







المنابع المنا

للنائزلة

(محتوى على حوادث اربعين سنة ) (من ٣٢٩ الى ٣٦٩ مجرية )

الناشرُ **دَارالكئاتِ ا**لاسِمامِي العَاجِمَةُ

# بسِيْمِ البَّيْ البَّيْ البَّيْ البَّيْ البَّيْ البَّيْ البَّيْ البَيْ البَيْ البَيْ البَيْ البَيْ البَيْ البَيْ البَيْ البَيْ البَيْرِ البِيْرِ البِيرِ البِيْرِ الْمِنْرِ البِيْرِ الْمِنْرِ الْمِنْرِ الْمِيْرِ الْمِنْرِ الْمِيْرِ الْمِنْرِ الْمِنْرِ الْمِنْرِ الْمِنْرِ الْمِنْرِ الْمِنْرِيرِ الْمِنْرِ الْمِنْرِيِيِ الْمِنْرِ الْمِنْرِيِيِ الْمِنْرِ الْمِنْرِ الْمِنْرِ الْمِنْرِ الْمِنْرِ الْمِنْمِ الْمِنْ

﴿ خلافة المتَّقي لله أبي اسحق ابراهيم بن المقتدر بالله ﴾

لما مات الراضى بالله بنى الامر فى الخلافة مو توفاً انتظارا لقدوم أبي عبد الله الكوفى من واسط وأحتيط على دارالسلطان وانتظر أمر بحكم فيه ن يُنصب للخلافة فورد كتابه على أبي عبد الله الكوفي يامر فيه أن بجتمع مع الوزير الذى كان يزر للراضى بالله وهو أبو القاسم سليمان بن الحسن وكل من تقلّد الوزارة مع أصحاب الدواوين والقضاة والمدول والفقهاء والماويين (۱۱) والعباسيين ووجوه البلد وشاورهم فيهن يُنصب للخلافة بمن يرتضى مذا هبه وتحمد طرائقه فمن وُجيدت فيه هده الاحوال عُقدت له الخلافة . فلما الجتمعوا ذكر بعضهم ابراهيم بن القتدر فتفرق الناس عن هذا ذلك اليوم من غير تقرير لامر فلما كان اليوم الثاني دُفع كتاب بحكم الى كاتب فقام وقرأه على الناس وذكر ابراهيم : فقال محمد بن الحسن بن عبد العزيز الهاشمى : من غير تقرير لامن ولد المقتدر فقدل لنا هذا الرجل المذكور في الكتاب يجب هذا الرجل من ولد المقتدر أو من غيره ، فقال أبو عبد الله الكوفي : من كانت فيه هده الاوصاف نصب في الخلافة كائنا من كان . فقال له : يحتاج ان

يكون الخطاب في هذا سرًا. فقام أبوعبد الله فدخل الى بيت وأقبل بدخل اليه الناس اثنان اثنان ويقول لهما: قد و صف لنا ابراهيم بن المقتدر فاى شيء تقولون ? فاذا سمعا ذلك لم يشكّا في أنه شيء قد تقرر وورد فيه أمر بجكم فيقولون : هو موضع لما أهل له . وكلاما في هذا المهنى فلما استوفى كلام الجماعة تقديم بحمله ليعقد له الامر في دار بجكم شم بحمل الى دار السلطان. وانحدر أبوعبد الله الكوفي وغرضت الالقاب على المتقى لله فاختار مم أبى العباس أحمد بن عبد الله الاصهاني الى واسط فانحدر بها وخلع عليه وأخذ البيعة عليه للمتقى لله (")

وأطلق بجكم لاصحابه صلة البيمة نصف رزقه أو دون ذلك ولم يُطاق للكتّاب ولاللنقباء وأشباههم شيئاً. ووجّه بجكم قبل استخلاف المتقي فحمل من دار السلطان فرساكان استحسنه وآلات كان اشتهاها. وخلع المتقيلة على سلامة الطولوني وتلّده حجبته وأقر سليمان بن الحسن على وزارته وانحا كان له من الوزارة الاسم فقط والتدبير الى أبي عبد اللة الكوفي

وفيها ورد الخبر بدخول أبي على ابن محتاج في جيش خراسان الى الري وقتله ماكان الديلمي وهزعته لوشمكير الي طبرستان

#### ﴿ ذَكُرُ السَّبِّ فِي ذَلْكُ ﴾

كان ماكان مستقر اكرمان من قبل صاحب خراسان حتى بلغه قتل

<sup>(</sup>١) وفي تاريخ الاسلام رواية عن أبي بكر الصولى أن الحسين بن الفضل بن المأمون بعث الى الكوفى بعشرة آلاف دينار له وبار بعين ألف دينار ليفرقها في الجند أن ولام الحلافة فلم ينفع . وله أيضا أن المتتى لم يسر على جاريته التى له وكان كثير الصوم والتعبد لم يشرب ببذا قط وكان يقول : لا أريد نديما غير المصحف

مرداويج فاجتمع عليه استئمان رجاله الى عماد الدولة على بن بويه ومجاورته اياه وطمعه فيمماودة أعماله الاولى منجرجان وطبرستان فصارالىخراسان واستعفى منولاية كرمان وسأل ولاية جرجان فوكها وسار اليها وفيها بالتسم ابن بالحسن من قبـل وشمكير . فقدم ما كان كتابا الى وشمكير يُداريه فيهُ ويستنزله عن أعماله التي كانت (٢١) في يده ويستعيده الى حال المودة والموادّعة . وكان الاجماع قد وقع من الجيــل والديلم أنه لم ير فيهم أشجع ولا أنجد ولا أفرس من ما كان وأقر له بذلك كل شجاع مذكور وكل متقدم مشهور فصادفت رسالته منوشمكير ضمفقلبه بقتلأخيه مرداويج وقرب عهده بالمصيبة واشفاقه منصاحب خراسان ومنجهة عماد الدولة على بنويه فاستجاب له الى النزول عن جرجان وكتب الى صاحبه بلقسم بن بالحسن تسليمها اليه . فلما مضت له مدة استنزله ما كان أيضا عن سارية فنزل له أيضا عنها فتأكدت الحال بينهما واستحكمت المودة واستوحش صاحب خراسان من تضافُرهما وآل الامر الى ان خلع ما كان طاءتهُ وأسقط خطبته . فسار حينئذ أبو على ابن محتاج الى جرجان لمُواقعته في مسكر كثيف أمدّ أنه صاحب خراسان وكتب ماكان الى وشمكير بالصورة واستنجده فانجده بعسكر قوى ثما بعه أيضا بعسكر ثان معشيرج بن ايلي. وحاصر ابن محتاج ماكان واشتد به الحصار الى أن أكل أُصحابه لحوم الجمال والبغال

فانتهز هذه الفرصة ركن الدولة الحسن بن بويه واغتم شغل وشمكير عماكان فطمع فى الرى وكاتب أبا على ابن محتاج صاحب جيش خراسان (٢٢٠) وأشار عليه عُناجزة القوم ووعده بالمعاونة وكذلك فعسل عماد الدولة كاتبه وأشار عليه بالمناجزة ووعده بان يسير أجاه الى الرى في عسكر قوى وأشار عليه بالمناجزة ووعده بان يسير أجاه الى الرى في عسكر قوى

وعرف وشمكير الحير وكتب الى ما كان بالصورة وأشار عليه بتسليم جرجان الى الخراسانية وكتب الى شيرج والى سائر عسكره بالانصراف فقعل ما كان ذلك وعاد الجيش باجمعه الى الرى وحصل ما كان بسارية وتمكن ابن محتاج من جرجان . واتصلت المكاتبة بينه وبين عماد الدولة ووي الدولة واستحكمت المودة بينهم واتفقوا على حرب وشمكير حين اختلط عسكر اهما وصارا عسكرا واحدا واشتملت عدة العساكر على سبمة آلاف من الديلم والجيل سوى الاراك والعرب وأظهرا من السلاح والمجنن والآلات والدواب أمرا عظها . فترافدا في التذبير لان وشمكير كان منفرداً باطلاق النفقات والاموال واقامة الانزال والعلوفات وتفقد القواد والرجال لان الرى وأعمالها كانت في يده فاما ما كان فانه نفر د عباشرة الحرب وترتب منها في القاب

فسار ابن محتاج على طريق الدامغان حتى قر ب منها وأقام الديلم والجيل مصافها وبات الفريقان على أهبة إلى كرة الحرب والناجزة (٢٣٠) وكان وشمكير ضرب عدة خركاهات للمصاف ونصب المطارد والاعلام وأحضر الطعام للناس وأجلس ما كان في الصدر يأكل ويطعم ويُجلس من يرى ووشمكير قائم مترد ذ على رسمهم في ذلك ? فكان ما كان يقول : يا با طاهر لم لاتأكل معنا ثم تتوفّر على النظر بعد ذلك ? فيقول : يا با منصور عن بازاء أم قدقر ب انها منا فنان كان لنا فسوف يأكل معا و فطم وان كان لنيرنا فسوف ياكل ويُطم . ( وكانا يتعاملان مُعاملة النظراء و يتخاطبان بالكني ويتساويان في جميع أحوالهما ) في استنموا طعامهم حتى ورد عليهم الخبر بان ابن مُحتاج رحل عن موضعهم عاد لا عن سمةم الى استحاقا باذ ليجتمع معه العدد الذي رحل عن موضعهم عاد لا عن سمةم الى استحاقا باذ ليجتمع معه العدد الذي

أنفذه ركن الدولة لانه كان سارعلى طريق تُموقاشان فارتحلا جميما في الوقت الى هذه القرية وأعاد المصافّ بها ووافى ابن مُعتاج وقد عبيّ جيشة كراديس ( ذكر حيلة في الحرب نمر ق بها الجيش المجتمعون ودخل ) ﴿ بينهم الغدر فازال تمبتهم وهزمهم ﴾

تقدم ابن مُحتاج الى أصحابه أن يَطرقوا القلب ويلحُّوا عليــه وكان فيه ما كان وجُمْرة العساكر وان يتطاردوا لهم ويستجر وه. ثم وصى الكراديس التي بازاء الميمنة (٢٠٠) والميسرة ان يناوشوه مناوشة تخفيفة عقدار مايشغلهم عن أن يصميروا مدداً لمن في القلب ولا يطابوا المناجزة بل يقفوا بازائهم على هذا السبيل ففعلواذلك وألحواعلى القلب ثم تطاردوا لهم كالمهزمين فطمع ما كان وأصحابه الذين كانوا في التلب فيهم فالبعوهم وفارقوا مصافهم وبعدوا عن ميمنتهم وميسرتهم وصار بينهم فضاء كشير . فينئذ أمر ابن محتاج المكراديس التي بازاء الميمنة والميسرة أن يتركوا من بازائهم ويدخملوا في القضاء الذي اتسم لهم وراء القلب وأمر الذين كانوا بازاء الحرب ان محملوا ويحققوا عليه موآجهين له فانكسر الديلم وحصلوا بين الكراديس ولم يكن لهم مهرب فقتلوهم كماشاؤا . وكان ما كان قدر جل وأ بلي الاء حسنا وظهرت منه آثار لم ير مثلُها فوافاهُ سهم عائرٌ وقع في جبينه فنفذ الخوذة والتراس حتى طلع من قفاه وسقط ميتا وأنلت وشمكير وقوم من أصحاب الخيل الى سارية وأسر الباقون وقتلوا باجمعهم

وملك ابن محتاج الريّ وأخذ رأس ما كان مخوذته والسهم فيه وحُمل على هيئته وحالته الى خراسان مع الاسارى ورؤس القتلي وكانوا عــداً جمًّا يقال أنهم نحوستة آلاف . (٢٠) محمل بعد ذلك رأس ما كان الى بنداد بعد مقتل بجكم لان بجكم ينتسب الى ماكان ويزعم انه تربيته وقد كان أظهر حزنا ونحماً شديدا لماسمع بقتله وجلس للمزاء. فلما قتل بجكم ورد أبوالفضل العباس ابن شقيق المرسوم كان بالترسل بين و لاة خراسان وبين السلطان وممه رأس ماكان وفيه السهم وعليه الخوذة وذلك في سنة ٣٢٩

> (ذكر غلطة وقعت من ابن محتاج في استنامته الىجيش) (غريب حتى قتل خلق من أصحابه وانتهب) (سوادُه ونجا بنفسه)

كان الحسن بن الفيرزان ابن عمّ ما كان وصنيعته وكان قربا منه في الشجاعة الآ انه كان شرسا مهو را زعر الاخلاق فلما قتل ما كان المس منه وشمكير ان يدخل في طاعته وينحاز اليه فلم يفعل ثم لم يقتصر على التثاقل عنه حتى أطلق لسا نه فيه وقال: هو الذي أسلم ما كان الى القتل وخذ له ونجا بنفسه . فافسد مايينه وبين وشمكير بهذا الضرب من الكلام والوقيعة فيه فقصده وشمكير وهو يومئذ بسارية فانصرف عن سارية وصار الى ابن عتاج على قصد وشمكير . فلقيه بظاهم سارية واتصلت الحرب بينهما أياما الى أن ورد الخبر (٢٦٠) على ابن محتاج بوفاة نصر بن أحمد صاحب خر اسان فصالح وأسمكير وأخذ ابنا له يقال له سالار رهينة ووافقه على أور تقررت بينهما وانصرف الى جر جان وجذب الحسن بن النيرزان معه وهوغير طيب النفس وانصرف الى جر جان وجذب الحسن بن النيرزان معه وهوغير طيب النفس خراسان فلما لم يفعل ابن محتاج ذلك المي خراسان فلما لم يفعل ابن محتاج ذلك المين المفير ورتبر أن يطلب غربه في طريقه ويفتك به فلما صارا الى الحد بين أعمال الحد ورتبر أن يطلب غربه في طريقه ويفتك به فلما صارا الى الحد بين أعمال

جرجان وخراسان وثب الحسن على ابن محتاج وأوقع بعسكره ليقتله فافلت منه وقتل حاجبه وانهب سواده واسترجع رهينة وشمكير أعنى ابنه سالار وعاد الى جرجان فاستولى عليها وعلى أعمال الدامغان وسمنان والقلعة التيكان يعتصم بها . وكان وشمكير صار الي الريّ فللكها فلها فعل الحسن بابن محتاج مافعل عاد الى مواصلة وشمكير وبدأه بالمجاملة وردٌ عليه ابنه الذي كان رهينة عند ابن محتاج وأراد بذلك ان يستظهر على الخراسانية به ان عاودوا حر به فتسلم وشمكير ابنه وحاجزه في الجواب ولم يصرّح له بما ينقض شرائط ابن محتاج عليه

ثم أن ركن الدولة قصد الري وحارب وشمكير (٢٧) فانهزم وشمكير واستأمن أكثر رجاله الى ركن الدولة وصار الى طبرستان. فاغتم الحسن ابن الغيرزان ضعف وشمكير فسار اليه واستأمن الى الحسن بقية أصحابه وانهزم وشمكير الى خر اسان على طريق جبل شهريار. فلما حصل وشمكير بخر اسان واصل أبا على ركن الدولة وينحاز اليه فراسله ورغب في مواصلته فاجابه الى ذلك وعمت المصاهرة يبهما بوالدة الامير على ابن ركن الدولة أعنى فخر الدولة وهي بنت الحسن بن الفيرزان

وفي هذه السنة فرغ من مسجد برانًا وجمَّع فيه

وفيها اشتد الغلاء ببعداد وبلغ الكرُّ من الدقيق مائة وثلاثين دينارا وأكل الناس الحشيش وكثر الموت حتى كان يدفن فى قبر واحد جماعة من غيير غسل ولاصلوة وظهر من قوم ديانة وصدقة وتدكفين ومن آخرين فجورُ وغضب وهم الاكثر (')

الله الله الله المحالة : وكان على بن عيدى والنفرى يكفيان الناس على أبواب دورهما

وفيها انبثق نهر الرُفَيل ونهر بوق (''فلم يقع عناية بتلافيهما حتى خربت بادُوريا بهذين البثقين بضعة عشر سنة

وفيها قتل نجكم

#### ﴿ ذَكُرُ سَبِّ قَتْلُهُ ﴾

كان ورد جيش البريدى الى المذار وأنفذ بجكم نوشتكين "وتوزون في جيش الهائه فكانت بينهما وقعة (٢٦) عظيمة كانت أولا على أصحاب بجكم فكتبا الى بجكم يسألانه ان يلحق بهما غرج بجكم من داره بواسط بوم الاربعاء لاربع عشرة خلت من رجب للمسير الى المذار ليلحق عسكوه وأصحابه . فورد كتاب نوزون ونوشتكين بظفرهما وهز عة جيش البريدي وانه قد استنى عن انر عاجه فانفذ مجكم بالكتاب الى بغداد وكتب به كتاب هناك قرىء على النابر

وهم بجكم بالرجوع من حيث وصل اليه الكتاب بالخبر وكانت خزائنه قدسارت فاشار عليه أبوزكرياء السوسى بالالايرجع وقال له: تمضى وتتصيد . فعمل على ذلك (٢) فلما بلغ نهر جور عرف ال هناك قوما من

وسقطت القبة الخضراء التي هي قبة المنصور المعرونة بقبة الشعراء. ونكب الكوفي هرون البهودى جهبهذ ابن شديرزاد وبقي عليه من مصادرته ستون ألف دينار فاخذت داره وكانت قديما لابراهم بن أحمد المسادرائي راكبة دجلة و الصراة وفيها بستان أبي الفضل الشيرازي ودار المرتفي وحمل هذا البهودي الى بجم بواسط فضرب بين بديه بالدبابيس ختى مات

(١) وفي الاصل: نهربو. وفي التكلة: نهر بوا. (٢) وفي ناوبخ الاسلام هو: كورتكين (٣) وقال صاحب كتاب الديون في ترجمة سنة ٣٢٨: فيها خرج بجكم الى الصيد بمرج البندنيجين فاوغل في طلب الصيد وأنقطع عن أسحابه فلم يشعر الاوقد أحاط به من الاعراب جماعة فيهم رجل يقال له حجاج ممروف بالصمالكة (وهو قطع العاريق وقتل الاكراد مياسير فشره الى أموالهم وقصده متهاونا بهم فى عدد يسير من غلمانه وعليه قباء طاق بلاجبة فهرب الاكراد من بين يديه وتفر أنوا . ورمى واحدا منهم فاخطأ ورمى آخر فاخطأ واستدار من خلفه غلام من الاكراد وهو لايدرفه فطعنه بالرمح في خاصرته فقتله وذلك بين الطيب والمذاريوم الاربعاء اتسع بقين من رجب . واضطرب عسكره جدا ومضى ديلمه خاصة

النفس) وكان يحت بجكم فرس كان عليه سرج مسوره من ذهب وحليته بلور فلما نظر الى الخيل قد أحاطت به ترجل وخلى لهم فرسه وحمى نفسه فلم يكن لهم فيه حيلة وقنموا بالفرس ولم يزل يمني الى ان قصــد قصرا خرابا من قصور الاكاسرة فصمد الى أعلا. وأرق بسيفه فلحته عسكره وسألوه عن خبره فذكر ان فرسه قاطر به وغاب عنه ولم يدر أبن أخذ . ثم بقى يتعجب من حسن القصر ومن صورة فيه من صور الاكاسرة فسأل عن أهمه وأمر ان يجمع له مجارى الموضع فسألهم فقالوا : ما بقي من اسل هذا الذي بنى القصر وهوالهرمزان الآقوم بناحية نهر مرة من حدد البصرة . فوجه البهم محضرهم فاحضر اليه منهم بضمة عشر رجلا فسألهم فلم يجد فيهم الامولى لهم وقد بعدت معرفتهم يخبرالقصر ووجد رجلا آخر خبيراً فقال لهم : لم انتقل سلفكم من هذا الموضع الحسن الطيب ؛ فقال الرجل: بلغنا أن سبب أنتقالهم طاعون ظهر فرحل الخلق عن مواضعهم وكل قصر تراه خرابا أو بهراً مطمورا فهذا سبب انتقال أهله عنــه . فسأل وقال : أرى صورة ملك وأسد بازائه قد التنم يد الملك الواحدة الى مرفقه وبسط يدء الاخرى كانه يومى الى موضع من المواضع وكماله رافع وتجهه نحو السهاء يستغبث بالله . فقال له الرجل أما اقباله نحو الآسد فالهالموضَّم الذي يزول ما كه منه وعمك عدوه وهو نحو الحجاز لمــا كانوا يتوقعونه من ظهور النبي صلع وزوال ملكهم وهو الاسد الذى قد التقم بيَّده واما إعماؤه الى موضع آخر فيجوّز ان بكون يومي الى موضع فيه ذخيرة له : فيقال ان مجكم قاس الموضيم الذِّي يومي البِــه المصور وأمر بجفره واسْــتقصي الحفر فوجد مالا عظمًا كسرويا وآ يَمْ وجواهر في الموضع فصدق من المال عشره على آل أبي طالب وغيرهم وقال: سبب سياة. الله عزوجل الى بما كان من الأعراب واشرافي علىالنصر وما وقم في نفسى الاستقصاء والمسئلة عن الصورة . وعمر مواضع كثيرة في الله الناحية وأنشأها وأجرى الهاالانهار وغرس بها غروسا

الى البريدي وكانوا ألف وخميها له رجل فقبلهم وأضعف أرزاقهم في دفعة واحدة وكان بنو البريدي (٢٦) عماوا على الهرب وقد ضاقت عليهم البصرة لمراسلة بحكم أهلها بما سكن نفوسهم فيكانوا مجتمعين بمطارا فلما بلغ بنى البريدي قتل بجكم فرج عهم ونفس خناقهم . وعاد أتراك بجكم الى واسط وسار تمكينك بهم الى بنداد ونزلوا في النجمى وأظهروا طاعة المتقي لله وصار أحمد بن ميمون كاتب التّهى لله قديما هو المدبر للامور وصار أبو عبد الله الكوفي كتابة عبد الله الكوفي كتابة بجكم و تدبيره الملكة خمية أشهر ونمانية عشر يوما ومدة امارة بجكم سنتين ونمانية أشهر وتسعة أمام

ووجة المتقى بجماعة من حجابه فوكلهم بدار بجكم ولم يتعرض لشي مم فيها حذرا من أن ير د خبر لبجكم يبطل الخبر الاول فلماصح عنده قتله أحضر يكاق صاحب تركينك فاثبت الواضع التي فيها المال مدفو با فسئل عن سبب معرفته بها فذكر انه كان يخر بج من الخزانة ويستدل على انه لدفين تم يتنبع الاثر سراً فلها عرف البيت الذي فيه الدفين والوضع المظنون فيه المال طلب له ثقة وضم الى بجاح خادم المتقى فاستخرج شي كثير في قدور كبار منها عين ومنها ورق فلها فرغ مما وجد بذل للحفارين أن يأخذوا التراب باجرتهم فامتنموا (نا فأطلق لهم ألني دره ثم تقدم بغسل التراب فغسل وأخرج منه ستة وثلاثون ألف دره . وكان بجكم قد دفن في الصحاري ولم يقتصر على ما دفنه في اليوت فكان الناس يتحدثون انه اذا دفن في الصحراء شيئا وممه من بعاونه قتله لئلا يدل على ما يدفنه في وقت آخر فبلغ بجكم ما بقوله الناس فعجب منه

فيكى سنان بن ابت قال : قال لي بجكم : فكرت فيا دفته في داري من المال و قات أن تديجوز ان يحال بيني وبين الدار بحوادث تحدث فلا أصل اليها فيتلف مالى وروحي اذ كان مثلي لا يجوز ان بعبش بغير مال فدفنت في الصحراء وعلمت انه لا يحال بيني وبين الصحراء . فبلغى ان الناس يشنعون على باني أقتل من يكون معي ولا والله ماقتلت أحداً على هذه السبيل وأنا أحد من كيف كنت أعمل كنت اذا أردت الخروج للدفن أحضرت بغالا عليها صناديق فرع الى داري فاحمل في بعضها المال وأقفل عليها وأدخل من أريد أن يكون معي من الرجال الى باقي الصناديق التي على ظهور البغال وأطبق عليهم وأقفل وأسير بالبغال . ثم آخذ أنا مقود القطار وأسير الى حيث أريد وأرد من يحدم البغال وأنفر د وحدي في وسط الصحراء ثم أفتح عن الرجال الله فيخرجون ولا يدرون أبن هم من أرض الله وأخرج المال فيدفن بحضرتي وأحمل لنفسي علامات ثم أرد الرجال الى الصناديق وأطبقها عليهم وأقفلها وأقفها وأخرج الرجال فلا يدرون الى أبن مضوا ولا وأتود البغال الى حيث أريد وأخرج الرجال فلا يدرون الى أبن مضوا ولا

واستوزر المتقى لله أبا الحسين أحمد بن محمد بن ميمون وخلع عليه واستخلف أبا عبد الله الكوفى . وطلب تكينك فاستتر .

وقد مالترجمان من واسط فاقره المتقى لله على الشرطة ببغداد وفيها أصمد البريديون من البصرة بعد قتل بجكم

﴿ ذَكُرُ الْخُبُرُ عَنِ اصْعَادُهُ وَمَا آلَتَ اللَّهِ أُمُورُهُ ﴾

لما قُتُل بِعِكُم اختلف أهل عسكره فاما الديلم فعقدوا الرياسة البلسوار

<sup>(</sup>١) زاد تاريخ الاسلام: قضاعت بموته الدفائن

ابن مالك بن مسافر الكنكري فهجم عليه الاتراك وقتلوه. فانحدر الديلم بأسره الى البصرة مستأمنين الى أبي عبد الله البريدي وكانوا الفا وخسمائة رجل مختارين منتجبين ليس فيهم حشو فقوى البريدي بهم وعظمت شوكته واستظهر بهم على السلطان وانضاف عسكرهم البهم فبلغوا سبعة آلاف رجل فاصعد البريديون من البصرة الى واسط فراسلهم المتق لله وأمرهم الأ (٢١٠) يصعدوا وان تقيموا بواسط فارساوا: انا محتاجون الى مال الرجال فانفذ البنا مايرضهم به ويحن نتيم . فوجه المتق لله أبا جعفر بن شيرزاد بعد ان رد عليه ضيعته مع عبد الله بن يونس صاحب بيت المال وانحدر في جلته عليه ضيعته مع عبد الله بن يونس صاحب بيت المال وانحدر في جلته تكينك سرًا من المتق لله .

وقال الاتراك البحكية والجنكاني الذي كان استأمن من جهة البريدى المتقي لله : عن نقاتل بني البريدي ازجاؤا فاطلق انا مالا وانصب لنارئيسا . فانفق فيهم وفي رجال الحضرة القدماء أربعائة ألف دينار من المال الذي وُجد لبحكم وجعل الرئيس عليهم سلامة الطولوني الحاجب وبرزوا مع المتقي لله الى بهرديالي . وعاد عبدالله بن ونس بجواب الرسالة من البريديين ياتمسون المال فعمل اليهم معه من مال بجكم أيضا مائة وخمسين ألف دينار فاخدها وقال : أنا أحتاج الى خمسائة ألف دينار للديلم فان حُملت الي والا فان الديلم لا يمهلوني وعلى كل حال أنا سائر فان تلقاني المال انصرفت والا دخلت الحضرة فقال المتق لله لما أذيت رسالته : أنا قد أنفقت في الاتراك أربعائة وخمسين ألف دينار وفي غيره جلة فين أبن أعطيه ماطلب? دعة برد الحضرة ويعمل ماشاء فاني أرجو ان أكفي أمره . وسار أبوعبد الله البريدي (٢٠) من واسط نحو الحضرة فلا قرب منها اضعطرب الاتراك البجكمية وقلعوا من واسط نحو الحضرة فلا قرب منها اضعطرب الاتراك البجكمية وقلعوا

خيمهم واستأمن بعضهم الى البريدى وسار بعضهم الى الجنكاتي الى الوصل ودخل سلامة بغداد واستتر أبو عبد الله الكوفى وسلامه الحاجب ومحمد بن ينال الترجمان وتأسف الوزير ينال الترجمان وتأسف الوزير أبو الحسدين على أربع أنه الف دينار ذهبت ضياعا . ورهب الناس البريدى رهبة عظيمة لمسنه وتهوره وطعمه فهم أرباب النم بالانتقال .

فتحد ث بعض المختصين بابي الحسن على بن عدى قال : كنت بين بديه أما وأولاد مو أخوه وخواصه في الله الايام ونحن نتحد ث بامر البريدى وموافاته الحضرة و نتجارى جُرأ آنه و إقدامه والمة الترائه واله ينمل الناس بنمال الدواب وأشارت الجماعة عليه بالا يقيم بنداد وان يخرج هو وعياله الى الوصل الى أبى محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان وفزعناه وهو لنا عليه وهو لا يُصني الي رأينا فلها أكثرنا عليه ترجيح رابه .ثم أطلق لى مائتي دينار على ال أبكر واكترى له بها زواريق المصمد هو فيها وعياله الى الوصل فباكرنى رسوله مع السحر يأسرنى بالمصير اليه (ان وجئت وسألنى فعر فنه فباكرنى رسوله مع السحر يأسرنى بالمصير اليه (ان وجئت وسألنى فعر فنه أنى ما مكبت من المتنال أمره عنها كرة رسوله واستدعامه اياي فقال : و محك له مكرت البارحة فيما أشرتم به فوجدته خارجا عن الصواب مفسداً للدين فرحرتها الى خزائه وأقام فلما قر ب البريدى الحدر اليه والمعدة فاني مقيم وانتقل هو اليه وشكر برة وخاطبه بهاية الاكرام والتعظم (ان محز الله والله والله والله والله والله البريدى بغداد ومعه أخوه أبو الحسين وانه أبو القاسم ودخل أبو عبد الله البريدى بغداد ومعه أخوه أبو الحسين وانه أبو القاسم ودخل أبو عبد الله البريدى بغداد ومعه أخوه أبو الحسين وانه أبو القاسم ودخل أبو عبد الله البريدى بغداد ومعه أخوه أبو الحسين وانه أبو القاسم ودخل أبو عبد الله البريدى بغداد ومعه أخوه أبو الحسين وانه أبو القاسم ودخل أبو عبد الله البريدى بغداد ومعه أخوه أبو الحسين وانه أبو القاسم

<sup>(</sup>١) وردت هذه الحكاية في كتاب الوزراء ص ٣٥٨ وفي ارشاد الارب ٥: ٧٨٠

وأبوجه فر ابن شيرزاد بوم الثلاثاء لليتين خلتا من شهر رمضان فنزلوا البستان الشفيعي و لمقاه الوزير أبو الحسين ابن ميمون والكتاب والعمال والقضاة والوجوه وكان ممه من الشذاآت والطيارات والحديديات والزبازب ما لا يُحصى كثرة " . فوجة المتني اليه يُمر فه أنسه تقربه وحمل له الطعام والشراب والالطاف عدة ليال وكان يخدم في ذلك كله خدمة الخلافة . وظهر محمد بن ينال الترجان وكان الناس مخاطبون أبا عبد الله البريدى بالوزارة ويخاطبون أبا الحسين ابن ميمون أيضا بالوزارة ويصير ((()) أبو الحسين اليه بسيف ومنطقة وقباء ومخاطب كل واحد مهما صاحبه بالوزارة . ثم بس بسيف ومنطقة وقباء ومخاطب كل واحد مهما صاحبه بالوزارة . ثم بس خطون من شهر رمضان فكانت مدّنه فيها ثلاثة وثلاثين بوما وتفرد أبو عبد الله البريدي باسم الوزارة .

فلما كان يوم الأربعاء لعشر خلون من شهر رمضان حضر أبو الحسين ابن ميمون ومعه ابنه أبو الفضل مجلس الوزير أبي عبد الله وكان الوزير قد واطأ القو اد ان خضر أبو الحسين مجلسه ان يجتمعوا ويكاموه ويتوبوا عليه ويتهددوه بالقتل و يقولوا انه « يضر بعلينا الخليفة و يفسد علينارا يه عنه الديل ذلك في هذا اليوم في ذال الوزير يسكنهم ويعر فهم كذب ما بلغهم عنه ثم قال لا بي الحسين وابنه : تُوما ادخُلا الرواق . يوهم ما الهريد ان يخلصهما من القتل فدخلا الرواق ووكل بهما وانصر في القواد وحضلا في قبضه من القتل فدخلا الرواق ووكل بهما وانصر في القواد وحضلا في قبضه مقال لهما بعد أيام : يا أبا الحسين قد قلد تُبك الإشراف على واسط وأجريت الك ألف دينار في كل شهر فامض الى عملك مع أينك . فعلا الى واسط ومنها الى البصرة ولما قبض عليه استكتب المتي لله على خاص أمره أبا العباس أحمد الى البصرة ولما قبض عليه استكتب المتي لله على خاص أمره أبا العباس أحمد

ان عدالة الاصهاني واعتل أبو الحسين بعد مدة (١٠٠٠) البصرة ومات بها . ولم يلق الوزير أبو عبد الله طول مقامه بغداد المتتي لله وهو في النّجبي ليسلّم السلطان وذهب اليه الامير أبو منصور ابن المتتي لله وهو في النّجبي ليسلّم عليه فلبس أبو عبد الله البريدي قباء أسود وعمامة سوداء وتلقّاه في أحسن زيّ وأوفر عُدة و نثر عليه دنانير ودراه . وراسل الوزير أبوعبد الله البريدي المتتي لله على يد القاضي أحمد بن عبد الله بن اسحق الحرّق (١٠ وأبي الباس الاصهاني يطالبه محمل مال فحمل اليه مائة وخمسين الف دينار فاخذها وراسله بانه لا بدمن خميما ثمة الف دينار فالتوى المتي لله والمتوكل على الله ? والله وقل له « أما سممت خبير الممتز بالله والمتدي بالله والمتوكل على الله ? والله لأبحل المال الذي أخذ به لا الى بنداد وعنده انهم أحق به منك ولا يعرفون لا بحل المال الذي أخذ به لا الى بنداد وعنده انهم أحق به منك ولا يعرفون البيعة ولا من لك في رقابهم » وكان الجواب عن هذه الرسالة الانعام وحل اليمه في الحرق منها خمسة آلاف دينار . ولماحصلت الاموال عند المريديين المقاضي الجرق منها خمسة آلاف دينار . ولماحصلت الاموال عند المريديين المقاضي الجرق منها خمسة آلاف دينار . ولماحصلت الاموال عند المريديين المقاضي الجرق منها خمسة آلاف دينار . ولماحصلت الاموال عند المريديين المند على طلب المقاضي الجرق منها خمسة آلاف دينار . ولماحصلت الاموال عند المريديين المند على طلب المقاضي الجرق منها علم اليه وكان البريدي (١٠٠٠)

<sup>(</sup>١) وفى الرمنع الاسلام هو أبو الحسن تقد القضاء بواسط ثم بمصر والمغرب ثم ولى قضاء بنداد سنة ٣٠ وكان هو وأبوء وعمومته من التجار يشهدون على القضاة وكان المتى لله برعى له خدمته فلما أفضت الحلافة له أحب أن ينوه باسمه وببانه الى حال لم يبلغها أحد من أهله ففده الفضاء ولم يكن له خدمة للم ولامجالة لاهله فتعجب الناس الكن ظهرت منه رجلة وكفاءة وعفة و تراهة . وانقطع خبره في هذه المام ( يعنى سنة ٢٣٣) لانه ترحل إلى الشام ومات هناك . وفي التسكلة ان في هذه السنة قلدالفاضي القضاء بمعر والحرمين وخلع عليه

الاموال من الخليفة ومجملهم على الشغب فلما استصفى مال السلطان رجعت المكيدة عليه وتشغب الجند عليه . وكان الديلم قد اجتموا يوم الاحد لليلتين بقيتا من شهر رمضان فرأسوا على أنفسهم كور نكيج بن الفاراضي الديلمي فرأس الاتراك على أنفسهم تكينك غلام مجكم وانحاز الديلم باجمهم الى دار السلطان وأحرقوا دار أبي الحسين البريدي التي كان ينزلها .

ونفر الجيش عرب أبي عبد الله البريدي وصار تكينك الى الديلم وتضافروا وكان سبب ذلك ان تكينك لم يكن كبيرا في نفوس الاتراك فارسل اليه كورنكيج وخدعهُ وقال له : ان تفرُّ دكل واحد منَّا عن صاحبه ضعف وأرى أذنجتمع وتصير أيديا واحدة . فانخدعله وصار اليه فاجتمعوا فلما تمكن منه عاجله بالقبض عليه الا أنه استمان به في العاجل لما اجتمعوا ووافقه على قصد البريدي وبهب ما حصل عنده فاتفقوا على ذلك وقصدوا باجمعهم النجمي وعاونهم العامة . فقطع الوزير أبو عبــد الله الجــر ووقعت الحرب في الماء ووثبت العامة في الجانب الغربي باسباب أبي عبد الله البريدي وقُتُل نَعجَةُ القرَّمطي فهرب الوزير أبو عبــد الله البريدي وأخوه وابنــه وانحدروا الى واسط في (١٠) الماء ونهبت داره في النجمي ودُور تو اده ونهب بعض المال الذي كان حمله اليمه انتقي في ذلك اليوم لان هربه كان يوم الاثنيين سلخ رمضان وآخر ما حمل اليه من بقيَّة المال في ذلك اليوم. واستتر أبو جمفر ابن شيرزاد ونُهبت داره وظهر سلامة الطولوني وبدر الخرشني . فكانت مدَّة وقوع اسم الوزارة عليه أربعية وعشرين يوما . ولما هرب البريدي حصلت الامارة للكورنكيج يوم الاربداء لليلتين خلتا من شؤال

## (ذكر امارة كورنكيج)

فلما كان يوم الخيس اثلاث خلون منه لقي كورنكيج المتتى لله فقلدهُ امارة الامراء وعقدله لوا، وخلع عليه. وكان يكتب له رجل منأهل أصهان يُعْرِف بابي الفرخ ابن عبد الرحمن واستدعى المتق لله أبا الحسن على بن عيدى وأخاه عبدالرحمن فدىر الامر عبدالرحمن من غير تسمية بوزارة . وقبض الإمير أبوشجاع كورنكيج على تمكينك يوم السبت لخسخلون من شوال وغرُّ قه ليلاً . وفي يوم الجمعة اجتمعت العامة في الجامع من دار السلطان وضجَّوا وتظلموا منالديلم ونزولهم في دُورهم بنير أجرة وتعديهم عليهم في معاملاتهم فلم يقع انكارٌ لذلك فمنعت العامة الامام من الصلاة وكسرت النبر . وشغب الجند فنمهم الديل من ذلك (١١٠) فقتل بين الفريقين جماعة

واستوزرأبو استحق محمد بن أحمد الاسكافي المروف بالقراريطي للمتقى لله فكانت مدّة نظر على بن عيسى وأخيه عبد الرحمن تسعة أيام

### ﴿ ذَكُرُ السَّابِ فِي وَزَارَةُ القرارِيطِي ﴾

حكى أبو أحمد الفضل من عبدالرحن الشيرازي قال : كنت محضرة كورنكيج مع كاتبه أبي الفرج وفي مجلسه على بنعيدى وعبدالرحمن أخوم والقراريطي فطالب كورنكيج أبا الحسن على سعيدى بالمال وعرفه حاجته اليـه لإعطاء الرجال فبلَّح هو وأخوه وذكرا ان ألمال قد استنظف من. النواحي وآنه لاوجه له ( قال ) فقال القراريطي ونحن في المجلس ۴ فيما بيني وبينه : أن رُدّ الامم إليّ أقت(١) له واستخرجت ما يدفع إلى الرجال ويفضل بعده جملة وافرة . فاجتمعت مع أبي الفرج كاتب كورنكيج

<sup>(</sup>۱) ريد و قت ه

وعرقتُه ماخاطبني به فالتمس أن يصير اليه في خلوة ليسمع كلامه فاحضرته في غد فاعاد عليه ما قاله لى وأراه وجوها لجلة من المال. فذهب الى صاحبه كورنكيج فعرنه أن على بن عيسى وأخاه قد بلّحا وأن القراريطي قد حضر وذكر أنه يقوم بالامر ويزيح علّل الرجال حتى لا يقع إخلال بشي يحتاج اليه فاستروح كورنكيج الى ذلك وأمره باحضاره ليلا فاحضره وخلا به وبكاتبه وجعله على ثقة من القيام ('') بكل ما يحتاج اليه ولم يبرح حتى انعقد له الامر ووقف المتقى لله عليه

وأخرج اصبهان الديلمى الى واسط من قبل الامير أبى شداع كورنكيج لمحاربة البريدي وكان أبويوسف قد أصعد من البصرة الى واسط فلما سمعوا المائحدار اصبهان الديلمى أنحدر البريديون الى البصرة . وظهر ابن سنجلا و ساغه على بن يعقوب من استتارهما وصارا الى دار الوزير أبي اسحق القراريطى ليسلما عليه فقبض عليهما من داره قبل أن يصلا اليه وحملهما الى دار السلطان وكتب فيهما رقعة الى المتقي لله وأمر بحسها ونالها مكروة غليظ بالضرب والتعليق وصو درا على مائة وخسين الف دينار

وفي هذه السنة سار محمد بن رائق من الشام الى مدينة السلام لما بلغه قتل بجكم ﴿ ذَكُرُ الْخِيرِ عَنْ مسير ابن رائق من الشام ﴾

﴿ وِدخوله بغداد وما آل اليه أمره ﴾

كان الاتراك البجكمية مثل توزون وخجج ونوشتكين و صيغون وكبارهم لما انصر فوا من بغداد بعدقتل بجكم و إصعادالبر بدي صاروا الى الموصل فاد عهم أبو محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان ورا لوه في إطلاق نفقاتهم فاطلن لهم ربع رزقة فتقدّموا الى ابن رائق بالشام. فصح عنده قتل نجكم

عصير الاتراك اليه وكتب اليه المتقي بخبره بقتل بجكم ويخاطبه (" بخطاب جميل ويستدعيه الى الحضرة فسار من دمشق فلها قرأب من الوصل كتب كورنكيج الى اصبهان الديامي بان يصمد من واسط فاسمد ودخل بفداد وخرج لؤلؤ الى واسط متقلدا لها ولم يتم أمره ورجع من الطريق . ولما وصل ابن رائق الى الوصل حاد عنه أبو محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان وجرت ينهما مراسلة تقرر فيها ان يحمل أبو محمد الى ابن رائق مائة الف دينار فاخذها وانحدر الى بغداد وعاد أبو محمد بن حمدان الى الوصل

ولما كان يوم الاحد لخس بقين من ذى القعدة قبض كور نكيج على القراريطي فكانت مذّة وزارته ثلاثة وأربعين يوما وقلد الوزارة أبا جعفر محمد بن القاسم الكرخي ولتى المتق لله في هذا اليوم وخُلم عليه

وورد الحبر بدخول بني البريدي واسطا لما انصرف عها اصبهان الديلمي وخطبوا بواسط والبصرة لابن رائق وكتبوا اسمه على علامهم وفيها دخل انرائق بغداد وانهزم كورنكيج واستتر

﴿ دَكُرُ الْخَارُ عَنْ هُزِيمَةً كُورُ نَكْبِحٍ وَاسْتَنَارُهُ بِالْفَاقُ وَحَرِبٍ ﴾

لما قرب ابن رائق من بنداد خرج كورنكيج منها وانتهى الى عكبرا وقلد لؤلؤ الشرطة بنداد وخلع عليه وانتهى ابن رائق الى كورنكيج وابتدأت الحرب وانصلت أياما متنابة كانت (أناعلى ابن رائق فلما كان يوم الثلاًاء لاحدى عشرة ليلة بقيت من ذى الحجة دخل ابن مقاتل بغداد وممه قطعة من جيش ابن رائق وفي ليلة الخيس لتسع بقين منه دخل ابن رائق عداة غد رائق محميع جيشه من الجانب الغربي ونزل فى النجمى وعبر في غداة غد هذا اليوم الى دار السلطان ولتى المتقي للة وسلم عليه واستركبه فركب معه

في دجلة الى زقة الشماسية وانحدرا من وقهما الى دار السلمان فصمد المدقي لله النها وعبر ابن رائق الى النجمى . ولما كان بعد الظهر من هذا اليوم وافى كورنكيج في سيشه من عكبرا على الظهر بغداد هو وأصحابه وهم في بهاية النهاون بابن رائق ومن معه وكانوا يهرون ويقولون « أن نزلت هذه القافلة الواردة من الشام » ولما وصل كورنكيج الى دار السلمان دُفع عنها وكان فيها لؤلؤ وبدر الخرشني فانصرفكورنكيج ونزل في الجزيرة التي يين بدى اصطبل مربط الجال وخزانة الفرش ويعرف اليوم بدار الفيل

فتحدث أبو بكر ابن رائق بعد ذلك انه كان عمل على الانصراف والرجوع الى الشام لما دخل كورنكيج بغداد وانه حمَّل تقلهُ وابتدأ بالمسير قال : ثم قلت في نفسى « أنصرف وأسلّم هذا الامر » فلم تطب نفسى وقلت لفاتك حاجبي : استوقف الناس . فاستوقفهم فلم يقفوا حتى بادر الى بغل من بغال النقل فعرقبه (٢٠) فوقف حينئذ الناس . وعبرت نحومن مائة رجل من أصحابي مع محمد بن جعفر النقيب على الظهر الى الجانب الشرق وعبرت أنا في سميرية ومعي سباشي الخادم التركي ونحو من عشرين سميرية فيها غلمان وانفق مجيئي مجميء أصحابي على الظهر في وقت واحد فلما رشقنا الديلم وانفق مجيئي مجميء أصحابي على الظهر في وقت واحد فلما رشقنا الديلم وانفق مجيئي مجميء أصحابي على الظهر في وقت واحد فلما رشقنا الديلم وانفق موتئي موتدروا ان الجيش قد وافاهم من خانهم وانهم قد ملكوا ظهورهم فالهزموا وأخذهم الرحمة من العامة وطرحت الدير عليهم (۱) وهرب ظهورهم فالهزموا وأخذهم الرحمة من العامة وطرحت الدير عليهم (۱) وهرب كورنكيج واستتر وقيل ما عرف أصحابه أي طريق أخذوا وثبت أمرنا

﴿ ذَكُو الْخَبِّرِ عَنْ قَتَلَ الدَّيْلِمُ وَأَمَارَةُ أَبِّنَ رَائِنَى ﴾

<sup>(</sup>١) وفى التُّكَالة : ورماهم العامة بالستر والاَّ جر

لما استتر كورندكيج وتقطع جيشه وبطل أمره ظهر أبوعبد الله احمد بن على الدكوفي لابن رائق وعاد الى خدمته . وأمر ابن رائق بقية الديم المستأه نة بطرح أسلحتهم وأنفذ خاتمه الى جماعة منهم كانوا تحصنوا في حصن بالقرب من جسر النهر وان فرجموا و دخلوا الدار المرونة بدار الفيل فكانوا نحو أربع أنة رجل لم يجسر وا ان يتفرقوا . ذلما كان يوم الاثنين لحمس بقين من ذى الحجة وجه ابن رائق برجالته السودان الى دار الفيل ووضعوا السيف فيمن اجتمع هناك من الديلم فتطعوه فلم يسلم منهم (نه) الا رجل بقال له خذا كرد وقع بين الفتلى وحمل في جملة المقتولين في الجوالقات الى دجلة ورمي به مع غمرة فعاش مدة طويلة بعد ذلك . وكان ابن رائق استأمل من قواد الديلم فضر بت أعناقهم صبراً في داره . وكان من المهزمين من الديلم قوم مضوا في فضر بت أعناقهم صبراً في داره . وكان من المهزمين من الديلم قوم مضوا في فضر بت أعناقهم صبراً في داره . وكان من المهزمين من الديلم قوم مضوا في فضر بت أعناقهم المان بالليل فيات أكثرهم

ولما كان يوم الثلاثاء لاربع بقين من ذى الحجة خلع المتقي لله على ابن رائق وطوئه وسوره بطوق وسوار مرصّين بالجوهر وعقد له لوا وقلده أمرة الامراء وألزم أو جمفر الكرخى بيته وكانت وزارته هذه ثلائة وخمسين يوما. ودبر الامور أبو عبد الله أحمد بن على الكوفى كاتب الامير أبي بكر ابن رائق من غير تسمية بوزارة وأطلق أبو اسحق القراريطى الى منزله ووجد كورنكيج فأخذ وحُهُل ابى دار السلمان

(ودخلت سنة ثلاثين وثلُمانة)

واستوحش ابن رائق من بني البريدي لابهم ما حملوا شيئاً من مال

واسط والبصرة فلما كان يوم الثلاثاء لعشر خلون من المحرَّم انحدر ابن رائق وهرب البريديون الى البصرة . وسفر بينهم ("") الكوفى الى أن ضمن البريدي البقايا بواسط بمأنة وسبمين ألف دينار ثم بسمائة الف دينار فى كل سنة مستأنفة وأصعد ابن رائق الى بغداد .

وفيها دخل العباس بن شقيق ومعه رأس ما كان بن كالي الديلمي مع هدايا صاحب خراسان الى المتقي لله من غلمان أتراك وطب وشهايي وشهر رأس ما كان في شذا آة وكان على الرأس خوذة وفيه سهم قد غذ في الخوذة والرأس ومرّ من الحانب الآخر من الخوذة

وفيها شغب الاتراك على إن رائن وخرجوا الى المصلَّى ومعهم تورون وتوشتكين وأخذوا في طريق التجنَّى عليه ورحلوا سحر يوم الاحد لحس خلون من شهر ربيع الآخر الى البريدي بواسط فلا وصلوا اليه توى بهم جانبهُ واحتاج أبن رائبق الى مداراته

#### ﴿ ذَكُرُ وَزَارَةً أَبِي عَبِدَ اللَّهِ اللَّهِ يَدَى ﴾

فكاتب أبا عبد الله البريدي بالوزارة للنصف من شهر ربيع الآخر وأنفذ اليه الخلع مع الطيب ابن سوسن واستخلف له أبا جعفر ابن شيرزاد بالحضرة وأوصله الى المتقى لله الاأن المدبر للامور كلها أبوعبدالله الكوفى ووردت الاخبار بعزم البريدي على الاصعاد الى بغداد غازال ابن رائق عه اسم الوزارة وعزله بابى اسحق القراريطي ولزم أبو جعفر (٢٠٠ ابن شيرزاد منزله واستنر . وركب المتقى على الظهر ومعه ابنه أبو منصور وابن رائق والوزير أبو اسحق القراريطي والجيش وساروا على الظهر وبين أبديهم المصاحف النشورة والقراء واستنفر العامة لقتال البريديين ثم انحدروا الى داره

ف دجلة من باب الشمّاسية . واجتمع خلق (''من العيارين بالسكاكين المجرّدة في جميع محال الشرقي من بفداد وفى يوم الجمعة لُمِّن بنو البريدي على المنابر في المساجد الجامعة ببغداد

### ( ذكر أبي الحسين البريدي في اصماده الى بنداد)

خرج أبو الحسين من واسط مصمداً في الجيش الى بنداد وممه غلمان أُخيه أبيء بد الله والاتراك والديلم فلما قرُب من بنداد استأمن كل من كان ممه من القرامطة الى ان رائق . واستعد ان رائق للقتال وعمل على ان يتحصن في دار السلطان فسدًا أكثر أبواب دار السلطان والثام في سورها ونصب المرَّ ادات والمنجنيةات على السور وعلى شاطىء دجلة في فناء الدار وطرح حول الدار الحسك والحديد واستنهض العامة وفرض بمضهم فصار ذلك سبباً لتوزُّع المصبيات بينهم وانصال الحروب. وافتتن الجانب الغربي وأحرق نهر طابق مما يلى دار البطّيخ واتصلت الـكبسات بالليل والنهارعلي قوم ذوى أموال واستغفر الناس نهارآ وليلا وقتل بمضهم <sup>(٥٠)</sup> بعضا قتلا ظاهراً وفتح الحبس ودامت الفيتنة . وبرزت خيم السلطان الى نهر ديالى وخرج أن رائق الى الحلبة والقوَّاد معه . فلما كان نوم الاثنين لِلنصف من جمادى الآخرة عبر أصحاب أبي الحسين البرمدي نهر دمالي وكان لؤلؤ مقطا على شاطيء النجمي ومدر الخرشني بالدُه أبي وما زالت الحرب بين البرمدي وابن رائق الى وقت الظهر ومازالت الحرب في المناء منه ذاك اليوم الى يوم السبت لِتسم بِقين من جمادى الأخرة فاشتدت الحرب على الظرر وفي المساء وأوقع الدلم بالمامة الذين فرضوا ودخل الديلم من أصحاب البريدى (١) وفي تاريخ الاسلام: واجتمع الجلق على كرسي الجسر فنفلهم وانخسف فنرق خلق

دار السلطان من جهة الماء وملكوا الدار . فرج المتق وابنه مها هاربين في نحو عشرين فارسا فحرجا الى باب الشماسية ولحق بهما ابن رائق وجيشه واؤلؤ ومضوا الى الموصل . واستتر القراريطي الوزير فكانت مدة وزارته احد وأربسين يوما . وقتل الديم من وجدوا في دار السلطان ومهبوها مهبا قيحا ودخل الديم دُور الحرم وأقام البريدي أبو الحسين في حديدية أياما على باب الخاصة وو بحد في دار السلطان ابن سنجلا وعلى بن يمقوب فاطاقا وأما كور نكيج فقيده وحدده الى أخيه أبي عبدالله فكان آخر المهد به و و بحد القاهر في محسه فأفر فيه من دار السلطان (1)

فلماكان بعد أيام صعد أبو الحسين البريدى (^^) ونزل فى دار مونس وهى التى كان ينزلهــ ابن رائق وقلّد أيا الوفاء توزون الشرطة فى الجانب الشرقى ونوشتكين الشرطة فى الجانب الغربى . وأخــ ذ الديلم في النهب والسلب وكبست الدور وأخرج أهلها ونُزات ولم يزل الناس على ذلك الى ان تقلد توزون ونوشتكين الشرطة فان الفتنة سكنت تليلا . وأخــ ذ أبو الحسين البريدي حرم توزون وابنيه وعيالات أكثر القو اد والاتراك وأخه الى أخيه ليكونوا رهانن فى بده

وغات الاسمار بغسداد وناآم البريدى الظُلم المروف لهم وافتتح الخراج فى اذار فخبط التُنَّاء حتى مهار وا وافتتح الجوالى ('' وخبط أهسل الذمة وأخذ الاقوياء بالضفاء ووظف على كرّ من الحنطة سبمين درهما وعلى

<sup>(</sup>۱) قال فيه صاحبالنكلة : وكان القاهر مجبوساً فتركه الموكلون فخرج فرثى وهو يتصدق بسوق الثلاثاء فباغ ذلك البريدى فأنفذ بمن أقامه وأجرى له فى كل بوم خسة دراهم (۷) وفى التكلة : وافتتح الجزية

سائر المكيلات وعلى الزيت وقبض على نحو خمسائة كر كان التجار ورد من الكوفة وادعى أنه المحسن بن هرون المتقلد كان الناحية وهرب خجخج الى المتقى الله وكان أخرج الى بزرج وسابور والراذانين. وكان توزون و نوشتكين والاتراك تحالفوا على كبس أبى الحسين البريدى فنسدر نوشتكين بتوزون وغى الحبر الى أبى الحسين البريدى فتحر وأحضر الديلم داره واستظهر بهم وقصد توزون دار أبى الحسين فحاربه من كان فيها من الديلم وغلقت الابواب دونه. وانسكشف لتوزون غدر نوشتكين (10) فاهنه وانصرف ضحوة يوم الشلاء ومضى مع قطعة وافرة من الاتراك الى الموصل واضطرب العامة وقاتلوا البريدى.

ولما صارتوزون وخجخيج والاتراك الى الموصل وقوى بهم ابن حمدان عمل على ان ينحدر مع المتقي لله الى بفداد وبلغ ذلك أبا الحسين البريدي وكتب الى أخيه يستمده فامد بجماعة من القواد والديلم . وأخرج أبو الحسين مضربه الى باب الشهاسية وأظهر انه محارب ابن حمدان ان وافى وذلك كله بعد ان قتل أبو محمد بن حمدان ابن رائق وسنشرح خبره على أثر هذا الحديث . فاما قر ب المتقى وأبو محمد بن حمدان من بفداد انحدر أبو الحسين هاربا وجميع جبشه وأخذ معه من كان معتقلا في يده يطالبه مثل ابن قرابة وأبي عبد الله بن عبد الوهاب وعلى بن عبان بن النقاط ومن أشبهم فاضطر بت المامة بفداد زيادة اضطراب ونهبت الدور وتسلح الناس في الطرقات ليلا ونهارا . وكانت مدة أبي الحسين البريدي بغداد ثلاثة أشهر وعشر بن يوما

ولما وصل المتقى لله وابناه ومجمد بن رائني ومن ممهم الى تـكريت

وجدوا هناك وهم مصعدون الى الموصل بعدُ أبا الحسـن على بن عبد الله بن حمدان وذاك إن ابن رائق لما قر ُب البريدي من بنداد كتب الى أبي محمد ابن حمدان يسئله مدداً ومعاونة على قاله فانفذ أبو محمد أخاه فلم الحقهم الآ بتكريت (٢٠٠) وقد انهز.وا وأخذوا طريق الموصل. فلما النقوا أقام على بن حمدان للمتقى لله وابنــه وان رائق والقوَّاد كل ما محتاجون اليه من الميرة والثياب والفرش والدرام وما قصر في أمرهم وساروا باجمهم الى الوصل . فلما وصلوا اليها حاد عنها أبو محمد الحسن بن عبد الله بن حمدان وعبر الى الجانب الشرقي ومضي الى نواحي ملثاما فها زالت الرُسل تتردد ببنه وبين محمد بن رائق الى ان توثّق بعضهم من بعض بالايمان والعهود والواثيق حتى أنس أبو محمد وعاد فنزل في الثمرقي بازاء الموصل

## ﴿ ذَكَرَ الْخَبِرِ عَنْ مَقِيلَ ابْنُ رَائْقَ ﴾

فعبر اليه الامير أبوه:صور ابن المقي لله ومعه أبو بكر ابن را ئن يوم الإثنين لِتُسم قين من رجب ايسآموا عليه فاقمهم أجمل لقاء ونثر على الأمير أبي منصور الديانير والدراج . فلما أراد الانصراف من عنده ركب الامير أبو منصورتم قُدَّم فرس ابن رائق ابركب من داخل الضرب فامسك أبو محمد بن حدان كمه ُ وقال له : تُنقيم اليوم عندي لِستحدُّث فان بينما مانتجاراه . فقالله ابن راثق: اليوم لا جوز لاني أريد الأرجم مع الامير ولـكن يكون يوما آخر . فالح" عليه ابن حمدان الحاجا استراب به ابن رائق فحذب كمه ' من يده حتى تخرَّق وكان رجله في الركاب فشب به الفرس فوقم (٦١٠) وقام ليركب فصاح أبو محمد بغامانه وأمره بالايقاع به وقال : وبلكم لايفو تكم . هوضوا عليه السيوف وقتلوه (''وأرسل أبو محمد ابن حمدان الى المتقي لله انه ونف على ان ابن رائق أراد أن ينتاله ويوقع به فجرى فى أمره ماجرى فرد المتقى عليه الجواب يُمرّفه آنه الموثوق به ومن لايشك فيمه ويأمره بالمصير اليه فعر ولقيه

# ﴿ ذَكُرُ اللَّهِ أَبِي مُحمد الحسن بن عبد الله بن حمدان ﴾

فخام عليه المتقى وعقد له لواه ولقبه ناصر الدولة وجمله أمير الامراء وكناه وكان ذلك مستهل شدهبان وخلع على أخيه على وعلى أبي عبد الله الحسين بن سديد بن حمدان وكتب الى القراريطي بتقليده الوزارة وذلك في شوال وجلس في داره وتلد وعزل وأمر ونهى وضبط الامر الى ان وافي المتقى وناصر الدولة أبو ممد

#### مؤخبر خاربة البريدي مع ابن حمدان كه

دخل المتقى بنداد مع ماصر الدولة أبى محمد وأخيه على و جميع الجيوش وعمات لهم العامة القباب ('') و نزل ناصر الدولة وأخوه فى البستان الشفيعى ولقى الوزير القراريطي المتقى للله و ناصر الدولة وتقلد أبو الوفاء توزون

<sup>(</sup>١) زاد فيه صاحب تاريخ الاسلام: فاضطربت أصحابه خارج الخيم وجاه مطر فتفرقوا فدفن وعنى قيره. وبهبت داره التي بالموصل فقل ابن الحسن التنوخي ( وهو أبوالقاسم على وترجمته في ارشاد الاريب ٥ : ٣٠١) عن عبد الواحد بن محمد الموصل قال حدثني رجل ان الناس: بهبوا دار ابن رائق فدخلت فأجدكيسا فيه ألف ديار أو أكثر فقلت « إن خرجت به أخذه مني الجند » فطفت في الدار فررت بالمطبخ فاخذت قدر سكباج ملاى فرميت فيها الكيس وحملتها على رأسي فكل من رآني يظن أني جائيم فذهبت بها الى منزلى (٢) زاد فيه صاحب تاريخ الاسلام: وقلد انتقى بدرا الحرشني طريق الغرات فدار اليها ثم ساز الى مصر فاكرمه الاخشيد واستعمله على دمشق فسات بها .

الشرطة في جانبي بنداد وخلع المتقى على الوزير أبي استحق القر اربطي (٦٢) خام الوزارة يوم الاثنين لليلتين خلتا من ذي القمدة وفي يوم الخيس خلع المنقى لله على ناصر الدولة وأخيب وطُوْقا وسوّرا بطوقين طوقين وأربعة أسورة ذهبا وعلى أبي عبد الله الحدين بن سميد بن حمدان وطو ّق بطوق واحد وسوارين ذهيا

وورد الخبر بان أبا الحسين على بن محمد البريدى قد أصمد من واسط يُريد الحضرة فاضطرب الناس ببغداد وعبر المتقى الى الزُ بيدية ليكون مع تأصر الدولة وقَدَّم حُرُمه الى سر من رأى وهرب جماعة من وجوه أهل بنداد وعبر جيش ناصر الدولة من الجانب الشرق الى الجانب الغربي منها وسار أبوالحسن على بن عبدالله بن حمدان في الجيش. وكان مم أبي الحسين البريدي لمنا أصمد من واسط أبو جمفر ابن شيرزاد وأبو بكّر ابن قرابة والديلم وجيش عظيم فكانت الوقعة بين أبى الحسن على بن حمدان وبين البريدي يوم الثلاثاء انسلاخ ذي القمدة ويوم الاربماء مستهل ذي الحجة ويوم الخيس ويوم الجمعة لثلاث وأربع خلون من ذى الحجة فى القرية الممروفة بكيل أسفل المدائن بفرسخين . ومع ابن حمدان توزون وخجخج والاتراك فكانت أولا على على بن عبد الله بن حمدان والمرزم أصحابه فردهم ناصر الدولة وكان ناصر الدولة بالمدائن ثم صارت على أبي الحسين البريدي (٢٠٠ فأنهزم واستُوسر من أصحابه يانس غلام البريدي أبي عبد الله وأبو الفتح ابن أبي طاهر ومحمــد بن عبــد الصمد ومذكر البريدي والفرج كاتب جيش البريدى واستأمن الى ابن حمدان محمد بن ينال الترجمان وابراهيم بن أحمد الخراساني وحصل له جمعُ الديلم الذين كانوا في عسكر البريدي. وقدل جماعة

من تو اد البريدي وعاد البريدي الى واسط مهزوما مناولا ولم يبق في على ابن جمدان وأصحابه فضل لا تباعه لعظيم ما مر بهم وله كثرة الجراح فيهم والسبع خلون من ذي الحجه عاد المتقي لله من الر بيدية الى دار الخلافة على ثلاث ساعات ونصف وعاد الحرم من سر من رأى ومن كان هرب اليها من بغداد . و دخل ناصر الدولة يوم الجمعة لئلاث عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة بغداد و بين بديه يانس غلام البريدي وأبو الفتح بن أبي طاهر والمذكر البريدي مشهرين على جمال وعلى رؤسهم برانس (۱) وكتب عن المتقى كذاب الفتح الى الدنيا ولقب المتقى لله أبا الحسن على بن عبد الله بن حمدان لما فتح هذا الفتح سديف الدوله وأنفذ اليه خلما وكتب فيه كتابا واتحدر سيف الدولة الى واستل فو جد البريديين قد العدروا . نها الى البصرة وأقام بها و مه الاتراك والدبام وسائر الجيش

## ﴿ ذَكُرُ حَيْلَةُ ابْنِ مَقَاتِلُ عَلَى نَاصِرُ الدَّوَلَهُ (\*'' ﴾

وراسل أبو بكر محمد بن على بن مقاتل ناصر الدولة على يد أبي زكريا السورى فاخذ له أماناً من ناصر الدولة واشترط فيه ابن مقاتل ان استقر بنه وبب ناصر الدولة مصادرة ينهض بها ويطيب نفسه لهما أقام على ظهوره وان لم يستقر عاد الى استتاره فلما ظهر تباعد ما بينهما فقال له ناصر الدولة : عد الى استنارك. فقال ابن مفاتل : لم أحد الى ذلك حد الفاذا شأت فلمت . فضيم ناصر الدولة من ذلك لانه مضطر الى الوفاء بمهده وعلم أن الحيلة قد قضيم ناصر الدولة من ذلك لانه مضطر الى الوفاء بمهده وعلم أن الحيلة قد عمت عليه فاضطر الى ان فصل أمرة على مائة والاثين ألف ديناز

<sup>(</sup> ١ ) زاد فيه صاحب التـ كملة : وسار في الحِانب الغربي الى دار عمه أبي الوليدسلمان ابن حمدان وهو بالفرب من الحِسر

ونظر ناصر الدولة فى أمر النقد والعيار فامر بتصفية العين والورق وضرب دنا نير سماها الابريزية (ن) من أجود عيار وكسب فى ذلك كسابا وفى هذه السنة استولى الديلم على آذربيجان

#### ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فَي ذَلِكُ ﴾

ان د يسم بن ابراهيم لما عكن من آذربيجان وقد كتنا خرم فيا تقدّم كان معظم جيشه الاكراد الا طائفة يسيرة من بقية عسكر وشمكير اختاروا المقام معه حين رد عسكر وشمكير اليه فتبسط عليه الاكراد وزاد أمره في الادلال والتحكم الى ان صاروا يتغلبون على حدود أعماله . فنظر فيأمره فلم يجد من يستظهر عليهم بهم الا الديل فاجتدب جماعة من أكاره (١٠٠) منهم صعلوك بن محمد بن مسافر وأسفار بن سياكولي و وجماعة من أمثالهم وصار اليه جماعة من الموصل وفيهم رجل كان من قو اد بجكر ( فنفاه بجكم من عسكره الشي أنكره منه ) يقال له على بن الفضل الصولي فافضل عليه ديسم ومو له وعظم عله فاجتذب الديلم اليه فلما قويت شوكه ديسم بهم انتزع من يد الاكراد ماكانوا تغلبوا عليه وقبض على جماعة من رؤسائهم وازداد من يد الاكراد ماكانوا تغلبوا عليه وقبض على جماعة من رؤسائهم وازداد من وكان من كتاب آذر بيجان و كثرت سعاية أعدائه به فاخافه ديسم وأوحشه وكان من كتاب آذر بيجان و كثرت سعاية أعدائه به فاخافه ديسم وأوحشه حتى هرب منه الى الطرم ليمتصم عحمد بن مسافر فوافق وصوله اليه الوقت الذي استوحش فيه ابناه منه وهسوذان والمرزبان وملكا عليه نامته المروفة بسوران و كان السبب في وحشهما قبح سيرته وسوء معاملته لاهل المروفة بسوران و كان السبب في وحشهما قبح سيرته وسوء معاملته لاهل المروفة بسوران و كان السبب في وحشهما قبح سيرته وسوء معاملته لاهل المروفة بسوران و كان السبب في وحشهما قبح سيرته وسوء معاملته لاهل المروفة بسوران و كان السبب في وحشهما قبح سيرته وسوء معاملته لاهل

<sup>(</sup>۱) زاد فیــه صاحب النــكلة : وبیــم الدینار منها بشــلانة عشر درهما بِمد أن كان عشرة وكتب ابن ثوابة عن المتنى بذلك كتابا

ببته وقبضهُ عليهم لنيرذنب كبير و ذلك اشر كان في طبعه . وكان استوحش منه وهسوذان فصار الى أخيه المرزبان وكان فى تلمة من قلاع أيـــه إالطر فعلم محمد بن مسافر أنه لا يتمكن من القبضعليه الا بعد أن يفرق بينه وبين أُخَيه فَكُنَّبُ الى الرزبان يَستدعيه فقال وهسوذان له : انى لا أقيم فىالقلمة بمدك. وأعلمهُ انه ان (٦٦٠) فارقه تمكن منه وقبض عليه فقال له المرزبان: فاخرج ميى. فاما صاروا في بعض الطريق ظفرا يرسول لابهما كان أغذه سرآ الى القيمين فى القلمة يأمره اذاخرج المرزباذأن يقبضو اعلى وهسوذان والاحتياط عليه وعلى القلمة فمجبامن ذلك وجمهما الاستيحاش من أبيهما فوصلا الى قلعة أبهما وقدخرج أومها الىقلمة أخرى فعرفا أمهما خراسويه مأكتب أبوهما فيهما وكانت أمهماهذه جزلة فساء تهماعلى القلمة وفيهاذخائر محمد بن مسافر وأمواله فالمتوليا عليها وتمكنا مها فلاعرف محمد بن مسافر ذلك تحيَّر في أمره وحصل فى التَّلمة التي كان قصدها وحيداً قد فرق بينه و ببن نعمته ِ · فلماوصل على بن جمهر كاتب ديسم الى هذه الصورة اعتصم بالمرزباز وأطمعه في آذربيجان فضمن له أن علمكه الماها فيوصلهُ إلى أموال جليلة من ارتفاعها من وجوه يعرفها فينق عليه وقرُب من قلبه وقلدهُ وزارته . والفقا مع ذلك على عصمة في الدين وذاله أن على أن جمفر كان من دُعاة الباطنيَّة وَكَانَ الرزبان ممهوداً فيهم فأذن له الزربان أن يدعو إلى هذا المذهب ظاهرا فاجتمع له كل ما أرادهُ . وكاتب عسكر دبيم وكان يعرف من استو .دش من دَيسم (١١) ومن هو غیر راض عنمه ومن لایرضی مذهب دیسم لان دیسماکان بری رأی الشراة وكذلك كان أوه وكان يصحب هرون الشاري (١) اعني أياه فالماقتل

<sup>(</sup>١) ظفر به الحدين بن حمدان في سنة ٢٨٣ (طبري ٣ : ٢١٤٩ )

هرب الى آذربيجان وتروج الى رئيس من أكرادها فولد ديسم فاصطنعه ابن أبي الساج وارتقى ممه الى ما ارتقى اليه .

ولم يزل على بن جعفر يصمصع أركانه ويفسد قلوب أصحابه وخاصة الديم الى أن استجاب له أكثر أصحابه وكاتبوه وقالوا: ان صار الينا الرزبان فارقنا ديسما بأجعنا. فلما وثق المزربان بذلك من ثبات أصحاب ديسم سار الى آذريجان وسار اليه ديسم فلما صافة الحرب قلب الديم تراسهم فى وجهه وصار وا الى المرزبان وكانوا نحو الني رجل و استأمن معهم كثير من الاكراد وحمل عليه المرزبان ففرق عنه من بقى معه وانهزموا وهرب فى طائفة بسيرة الى أرمينية واعتصم بجاجيق بن الديراني يلودة كانت بينهما فأحسن ضيافته وحمل اليه ما يحمل الى مشله . فاستأنف ديسم يألف الاكراد وعرف خطأه فى الاستكثار من الديلم وكان أشار عليه بعض النصحاء الفضلاء ان لايرتبط من الديلم أكثر من خمسائة رجل بعصاه . وملك المرزبان آذريجان وجرى أمره على سداد بتدبير كاتبه على بنجمغر الى ان أفسد ما بينه وبينه

#### ﴿ ذَكُر السبب في ذلك ﴾

كان له كاتب يعرف بابى سعيد عيسى بن موسى ويعرف بعيسكو يه فسمى عليه وأطمع المرزبان فى ماله وكان على بن جمفر قد أوحش جماعة من حاشية المرزبان فتضافروا عليه وعارضوه فى تدبيره وأحس على بن جعفر بذلك فاحتال على المرزبان بان أطمعه فى أموال عظيمة يثيرها له من بلد تبريز وتبريز هذه مدية جايلة وعليها سور حصين وحواليها غياض وأشجار مثمرة وهي حصينة وأهاما ذو بأس ونجدة وبسار . فضم اليه المرزبان جستان بن

شرون ومحمد بن ابراهيم ودلير بن أورسفناه والحاجب الحسن بن محمد المهابي (1) في جماعة من ثقاته فسار على بن جوفر الى تبريز . فلما تمكن بها استمال أهل البلد وكتب الى ديسم يتلافاهُ ويستدعه ويعدهُ من نفسه ان يقتل الديم ويوازه حتى يعود الى مملكته . فأجابه ديسم بأنه لا يثق به الا بعد أن يوقع بالديم فواطا أهل البلد على الايقاع بهم وأعلمهم انه انما حضر لطمع المزربان فيهم وان الديم لا يساعدونه على صلاح أمرهم وهم لا يرضون الا باستئصالهم . فواطأه أهل البلد على الوثوب بهم في يوم ذكره وأحضر القواد المذكورين في ذلك اليوم فقبض في داره عليهم وقتل الديم فصار الى ديسم في العسكر الذي أجم له .

وكان المرزبان أساء الى (١٠٠) الا كراد الذين استأمنوا البه فوافق ذلك ظهور ديسم بتبريز فصاروا بأجمهم البه وانصل بالمرزبان ما جرى على الديلم فندم على ايحاش على بن جمفر واسماع كلام أعدائه فيه واستوزر أما جمفر أحمد بن عبدالله بن محمود وخلع عليه ولقبه المختار . ثم استمد وسار الى تبريز وقد سبقه ديسم فجرت بينهما حروب وثبت الديلم وانهز مالا كراد فعاد ديسم الى تبريز متحصناً بهاو حامي أهلها عليه وذلك لما سبق من فعلهم بالديلم وحاصر م المرزبان . وابت أ في استصلاح على بن جمفر ومراسله واعطائه عهد الله وميثاقة والمصمة التي بينهما من الدين على ان يمود له فأجابه على بن جمفر بالم لا يربد من جبع ما بذله له الا السلامة وانه ما فارق ديسما حين فارقه الاهربا من المكروه ولا فارقه الآن وعاد اليه الاهربا من مثل ذلك وان

<sup>(</sup>١) هو الوزير وردت ترجمته في ارشاد الابب ٣ : ١٨٠

ويروح ويقدو اليه فأجابه الى ذلك وسفر بينهما من الثقات الذي مجمعهم الدين من وثق له مجميع ما أراد فسكن اليه واشتد الحصار على ديسم فثلم ثلمة في سور المدينة ليسلا وخرج منها هو وأصحابه الى أردبيل ولم يجسر المرزبان على اتباعه في الوقت خوفا من أن يعطف عليه في صعاليكه (٧٠٠ ويخرج من ورائه أهل تبريز فتأخر عنه . وخرج اليه على بن جعفر فوفى له وأقام أهل تبريز على ممانعته

# ﴿ ذَكُرُ مَا آلَ اللهِ أَسَ ديسم بِمِدَ حَصَوَّلُهُ بَارِدُ بِلَ ﴾

لما عرف المرزبان حصول ديسم بارديل خلف على تبريز بعض جيشه وصار في معظم العسكر اليه واستدعى أخاء وهسوذان اليه في جماعة من أطاعه وجد في محاصرة ديسم . وكان ديسم استوزر بعد مفارقة على بنجه فر أبا عبدالله محد بن أحمدالنعيمي فراسله المرزبان وتلطف له ووعده ان يستوزره فاستجاب له وأثره على ديسم وواطأه على التدبير عليه

و ذكر حيلة النميمي على ديسم حتى فارق الحصار وخرج الى الرزبان كا أخذ النميمي في المشورة على ديسم بان ينهذ الى المرزبان وجوه أردييل السألوه الصلح ويعاهدوه ويستو ثقوا منه بالاعان المؤكدة على ان بومنه البدخل في طاعته وخو فه من طول الحصار واسترحاش أهل البلد وانهم سيو اطنون المرزبان ويسلمونه بأن يفتحوا له الباب وأعلمه أنه قد وقف من ذلك على أمر سيظهر له ان لم يبادر بالصلح. ونظر ديسم في أمره فوجد الصورة قريبة مما خو فه منه وذلك ان الحصار كان قد اشتد وانقطمت الميرة عنه (١٧) وعن جنده وعن أهل البلد فالجيم في شدة والدمدمة كثيرة والناس مستوحشون جنده وعن أهل البلد فالجيم في شدة والدمدمة كثيرة والناس مستوحشون

وهم على يأس من الصلاح وخوف من زيادة المكروه. وانفد ديسم اليه وجوه البلد وأعيام ومذ كوريم ليتو تقوا له باله عان والمهود حتى أنس بها ويخرج اليه فقعل القوم ذلك و تو تقوا له بهاية التوثيق . وراسل أبو عبدالله النبيي المرزبان بان يحتبس هؤلاء الوجوه ولا يردهم الى البلد الا بعد خروج ديسم اليه لئلا يتغير الاسم أو يحدث ما ينقض رأيه ولان أهل البلد اذا حبس عهم وجوههم ورؤساؤهم اجتمعوا عليه ولم عملوه وعر قوه اله قد أمن على نفسه بالا عان التي سألها وسكن الى مابذل له وليس لتأخره عن الخروج وجه ويشيد هو أيضاً كلامهم ويؤيده ولا يقنع منه الا بالحروج اليه في أسر ع وقت وأقربه . فقعل المرزبان ذلك واضطرب أهل البلد على ديسم لحصول وقت وأقربه . فقعل المرزبان ذلك واضطرب أهل البلد على ديسم لحصول وقف له بكل ماوافقه عليه وقلد أبا عبد الله النهيمي وزارته وقبض على ان ووفى له بكل ماوافقه عليه وقلد أبا عبد الله النه وصادر وجوه البلد واستخرج وفى لا عظيمة . واستقامت أمور المرزبان وخط له (٢٠٠ على جيع منار عجرية ان

فليعتبر الناظر في هذا الكتاب هل أي هؤلاء الملوك الامن سوء تحفظهم واشتقالهم عن صبط أمورهم وتفقدها الذاتهم وشهواتهم وإغفالهم أمرأ صحاب الاخبار وتركهم تعرف نيات وزرائهم وقو ادم وأمور عساكره وتعويلهم على الاتفاقات والدول التي لايونق بها وقلة تصفيهم أحوال الملوك قبلهم عمن استقامت أموره كيف كانت سيرتهم وكيف ضبطوا بمالكهم ونيات أصحابهم بضروب الضبط أولا بالدين الذي يحفظ نظامهم وعلك سرائرهم ثم باصحاب الاخبار الثقات والعيون المدكاة على مديري أموره سرائرهم ثم باصحاب الاخبار الثقات والعيون المدكاة على مديري أموره

والتفقّد لهم يوما يوما وحالا فالا وترك الحاشهم ما أمكن ومداراة من تجب مداراته والبطش عن لاحيلة في استصلاحه ولا دواء اسريرته . وقد كان حصفاء الملوك بخرجون من خزائهم الاموال العظيمة جدا الى أصحاب الاخبار ولايستكثرونها في جنب ماينته مون به من جهاتهم

فاما ما انتهى اليه أمر ديسم فالدخاف بعد ذلك على نفسة وسأل الرزبان ان يخرجه الى قلعته بالطرم ليقيم فيها مع أهله ويقبض على ارتفاع ضياعه وهو ثلاثون ألف دينار فى السنة وهو دون ما كان يبذله المرزبان له ويشكلفه من مؤونته (۲۷۰ فاجابه الى ذلك وحصل فى القامة مصونا فى أهله ونفسه وضياعه

﴿ ودخلت سنة احدى وثلاثين وثلاثما أنَّهُ ﴾

وفيها وافى الامير أبو الحسين أحمد بن بويه الى عسكر أبى جمفر بازاء البصرة وأظهر ان السلطان كاتبه فى حرب البريدى فاقام مدة بحاربهم ثم استأمن جماعة من قو اده الى البريديين مثل روستاباش وغيره فاستوحش من المقام وعاد الى الاهواز بعد ان استأمن اليه جماعة من عسكر البريدى

وفيها زوّج ناصر الدولة ابنته (۱) من الامير أبي منصور ابن المتقى ووقع الا الا لاك والخطبة بحضرة المتقى ولم يحضر ناصر الدولة وجعل العتمد الى أبي عبد الله محمد بن أبي موسى الهاشمي وكان الخاطب القاضي الخرقي فلحن في مواضع وجعل الصداق والنحلة واحداً وجعلهما صدافا وكان الصداق خمائة ألف دره والنحلة مائة ألف دينار ولم يُحسن أن يعقد التزويج فعقده ان أبي موسى

وفي رجب من هذه السنة عبر الوزير أبو اسحق القراريطي الى باصر

<sup>(</sup>١) واسمها عدوية كذا في التكملة

الدولة على رسمه فقبض عليه وعلى جهاعة معه فكانت مدة وزارته عمانية أشهر وستة عشر يوما () وجعدل اسم الوزارة على أبى العباس أحمد بن عبد الله الاصفهاني وخلع عليه المتقى لله خلع الوزارة (نام) في دار السلطان لا انتى عشرة ليلة بقيت من رجب وانصرف بها الى دار الامير ناصر الدولة فكان يابس القباء والسيف والمنطقة في أيام المواكب والمدبر الامور أبو عبدالله الكوفى وصودر القراريطي والكتاب والمتصرفون

وكان ناصر الدولة ينظر فى قصص أصحاب الجنايات من السامة وفيها ينظر فيه صاحب الشرطة وتقام الحدود الواجبة عليهم من ضرب وقطع يد ورجل بحضرته وتُعرض عليه الايدى والارجل اذا قطعت وتُعد بحضرته ويستوفى العدد عليهم لئلا يرتفق أصحاب الشرطة من الجناة ويطلقوا من غير علمه . (٢)

(١) قال صاحب الربيخ الاسلام في الرجة سنة ٢٥٧: هو محمد بن أحمد بن الراهيم ابن عبد المؤمن أبو اسحق الاسكافي الكاتب المعروف بالفراريطي الوزير كان كاتبا لمحمد ابن رائق الامير ثم وزر . . . . . ثم صار إلى الشام وكتب لسيف الدولة أن حمدان ثم قدم غداد في وزارة المهلي فا كر ٥٠ ووصله وكان ظالما عسوفا توفي في الحرم وله ست وسبون سنة (٢) وزادصاحب التكلة: وصارعدل حاجب بجكم بعد إلى ابن وائق وبعد الى ناصر الدولة نقله الرحبة واستولى عليها وكثر أتباعه . فانفذ ناصر الدولة بدر الحرشني لحربه فلما صار بدر بالدالية توقف عن المسير إلى عدل وكاتب الاخشيد محمد بن طفيح وهو بدمشق يستأذنه في المسير اليه فاذن له وأنفذ اليه القرب والجال والروايا فسلك بدر البرية وصل دمشق نقلاه الاخشيد المعادرات الني الف درهم فاتسمت يده وكثرت رجاله وأقبل على الديم والاتراك يقصدونه من بغداد في الرقمات خلع عليهم . وعمت على عدل الحيلة من سلمون كاتب ناصر الدولة لانه أراد المفي الى يانس الولسي بالرقة فنه عدل من ذلك سلمون : قد كثرت أثباعك ولايني بمؤنسك غافي يديك وأنا أكتب عن ناصر فقال له سهلون : قد كثرت أثباعك ولايني بمؤنسك غافي يديك وأنا أكتب عن ناصر فقال له سهلون : قد كثرت أثباعك ولايني بمؤنسك غافي يديك وأنا أكتب عن ناصر فقال له سهلون : قد كثرت أثباعك ولايني بمؤنسك غافي يديك وأنا أكتب عن ناصر فقال له سهلون : قد كثرت أثباعك ولايني بمؤنسك غافي يديك وأنا أكتب عن ناصر

﴿ ذَكَرَ مَا آلَ اللهِ أَمْنَ سَيْفَ الدُولَةُ بُواسِطُ مَعَ الآرَ اللهُ ﴾ ﴿ وَمَا انْصَلَ بَذَلْكُ مِنْ خَبِر نَاصِر الدُولَةُ بِبَعْدَادُ ﴾

كانسيف الدولة أبوالحسن مقيما بواسط مفكراً في أن يسير بالجيش والاتراك اليه البصرة ليفتحها وكان أخوه ماصر الديلة يدا فعه محمل المال وبضايق الاتراك خاصة وكان توزون وخجخج (') يُسيئان الادب على سيف الدولة بواسط ويتحكان عليه حتى ضاق ذرعاً بهما . وكان ناصر الدولة قد أنفذ أبا عبد الله المحكوفي الى سيف الدولة أخيه ومعه ألني ألف دره وخسين ألف دينار لينفق في الاتراك فوثب توزون وخجخج به محضرة سيف الدولة وأسمعاه مكروها فضعه (٥٠٠) سيف الدولة الى نفسه تم ستره في بيت وقال لهما : أما تستحيان مني فتجاملاني في كاتبي التم وافن سيف الدولة كاتب خجخج ان يسير خجخج الى المدار ويُسير عه ارتفاعها اذا حماها ووافق أبا على المسيحي كاتب توزون على المسير بتوزون الى الجامدة ويوهب له ارتفاعها وعليه حمايها وانتظم هذا التدبير وعاد الكوفي الى الجامدة ويوهب سيف الدولة ورهب ان يعود الى منزله وعبر خجخج الى غرق المحاسمير واستعد توزون أيضا المسير الى الجامدة . فوافي أبو عمرو المسيحي وقت الظهر لثلاث نقين من شو الى هار با من ناصر الدولة الى أخيه ابي على المسيحي وقت الظهر لثلاث نقين من شو الى هار با من ناصر الدولة الى أخيه ابي على المسيحي وقت الطهر لثلاث نقين من شو الى هار با من ناصر الدولة الى أخيه ابي على المسيحي الماهم المعلم الماهم الماهم الماهم الماهم الماهم الماهم المن المينا الماهم الماهم

الدولة الى يانس بتسايم الرقه اليك . فتبعه على ذلك فبلغا الخاوقة فقال له سهلون : الرأي أن أهدمك اليه. فطلب منه رهيئة فقال : ان رآك وقد أخذت رجلى فظن (كذا) فتركه فلما حصل بالرقة مع يانس كاتبا بني نمير . فلما عرف عدل الصورة سار الى نصيبين فلقيه الحسين بن سعيد بن حمدان فاسة أمن أصحاب عدل الى الحسين فاسر ، واينه وسلمهما وأنفذهما الى ناصر الدولة وشهرهما على جمين .

<sup>(</sup>١) 'وفي أأتــكلة هو جوجوخ

وكان معه توقيع من ناصر الدولة بخطه اليه تقول فيه : قد انصل طمعُك في وانبساطك على وأنا محتمل وأنت مفتر وبانني ادخالك بدك في وقف فلان ووالله لئن لم تخلّصها وتقصر عن فعلك المذموم لاقطمن بديك ورجليك . فزعم أبو عمر و المسيحي انه قرأه وانحدر وذكر انه قال له قبل ذلك بايام : يامسيحي أنت عجمد في أن تجمل توزون أميراً وعلى رأسك تحدي التراب ان بلغ ما تؤمّله له لم يرضك كاتبا لنفسه وطلب ابن شيرزاد أو مشله وشبهه فاستكنه وأنف منك فصادرك

فتلافى سيف الدولة أبا عمر و (٢٠٠٠) المسيحي وواراه وراسل توزون وسكنه . وكان سيف الدولة كثيرا يُرهد الاتراك في العراق وبحملهم على قصد الشام معه والاستيلاء عليه وعلى مصر ويُضرّ ب بينهم وبين أخيسه فيكانوا يصدقونه في أخيه ويأنون عليه في البعد من العراق وكانوا يتسحبون على سيف الدولة ويطالبونه باستحقاقاتهم وينصون على ان يوفيهم يوم الستين من أيامهم استحقاقهم ويستصورونه وأخاه . فلما وافي أو عمرو المسيحي قالوا له : يحتاج أن تحمل مال قائد قائد ورجاله وتوفينا ذلك بالقبان وزنة واحدة مالا مالا . فاجاب الى ذلك قطماً للحجة وساموه ان يكون الوزن بالليسل والنهار فصبر على ذلك كله وأذن فيه . وأخرج سيف الدولة أبا عبد الله السكوفي ليلا وضم اليه ابن عمة أبا وليد في جماعة من العرب وأصعد معه بنفسه اشفاقا عليه ثم وصى العرب حتى بلنوا به المدائن . فلما كان ليلة الاحد بنفسه اشفاقا عليه ثم وصى العرب حتى بلنوا به المدائن . فلما كان ليلة الاحد بهراً "شرب مسكره فاداء الى قربة تعرف ببرتة وازم البرية حتى وافي المرار "شرب مسكره فاداء الى قربة تعرف ببرتة وازم البرية حتى وافي

<sup>(</sup>١) وفى التكمة يقال له الجازور

بغداد. وأضرم الاتراك النارفى عسكره وقد كان بقى من المال المحمول اليه مع الكوفى من عند أخيه شيء لم يفرق فيهم فنهبوه و نُهب جميع سواده فهذا خبر سيف الدولة بواسط

فاما خبر ناصر الدولة ببغداد فان أبا عبد الله السكوفي وصل الى بغداد ولقى ناصر الدولة ووصف له الصورة فبرز ناصر الدولة الى باب الشماسية وركب اليه المتقى لله فى دجلة يسئله التوقّف عن الحروج من بغداد فعبر ناصر الدولة غلمانه الى الجانب الشرقي من بغداد وأكثر جيشه ليوهم الاراك أنه يعبر ويسير فى الجانب الشرقى فلم حصل جيشه فى الجانب الشرقي قطع الجسر . وسار ناصر الدونة في الجانب الغربى فنهبت داره وأفات يانس غلام البريدى وأبو الفتح ابن أبي طاهر من الحبس وعادا الى البصرة واستتر أبو عبدالله السكوفى () وخرج من بقى من الديل ببغداد الى المصلى وعسكروا مناك وضبط الاتراك الذين كانوا ببغداد دار السلطان ورحل الديلم من المصلى ودبًر الإمور بالحضرة أبو اسحق القراريطي من غير تسمية بوزارة وانعقدت الرياسة بو اسط لتوزون . في كانت مدة امارة ناصر الدولة أبى محمد ان عدان ثلاثة عشر شهراً وثلاثة أيام

﴿ ذَكَرَ مَاجِرَى مِن أَمَرَ تُوزُونَ بِوَاسَطَ مِعَ الْأَرَاكُ بِمِدٍ ﴾ ﴿ هُوَيَةً سِيفَ الدُولَةِ حَتَى تُمَتَ لَهُ الْامَارَةُ ﴾

لما انصرف سيف الدولة من واسهط على تلك الصورة وعاد توزون

<sup>(</sup>١) زاد صاحب التكلة : وابن مقاتل . وفئ تاريخ الاسلام في ترجمة سنة ٣٥٠ أنه مات في شعبان هذه السنة بمصر وهومتولى ديوان الحراج بها فوجدوا في داره تلماتمة ألف ديار مدفونة . ولبراجع كتاب الولاة لابي عمر الكندى ص ٢٩٤

وخجخج الى مدكرهما وتم الخلاف (١٨) ينهما وتنازعا الرباسة تم استقرت الحال على ان يكون توزون الامير وجيء بالآس والريحان اليــه على رسم المجم اذا ترأس واحسد منهم وعلى ان يكون خجخج صاحب جيش وهو الاسفينسلار وأمضى القواد ذلك عليهما بنسير رضى جماعة نم صاهر القُواد ينهما وطمع البريدي بواسط فاصمد اليها وتقدم توزون الى خجخج ان ينحدر الى مر أبان ويُراعى من يرد من أصحاب البريدي ويُطالعهُ فنفذ . ووافي عيسي بن نصر برسالة البريدي الى توزون بهنئه الامارة ويسأله أن يضمّنه أعمال واسط ويُعرفه عنه ان الرأى تعجَّله ُ الى الحضرة لاخراج ان حمدان عنها فاجابه جوابا جميلا وامتنع من التضمين وقال : اذا استقرت الامور تخاطبنا في الضمان فاما وأنا بصورتي هذه وأنت نظن الى مطلوب خائف من بنی حمدان فلا وعسکری ءسکر بجکم الذی قد جرّ بت وخــبرت وطائفة منهم تفي بك . وانصرف عيسي بن نصر واتبعهُ توزون جاسوسا

﴿ ذَكُرُ سَبِّ قَبْضُ تُوزُونَ عَلَى خَجْجُجُ وَسَمَّلُهُ آيَاهُ ﴾

فعاد اليه الجاسوس وأعلمه انه اجتمع مع خجخج وتخاليا طويلا وأن خجخب على الاستثان الى البريدي . فسار اله توزون لاثاني عثمر من رمضان وممه مائة غلام من الاتراك (٧١) ومائة من الخاصة واشكورج وجماعة من الكبار وكبسه في فراشه فلما أحس به ركب دابة النوبة بقميصه وفي يده ات ودفع عن نفسه سُوَيعة ثم أخذوه وجاؤا به الى واسط وسمله توزون (١٠ وهدأت نار خجخج

وسمى أبو الحسسين على بن محمد بن مقلة في الوزارة وراسل المتقى لله

<sup>(</sup>١) زاد صاحب التكلة : في دار عد الله بن وفي .

واستصلح قبل ذلك الترجمان وضمن له مالا فبمث المتقى اليه: انى راغبُّ فيك مائل اليـك عجبُّ لِتقليدكُ ولكن ليس يجوز ان أبتــدي بذكركُ فاصلح أمرك مع الترجمان وقل له يسميك معجماعة فانى أختارك من بينهم. ففعل ذلك ولتى المتنى لله وقاده وزارته وانصرف الى منزله

وورد الخبر بنزول سيف الدولة المروفة ( ذكر الخبر عن مصير سيف الدولة الى بغداد بمد )

( هزيمته وما انهت اليه حالته )

لما بلغ سيف الدولة خلاف توزون و خجخج بواسط طمع في بفداد فوافي الروفة و ظهر المسترون من أصحابه من الجند و خرجوا اليه . وانحدر أبو عمر و المسيحي كانب توزون الي واسط مسترا هاربا الي صاحبه وانحدر أيضا الترجمان . وأرجف الناس بانحدار المتي واضطرب الناس وأصبحواعلى خوف شديد فامر المتي لله بالنداء ببراءة الذمة بمن أرجف بانحداره (^^) وجاء سيف الدولة في يوم الاثنين لاربع عشرة لياة خلت من شهر رمضان الى باب حرب فنزل في المضارب وعليه وعلى أصحابه أثر الضر الشديد لما لحقهم في البرية وخرج اليه أصحابه ومن يُريد الانبات وجرت بينه وبين المتقى للة رسائل على بدأ في زكرياه السوسي وطالب بان يُحمَل اليه مال ووعد ان يقاتل توزون ان ورد الحضرة . فمل اليه المتي أربمائة ألف درم في دفعات وانضم اليه كل من بتي بالحضرة من القواد وما زال بقول في عليه عائر الموقاء توزون حيث كبسنا في الليل ونحن نيام والا فليحضر نهارا ونحن مستيقظون . ونحو هذا من الكلام .

وخلع المتقى لله على الوزير أبى الحسمين بن مقيلة يوم السبت لاثنى

عشر بقیت من شیر رمضان

ولمسا بلغ توزون وصول سيف الدولة الى بنداد خلف بواسط كيغلغ فى ثلاثمائة غلام وأصمد مبادرا من واسهط الي بنداد ولما انصل بسيف الدولة خبر اصماده رحل من باب حرب معمن أنضم اليه من قو اد الحضرة وفيهم أبو على الحسسن بن هرون ومضى على وجهه . ودخسل محمد بن ينال الترجمان آذنا لتوزون الى بغداد لست نقين من شهر رمضان ودخل توزون من النسد و نزل دار مونس (١٠١٠) واغتم البريدي بُعسد توزون من واسط فوافاها اثلاث بقين من شهر رمضان فنهب وأحرق واحتوى على الغلات وأخذ جيمها. وقبض توزون على أبي عمرو المسيحي كاتبه وتلَّد كتابته أباجه فر الـكرخي وسُلّم أبواسحق القراريطي الىااوزير أبى الحسين ان مقلة فصادره

﴿ ذَكُرُ الْخَيْرُ عَنْ تَقْلِيدٌ تُوزُونُ امْرُةُ الْأَمْرَاءُ ﴾

لما حصل توزون ببغداد خلم المتقىعليه وعقد له لواءً و قلده أمرةالامراء. وصار أبوجمنمرالكرخي كاتب توزون ينظرفىالامور كماكاناالكوفى ينظر فيها فاما الـكرفي فانه لحق بسيف الدولة وهرب معه. فكان مدّة نظر الوزير أبى الحسين ابن مقلة فى الامور الى ان ينظر فيها أبوجه فرالكرخى نحو شهر وقد كان كينلغ لما استخلفه توزون بواسط أمرهُ بقتال أبي الحسين البريدي فمجز عنه فأصعد الى بغداد. ولم عكن توزون المبادرة بالرجوع الى واسط الى ان تستقر الامور بالحضرة وتجبيز جميع ما يحتاج اليه فاقام مدة شو"ال وأكثر ذي القمدة إلى أن توطأت الامور واستقامت.

وكان وقت هزيمة سيف الدولة من واسط أسر غلاماً له يقال له يُعل

<sup>(</sup>١) زدنا « مونس » من التكلة

عزيزا على سيف الدولة فاطلقه ُ ووهبه لسيف الدولة وأكرمه وأنفذه اليه (٢٠) في هذا الوقت لما حصل ببغداد فحسن موقع ذلك منه ومن ناصر الدولة حتى قال بالموصل: توزون صنيمتي وقد قلدته الحضرة واستخلفته بها. فسكنت نفس توزون الى ذلك

وكان مفيظاً على البريدى القبح ماعامله به فانحدر توزوز الى واسط وخلف الترجان ببغداد (') وتقسد مالى أبى جعفر الكرخى ان ياحق به وضمن ضياعه أبا الحسين ابن مقلة برغبة منه اليه بمائة وثلاثين ألف دينار فى السنة . ووافى فى هذا الوقت أبو جعفر بن شيرزاد الى توزون هاربا من البريدى فناقاه توزون فى دجلة وسُرٌ به وقالله : يا أبا جعفر كمات أمارتى بك وتحت النعمة عندى لاجلك أنت أبى وهذا خاتمى (فنزعه من يده وأعطاه اليه) فديرنى وصر فنى على رأيك . فقبل أبو جعفر بده وسأله ان يُمهاه فلم بجبه فديرنى وصر فنى على رأيك . فقبل أبو جعفر بده وسأله ان يُمهاه فلم بجبه وكان أبو الحسن الاسمر واقفا وجماعة فقال الاسمر : بالله ياسيدي أجب الامير و تصدق بصدقة وانظر فى أمره وأنفذ طازاد ابن عيسى آخر ذلك اليوم الى الحضرة غلافته . فيكان مدة كتابة أبى جعفر الكرخى ونظره نيفا وعشرين يوما

﴿ ذَكُرَ سَبِ مَفَارَقَةَ ابْنَ شَيْرِزَادَ البَرِيدِي ﴾ ﴿ وَالْاَتْفَاقَ النَّرِيْبِ لَهُ فَى ذَلْكَ ﴾

<sup>(</sup>١) زاد فيه صاحب النكلة : وخطب ابن مقلة كتابة نوزون لعمه أبي عبد الله (يه الحسن بن على بن مقلة وترجمته في ارشاد الاربب ٣ : ١٥٠) وأ نفذ اليه هدية منها عشرون ثوبا دبيتميا وعشرون رداء قصب وطببا وذلك بهدد أن استكتب توزون الم أداب وقال : لايحسن بي صرفه بعد للائة أبام من استخدامي له .

كان يوسف بن وجيه صاحب عمان وافى ( فى) ذى الحجة فى مراكب وشداآت يُريد البصرة بحارب بنى البريدى (مه من محارب فوارير النار فأحرق شداآتهم وزبازهم فلك الابلة وضغطهم فهرب فى تلك الوهلة أبو جمفر ابن شديرزاد وممه طازاذ وغيره. فاما سبب هزيمة يوسف بن وجيه بعد محكنه فسنذكره.

#### (ذكر حيلة عت على يوسف بن وجيه)

كان قد استظهر استظهارا شديدا وقارب ان علك البصرة وكان مع البريدي ملاح يعرف بالزيادي فايا ضعط يوسف بن وجيه البريديين وأشر فوا على الهلاك قال هذا الملاح: ان أنا هزمت العدو وأحرقت مراكبه ماتصنع بي ، فوعده الاحسان اليه ان فعل ذاك ولم يعرفه الملاح مايريد ان يعمل وكتم أمره ومضى فاخذ بالنهار زورقين وليس بعلم أحد لماذا يريدها ولم يأخذ معه أحدا من أسباب البريدي ومضى فحلاً الزورقين سعفا ( ومثل هذا لايذكر بالبصرة ) وحدرها في أول الليل ( ومثل ذلك بالبصرة كثير لايستراب به) وكان رسم مراكب ابن وجيه ان تشد بمضها الي بعض بالليل في عرض دجلة فيصير كالجسر فلما كان في الميل ونام الناس وكل من في الراكب أشعل ذلك الملاح السعف وأرسل الزورقين والنار ويتما فوقعا على تلك المراكب والشداات فاشتمات واحترقت قلوسها ويما وحيه وانكشف وجه البريدي ووفي لللاح وتقطعت واحترق (١٠٠٠ من فيها ونهب الناس مها مالا عظيا ، وانقلع يوسف ان وجيه ومضى هاربا على وجهه وانكشف وجه البريدي ووفي لللاح عما وعدله ،

﴿ وفيها استوحش المتقى من توزون ﴾

## ﴿ ذَكَرُ السَّبِ فَ الوحشَّةِ بَيْنَ تُوزُونَ وَالمُتَّقَى ﴾ ﴿ وَمَا آلَ اللَّهِ الاسْ فَيْهِ ﴾

كان الترجمان قد نفر من توزون اشيء بلغه عنه وكان أبو الحسين ابن مقلة خاتفا من توزون لانه خسر في مال ضمانه وأشفق أن يطالبه به ويهاسكه وزاد في نفوره تقلّد أبي جمفر ابن شيرزاد كتبة توزون . وما شك أحذ ان أبا جعفر ابن شيرزاد وافي عن موافقة البريدي فطارت نفس ابن مقلة خوفا من ابن شيرزاد وان يطالبه بمال ضمانه واقطاع توزون وخاف الترجمان وغيره وساءت الظنون . وغلب القنوط على الكافة من أهل الحضرة فوقع الندبير بينا في الحسين ابن مقلة وبين الترجمان على مكاتبة ناصر الدولة في انفاذ من يُشيع المتقى ويخرجه اليه وقيل للمتقى : ثبت للبريدي بالامس فجرى ما ندمت عليه وأخذ منك خمسائة الف دينار وخرجت الى ناصر الدولة في ما ندمت عليه وأخذ منك خمسائة الف دينار وخرجت الى ناصر الدولة في أخرى وقال لتوزون « هي باقية في يدك من تركة بجكم » وهذا ابن شيرزاد وارد لتسليمك بعد خليك . فانزعج واعتبر بما مضي على (مم مستأنف أمره وأصعد بعد ذلك أبو جعفر ابن شيرزاد الى الحضرة في ثلاثمائة غلام

وفيها ورد الخبر بموت نصر بن أحمد بخر اسان وانتصاب نوح ابنه مكانه (ودخلت سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة)

ووافى أبو جعفر ابن شيرزاد لخس بقين من المحرم فدخل بنداد فلم يشك التقى لله والمجاعبة في انه انميا وافى لميا أرجف به ولفى المتقى لله فى اليوم الذى وصل الى بنداد فيه وحل الوزير أبو الحسين والترجمان المتقى لله على القبض عليه فلم يفعل . وبادر أبو جعفر بالانصراف وأمر ونهى وأطلق

القراريطي من الاعتقال ونظر نيما كان ينظر فيه الوزير

ووافي أبو عبد الله الحسين بن سميد بن حمدان فنزل باب حرب فى جيش كثير فحرج اليمه المتقى لله وحُرمه والوزير أبو الحسين ابن مقلة والترجمان () واستنز ابن شيرزاد وخرج وجوه أهل الحضرة وكتَّابُها. فلما بلغ المتقى تسكريت ظهر ابن شيرزاد وطالب الناس وخبطهم

وانحدر سيف الدولة من الوصل ومه الجيش وبلغ توزون وهو بواسط ماجرى بالحضرة من خروج المتقى والوزير من بغداد فجر د موسى ابن نسليان فى الف رجل وبادر به الى بنداد . وامتد موسى الى باب الشماسية وعسكر (^^^ هناك وأقام توزون حتى عقد واسطا على البريدى ثم أصمد و حخل بغداد وقلد الشرطة غلامه صافيا . وانحدر ناصر الدولة ومسه الجيش (^^ ووصل الى تكريت فتلقاه الخليفة وسار توزون الى عكبرا وعبر من الجانب الشرقى الى تصر الجص بسر من رأى . وصاعد المتقي لله الى الموصل ومه أبو الحسين الوزير وأبو اسحق القراريطي وأبو زكريا السوسى وسار سيف الدولة للقاء توزون فاشتبكت الحرب بينهما أسسفل من تكريت بفرسيخين وناصر الدولة بتكريت فدامت الحرب بين سيف الدولة وتوزون يوم الاثنيين والثلاثاء والاربعاء فلها كان يوم المنيس الهزم سيف الدولة وأصعد معه ناصر الدولة ونهب الاعراب بعض سوادهها وملك توزون وشقب أصحاب توزون فانحدر الى بنداد . وتأهب سيف

<sup>(</sup>۱) زاد صاحب النكلة : وسلامة الطولوني وأبو زكرياه السوسى وأبو محمد المسادرائي والغراريطي وأبو عبد الله الموسوى وغيرهم (۲) وفى الدكملة : اله المحدد في بنى غير وبنى كلاب وبنى أسد .

الدولة للقاء توزون ثانية فانحدر الى تسكريت وخرج توزون الى باب الشماسية ثم سار الى ناحية أخرى (أوواقعه مناك فانهزم سيف الدولة وتبعه توزون. فلما وصل سيف الدولة الى الموصل سار منها وسار ناصر الدولة والمتقى والوزير وسائر من معهم الى نصيبين ودخل توزون الموصل ومعه ابن شيرزاد وأبو عبدالله بن أبى موسى الماشمى واستخرج (١٠٠٠) ابن شيرزاد من الموصل نحو مائة الف دينار

ورحل المتقى وحُرمه ومن معه من نصيين الى الرقة ولحق عم سيف الدولة وقد كان توزون عند خروجه من بغداد زوّج ابنته من أبى عبد الله البريدى وعقد الإملاك بالشمّاسية وأنفذ المتقى لله أبا زكرياء السوسى الى توزون فى رسالة يقول فيها: انى استوحشت منك لاجل البريديين لقبح ما يفعلو بهدفعة بعد دفعة وأبلغت الحكما اجتمشها وصرتما بدآ واحدة فرجت من الحضرة والآن فقد مضى ما مضى فاذآ ثرت رضائي فصالح ناصر الدولة وارجع الى الحضرة فانى اذا وأيتك مطيعاً لى عدت واستقامت لك الامور بى وبرضائي وكان الله عونك . قال أبوزكرياء : فلما وردت حضرة توزون اتهمنى وم تقتلى فخلصنى ان شيرزاد وقل : أبها الامير أنا والله سألت أبا زكرياء الحروج مع الخليفة لم له الينا ول كون خليفتنا محضرته فان كان متهما فانا متهمة ما شهرزاد وقال الله بيرزاد وأشار على توزون بالاحلة متهمة ما الدين جدفر ان شيرزاد قبل الصلح الى ان تم (\*) وصح لايي جدفر ان شيرزاد قبل الصلح وسفرت فى الصلح الى ان تم (\*)

<sup>(</sup>١) وهي ٥ جربى »كذا في المسكلة (٣) فال فيه صاحب التسكلة : فقال ابن سميد : يا أمير المؤمنين أبي أخافه على نفسي . فعال : أذا قصدت الصلح كفيت . فقلتله : فان لم يتم الصلح أعود الي وطني . قال : قد أذنت لله . فقلت يده . فلما جثت

وبعده زيادة على مائتي الف دينار . وعقد البلد على ناصر الدولة ثلاث شنين كل سنة بثلاثة آلاف الف وسهائة الف درم (١٠٠٠) وانصرف توزون الى بغداد و تواترت الاخبار بنزول الامير أبى الحسين أحمد بن بوبه واسطا وكان على وعد من البريديين بعسكر الماء فاخلفوه وانحدر اليه توزون عاربا له والتقيا في الموضع المعروف بقباب حيد وطالت الحرب ينهما بضمة عشر يوما على اجتهاد شديد بين الفريقين الا أن توزون كان يتأخر كل يوم ويتقدم الديم على سبيل الزحف وعلى عادتهم في مثل ذلك وكثر القتلي من الجانبين الى ان عبر توزون بهر ديالي يحصل في الجانب الذي يلي بغداد وقطع جسورا كان عقدها عليه . فلما صار بيهما النهر ثبت الاراك وكان مع توزون زبازب كان عقدها عليه . فلما صار بيهما النهر ثبت الاراك وكان مع توزون زبازب خزائن أحمد بن بويه وزواريق عسكره ثم يحولون بين العسكر وبين الماء خزائن أحمد بن بويه وزواريق عسكره ثم يحولون بين العسكر وبين الماء فيعطشونه م ودوابهم فرأى . من الماء ويحتال للميرة فقد كانت ضاقت عليه وأحس توزون ذلك

﴿ ذَكَرَ حَيْلَةً عَتَ عَلَى مَوْرُ الدُولَةُ حَتَى الْهَرْمُ بَعْدَ اسْتَظْهَارُ مِنْ ﴾
وعبر توزون بخمسهائة من الاتراك مع تسكين الشهيرزادي والف
فارس من العرب فيهم ابراهيم المطوق وقطينه وأمثالهم من حيث (١٩٠٠ لم
الموصل هم الاتراك بي وارتاب بوزون بوصولي فقلت: أيها الامير قد كنت أسفر
ينك وبين ابن دائق وهمل عرقتي الامستقيا ؟ قال: صدقت. فقلت: انا رجل
سني وأرى طاعة الخليفة وخرجت معه احتساباً لا أطلب الدنيا وقد أنفذي رسولا وأنم
أولادي وريتكم وأرى الصلح. وأشارعله ابن شيرزاد بذلك ووردت الاخبار بمجي،
معز الدولة الى وأسط فاحب توزون أعام الصلح وحصل لابن شيرزاد الح

يشمر بهم معز الدولة فلما سار وسار سواده فى أثره خرج عليهم القوم فالوا بينه وبين السواد ووقعوا فى العسكر على غدير آهبية . وتعجل توزون فعسبر بجناعة من أصحابه سباحة ولم يزل يقتل ويأسر حتى مُلّ . وأفلت معز الدولة مع الصيمرى (أ) ونفر يسير ممه باسوأ حال وحصل بالسوس واجتمع اليه نفر من الفل بعد أيام وعاد توزون الى بنداد

وفی صفر من هذه السنة ظهر اص يقال له ابن حمدی وكان أعيى السلطان فخلع عليه ابن شيرزاد وأثبته برسم الجند ووافقه على ان يصحح فى كل شهر خسة عشر أنف دينار مما يسرف وأصحابه وأخذ خطه مها فكان يُستوفيها منه ويأخذ البراآت وروزات الجهبذ عا يؤديه أولا أولا وفي هذه السنة قتل أبو عبد الله البريدي أخاه أبا يوسف

(ذكر السبب في قتل البريدي أخاه وما جرى) ( بعد قتله اياه وعاقبة أمره)

كان أبو عبد الله البريدى لما حاصره سيف الدواة أيام مقايه بواسط احد عشر شهراً ثم توزون بعده ضافت به الامور فاضطربت رجاله وعملوا على الاستئمان الى أبى يوسف أخيه ليساره. واستقرض من أبى يوسف قرضا بعد قرض فكان يعطيه النزر اليسيير وذكر تخلفه (١٠) وتضييمه وابه بالاقبال تم له ما تم لا لتدبير ثم تددى ذلك فصار يذكر جنو نه وعجلته وصح عند أبى عبد الله ان أبا يوسف يريد القبض عليه واعتقاله لان يجري

<sup>(</sup>١) زاد صاحب التـكملة: وأخذ في جملتهم ابن الاطروش المعروف بالداعي السلوى (والاطروش هو أبو محمد الحسن بن على الحسيني من ولد عمر الاشرف) وأبو بكر ابن قرابة وكان قدوافي مع الديم فصودر على عشر بن ألف دينار

عليه جراية على نقم فاســـتـوحش كل واحد منهما من صاحبه

في اسرائيل الجهيد وكان خصيصا بالى عبدالله أنه استدعاه وشكا اليه حاله في الاضافة ثم قال: قم الى أبي يوسف أخي ( وأومأ الى درج بين يديه وفتحه فاذا فيه حبّ لؤلؤ ويافوت أحمر وأزرق يبهر الناظرين) وقال: احمل هذا اليه وسله أن يقرض عليه عشرة آلاف دينار . وكان مافي الدرج قد وهبه بجكم لابنته سارة التي تزوج بها وكان بجكم أخذه من دار الخليفة فأخذه أبو عبــد الله منها قال اسرائيل : فمضيت الى أبي يوسف وحدَّثهُ بجميم ما خاطبني به أخوم وأخرجت الدرج اليه فقال لي : يا أبا الطيب من سوء تحصيله يُرى ولو مدّت دجلة مالا لبدّده هذا رجل حصل له من واسط في كرَّاته التي تولاها عَانية آلاف الف دينار أماوج ان يستظهر -بالف ألف دينار. فقلت ؛ ياسيدي ومن أولى به منك على تصر ف كل حال ؟ فتفضل بما طلب. فقال: اني قد أعطيته الى هذا الوقت ومنذ انصرف من واسط. خمسين الف دينار وماءتلي عينه ١ ابعث الى الجوهريين (١١٠) واحضرهم حتى يقوّموا هذا الجوهر وأعطيه قيمته . فوجه اليهم وحضروا وأخرجه الهم فقالوا : لا فيمة له تُحدّ واذا حضر ملك يرغب بحكم صاحبه ولوانهي في السوم الىأتميي غاية . فاشتط وقال : ياجهال من قال لكم اني مروان الاموى ( فاله كان راغبا في الجوهر وحضر للابتياع ) أو خمارُوبه بن أحمد وابن الجمَّاص ? قو موه عما اذا طالبتكم به بحكرة صَّحتموه العصر . فَقَوْءُ وَهُ خَسَةً آلاف دينار فقال : اعطوني خطوطكم بها . فتثبُّنوا ثم ردوها الى خمسين الف درهم وضمنوها فقال: هـذا أعطيك. فقلتُ : ياسـيدي اجِمامًا خَسة آلاف دينار . فقال: قم ودع فالقيمة فضلا لطلبه فأنه سيماود

ويطلب . فانصرفت مجمسين الف دره الى أبى عبــد الله وحدّ ثنه الحديث فقال : لا اله الا الله قل له : بإ أبا يوسف جنوني الذي ذكرته وقلة تحصيلي أقمدك هذا المقمد وصيِّرك كـقارون: ثم عـدّد ماعمله ممه ودممت عينهُ وتبين الشر في وجهه . فلما كان بعــد أيام نحو المشرة أقام غلمانه وفيهم يانس واقبال وربيب وملاّح يانس في مخترق قد سُقِف بين باب داره (وكانت دار فضالان الساجي ) بالابلَّة وبين الشط فتكمَّن له هؤلاء ووثبوا علمه بالسكاكين وما زال يصيح « باأخي قتلوني قتلوني » وأبو عبدالله (١٢٠) تقول « الى لمنة الله » فخرج أبو الحسين أخوه وكان ينزل فى جواره الى روشن دجلة وقال: يا أخي قتلتهُ 1 فقال: يا فا عل خربت اسكت والا ألحقتُنك به . جُمَّمُ أَبُوالحَسينَ نَفْسهُ وَشَغْبِ الجِنْدُ وَظَنُوهُ حَيَّاً فَنْبَشَهُ ۚ وَاظْهُرُهُ لَهُمْ فَسَكَنُوا ا تم أعاده الى قبره

وانتقل الى الدار عسماران فساعة ممسكمها طلب الجوهر فأحضره قال اسر أثيل: دخلتُ اليه فقال لما رآني: يا غلام هات الدرج. فاحضره اياه فقال لى : يا أبا الطيب أخذنا المال والجوهر ومضى الفاعل بن الفاعل الى امنة الله . ثم أودع أبوعبد الله هذا الجوهر ابنة أبالقاسم سراً وأمره أن يستره فلما تُوفى أبوعبد الله وملك الامر بعده أخره أبوالحسين طلب هذا الجوهر طلباً شديداً فلم يجد له أثرا وقيل «أودَّعهُ مَن لا يُمرَّف» ولما خرج ابنه الى تَهجّر أخذه منه فسأله الهجريّون ان يُربهم اياهُ ففمل ذلك ووهب لهم منه حبةً واحدة فلم حضر مدينة السلام في أيام أبي الحدين ممز الدولة طلبه منه ليراه فاحضره عنده ووسط أبا مخلد عبد الله بن يحيي ليبتاعه منه فامتنع من بيعه ثم رأى الرجه في بيعه فاسستجاب فقُوَّم بما قوَّمه تجار البصرة فقالَ أبو مخلد: حط منه عن الحبة التي أخذها الهجريون. فا على ثلاثة آلاف دينار عن قيمة خمسة (١٠٠ وأربسين الف درهم وأحالهُ بذلك على كار التمر واستوفاهُ

وكان أبوعبدالله البربدى يتمم أباالحسن ابنأسد بالنصريب بينه وبين أخيه وقيل له : ان عنده ستة عشر الف الف درهم . فلما ملك الامير أخرج اليه دفترٌ فيه ثبت ودائم أبي وسف بخطه فلم بجد فيه وديمة عند أحد الا ماعتد ابن أسد فطالبه بها وبسط منه وأقرّ م على ما كان يتولاهُ . فمضى الى منزله وحمل اليه الني الف درهم وخمسمائة الف درهم ولم يظهر له وعرَّفه أنه لاوجه للباقي وان أخاه حصـل عليه ذلك من عجز بمد عجز لحقه في مدّة سنة ممه وأخذ خطُّهُ مها أنها وديمة له ءنــده . وكان في أسفل الثبت الذي وُجِد له عمل اكلّ سنة عملا بالضمان وماصحٌ منه بالامانة وماتحصّل من المجز الذي أخسد خطهُ به وجمسم ذلك وكان بازاء المجز وهو ثلاثة عشر آلف الف وخمسهائة الف درهم . فقامت قيامة أبي عبد الله وقال : دم أخى في رقبة ابن أســد فانى قتلته ُ طمَّناً في المال. فمضى ولم يصل اليه ثم آمنه فظهر وقام بحجته شفاها وذكر ان له بقايا هذه السنة فىالنواحي زيادة على أربعة آلاف الف وله أصحاب منهم أبوالملاء صاعد بن نابت وأبوه وأخوه وأبو على الانبارى وقد هرب فتوسط أمره القاضي أبو الحسين بن نصرويه (\*\*) وصح لابي عبــ الله من جميع الوجود على أحوال قبيحة مم الالفي الالف والخسمائة الالف الدرهم الموجودة عشرة آلاف الف درهم وتاء الباقى وذهبت نفس أبى يوسف

وفيها قبض أبو العباس اشكورج الديلمي وكان توزون قلده الشرطة

بغداد على ان حمدى اللص (۱) وضرب وسلطه فخف مكروه اللصوص عن الناس وانقطع شرتهم بعد ان تحارس الناس بالليل بالبوقات وامتنع عنهم النوم خوفا من كبساله .

وفيها ورد الخبر بدخول الامير أبى الحسين أحمدين بويه واسط وانحدر من كان بها من أصحاب البريدي الى البصرة

وفيها صار محمد بن ينال الترجمان الى سديف الدولة وهو بالرقة فماتبة سيف الدولة على أشياء بلغته عنه وكان اتهم بأنه عقد الرئاسة لنفسه على المعجم وواطأ المتقى لله على الايقاع بسيف الدولة فجحد محمد بن ينال ذلك فلما خرج من حضرته بمد العتاب وثب به غلمان سيف الدولة بسيوفهم فقتلوه.

وفيها ورد الخبر بموت سليمان بن الحسن أبي طاهر القرمطي والهجد ر ومات وصار الاس لاخوته بعده

﴿ ذَكُرُ الْخَبْرُ عَنِ الْأَصْبِهَانِي الذِّي احتال لقتل ﴾ (القرامطة بايديهم حتى كاد يفنيهم )

كان ابن سنبر يمادي المروف بابي حفص الشريك فاحتال في حياة أبي طاهر بان أحضر رحالاً (١٠٠) من أهل اصبهان فكشف له أسراراً كان أبو سعيد الحنابي كشفها له في حياله ولم يكشفها لغيره وعرقه مواضع دفائن له لم يعلم بها غيره ولم يعلم أبو طاهر ان أباه أبا سعيد كشف ذلك لابن سنبر فقال ان سنبر لهذا الرجل الاصبهاني : امض الى أبي طاهر وعرفه الك الرجل الاحدال الإحدال الإحدال الإحدال المحدال الذي كان أبوه وهو يدعوان الهيه فاذا هو سألك عن العدادمات

<sup>(</sup>١) وردت حكاية ناجر مع ابن حمدى هــذا في كتاب الفرج بعــد الشدة ١٠٨: ٢ وفيه يقال له « ابن حمدون » : وحذا حو غلط.

والدليل أظهرت له هـذه الاسرار. وشرط ابن سنبر على هذا الاصبهاني ان يكون اذا عكن من الامر قتل أبا حفص الشريك، فضمن له الاصبهاني ذلك فمضى الى أبي طاهر وأعطاه الملامات وحدثه بالاسرار فلم يشــك في صحة تلك العلامات فوثب أبو طاهر وقام بين بديه وسلَّم الامر اليه وقال لاصحابه: هذا هو الذي كنت أدعوكم اليمه والامر له. فتمكن الرجــل من الامر وثبت ووفي بما كان ضمنه لابن سنبر وقتل أبا حفص الشريك . ثم كان يأمر أبا طاهر واخوته بقتل من يشاء ويقول « قد مرض » يعني أنه قد شك في الدين فيقِتَل وأخذ يقنل واحداً واحداً من رؤساء القوم وأ**ه**ل البصائر منهم والنجدة وأمرُهُ متنكل مُطاع لايُخالف الى أن أني على عدد كشير منهم . وكان اذا أمر الرجـــل أن يقتل أخاه أوأباه أو ابنهُ لم يتوقف وبادر الى امتثال أمره فخافه أبو طاهر (١٦٠) وبلغه أنه عمـل على تتـله فقال لاخوته : قد وقم على غلط وشمة في أمر هذا الرجل وليس هو صاحب الامر الذي يمرف ضائر القاوب ولا تخفي عليه الاسرار وعكنه أن يُهريء المريض ويممل كل مايريد. وجاؤا الى الرجــل فعر فوه أن والديهم عليــلة وسألوه ان يدخل اليها ونوَّموا والدَّيْهُم على فراش وغطوها بازار فدخل اليها فلما رآما قال لهم : هذه علة لا يبرأ صاحبها فطهّروها (معناه اقتلوها). فلما قال لهم ذلك قالوا لامّهم : اجلسي . فجلست وقالوا : انها لَفي عافيـة وأنت كذّاب. فقتاوه

وكان لهم سبعة من الوزراء أكبرهم ابن سنبر وكان أبو طاهر له اخوان أبو القاسم سعيد بن الحسن وأبو العباس الفضل بن الحسن ولهم أخ آخر لايدخل معهم في أمورهم يقال له أبو يعقوب اسحق مُقبِل على الشهرب

والقصف وأمر الثلاثة واحد وكلمتهم واحدة لا يخلفون فكانوا اذا أرادوا عقد أمرأو ورد عليهم أمر كرواوأصحروا واتفقوا على مايمملون ولايطلمون أحدا على أمرهم فاذا انصرفوا أمضوا ما اتفتوا عليه (١)

(١) وأما أبو طاهر الفرمطى فليراجع ما في تاريخ الاسلام في ترجمة سنة ٣٣٧: هذا تنمة أخبار أبي طاهر سليان بن أبي سميد الحسن بن بهرام الجنابي الفرمطي ذكرها المصنف في غير موضه وأمر ان تلحق هنا فالحقتها حسب مرسومه قال : كان أبوه يحبه ويرجحه للامر بعده وأوصي « ان حدث بي موت فالامر الى أبي سعيد الى ان يكر أبو طاهر فيميد أبو سميد اليه الامر » وكان أبو سميد قد عنا ومرد وأخاف العاد وهزم الحيوش . وكان قد أسر خادما فحسنت منزله عنده حتى صار على طعامه وشرابه وكان الحادم ينطوى على اسلام فلم ير أبا سعيد يصلى صلاة ولا صام شهر رمضان فا ينفض وأضر قنله . فخلاه وقد دخل عاما في الدار ووثب عليه فذبحه م خرج ودعا بعض قواد أبي سعيد فقال له : كام أبا سعيد ، فلما حصل ذبحه مم استدعى آخر ففعل به مض قواد أبي سعيد فقال له : كام أبا سعيد ، فلما حصل ذبحه مم استدعى أخر ففعل به رجلا فدخل في أول ألحمام فاذا الدماء تجري فادبر مسرعا وصاح فتجمع الناس . وقد رجلا فدخل في أول ألحمام فاذا الدماء تجري فادبر مسرعا وصاح فتجمع الناس . وقد مر ذاك في سينة ٢٠١٨ وأخذ سعيد ذلك الخادم فنرض لحمه بالمقاديض الى أن مات .

فلما كان في سنة ٣٠٥ سلم سعيد الامر الى أخيه أبي طاهم فاستجاب لابي طاهر خلق وافتتنوا به بسبب أنه دلهم على كنوز كان والده أطامه عليها وحده قوقع لهم أنه علم عينا ونخير موضعها من الصحرا، وقال : أريد ان أحفر ههنا عبناً . فقيل له : هنا لا يندم ماه فبخالفهم وحفر فنبع المساه فازدادت فتاتهم به ثم استباح البصرة وأخذ الحجيج ونعل المظائم وأرعب الحلق وكثرت جوده وتزلزل له الحليفة . وزعم بعض أصحابه انه إله ومنهم من قال « هو نبي » وقيسل « هو المهدى » وقيل « هو المهدى » وقيل « هو المهدى » وقد هزم حيوش الحليفة المقتدر غير مرة ثم أنه قصد بغداد ليأخذها فدفع الله شره وقد قتل بحرم الله تعسالى مقتلة عظيمة لم يتم مثلها قط في الحرم وأخذ الحجر الاسود . ثم لم يمهاء الله بعد ذلك فلما أشفي على الناف سلم ملكه الى أبي الفضل النوركريا المجومي العجدي .

قال محمد بن على بن رزام الكوفي : قال لى ابن حمدان الطبيب : أقمت بالقطيف

وفي هذه السنة مات أبوعبد الله البريدي بحمَّى حادَّة مكث فيها سبعة أيام فكان بين تشله أخاهُ أبا يوسف وبين موته ثمانية أشهر وثلاثة أيام فتبارك الله رب العالمين . (٧٠) فتحدث أبوالقاسم ابن أبي عبد الله البريدي بمد زوال أمره ومصيره الى بغداد ان أباه لما مات بالبصرة انتصب أخوه

أعالج مربضا فقال في رجل: أنظر ما يقول الناس يقولون ان ربهم قد ظهر . فه فرجت فاذا الناس بهرعون الى ان أتينا دار أبى طاهم سلبان القرمطي فاذا بغلام حسن الوجه درى اللون خفيف العارضين له نحو عشرين سنة وعليه عمامة صفراه تعمم العجم وعليه ثوب أصفر وفى وسعاه منديل وهو را كب فرسا شهباه اسمه أبو الفضل المجوسي والناس قيام وأبو طاهم الفرمطي وأخوته حوله فصاح أبو طاهم باعلا صوبه: يا معشر الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا أبو طاهم سلبان بن الحسن اعلموا انا كنا وإيا كم حمر وقد من الله علينا بهذا (وأشار الى الغلام) هذا ربى وربكم والهي والهمكم وكانا عباده والامم اليه وهو يملكنا كلا . ثم أخذ هو والجماعة التراب ووضوه على رؤسهم ثم قال أبو طاهم: اعلموا يامعشر الناس ان الدين قدظهر وهو دين أبينا آدم على دين كنا عليه فهو باطل وجميع ما توصلت به الدعاة اليكم فهو باطل وزور من وكل دين كنا عليه فهو باطل وجميع ما توصلت به الدعاة اليكم فهو باطل وزور من ذكر موسي وعيسي ومحمد اعما الدين دين آدم الاول وعؤلاء كلهم دجالون محتالون فالعنوهم . فاضهم انناس وكان أبو الفضل المجوسي ( بعني الفلام الامرد) قد سن لهم فالعاط ونكاح الاخوات وأمم بقتل الامرد الممتنع وكان أبو طاهم ليطوف هو والناس عراة به ويقولون « الهناع و وجل »

قال ابن حمدان الطبيب: أدخلت على أبي الفضل فو حدث ببن يديه أطباقا عليها رؤس جماعة فسجدت له كمادتهم والناس حوله قيام وفيهم أبو طاهر فقال لابي طاهر: ان الملوك لم يزل تعد الرؤس في خزائتها فسلوم ( وأشار الي ) كف الحيلة في بقائها بغير تغيير . فسألني أبو طاهر فقلت: الهذا أعلم ويعلم ان هذا الامر ما علمته ولكن أقول على التقدير ان حملة الانسان اذا مات محتاج الى كذا وكذا صبر وكافور والرأس جزء من الانسان فيؤخذ بحسابه . فقال أبو الفضل: ما حسن ما قال . قال ابن حمدان: وما زلت اسمع النساس تلك الايام يلدنون ابراهيم وموسى و عمدا وعليا وأولاده ورأيت المصحف بمدم به الغائط .

أبو الحسين مكانه . وكان لابى عبد الله عسكر مقيم بنهر الامير بازاء الامير أبى الحسين أحمد بن بويه وعسكر آخر عطارا وكان ديل أبى عبد الله مضمومين الى يانس غيلامه وكان اليله وكان بين يانس وبين أبى الحسين مباينة في الباطن وعداوة ولما تمسكن أبو الحسين من الرئاسة أخذ

وقال أبو الفضل لكاتبه ابن سنبر: أكتب كتابا الى الحليفة فصل لهم على محمد وكل لهم من جراب النورة . قال أبن سنير والله ما تنبسط يدى لذلك . وكان لابي طاهم أخت فاقتضها أبو الفضل وذبح ابنالها فيحمجرها وقتل زوجها ثمعزم على قتل أبى طاهر . فبلغ ذلك أبا طاهر فاجمع رأيه ورأى ان سنبر ووالدة أبي طاهر على أن يمتحنوها ويقتلوه فاتياه فقال : ياالهذا أن فرجية أم أبي طاهر قد ماتت وتشهري أن تحضر لشق جوفها ونحشوه جدراً . (وكان قد شرع لهم ذلك) فمضى معهما فوجد فرجة مستجاة قام بشق بطمًا فقال أبوطاهر: ياالهيأشَّهي ان تحييها لي. قال: ماتستحق فأنها كافرة. فعاوده مرارا فاستراب وأحس بتنبيرهما عايه فقال : لاتمجلا على ودعاني أخدم دوا كما الى أن يأني أبي فانني سرقت منه العــــلامة فيرى في رأيه . فقال له أبن ســنبر : ويلك هتكت استارنا وحرَّ بمنا وكشفت أمرنا ونحن نرتب هذه الدعوة في ستين سنة لا يعلم مأنحن فيــه فانت لو رآك أبوك على هـــذه الحالة لفنلك قم يا أبا طاهر فاقتــله . قال : أخشى ان بمسخني. فقام اليه سـميد أخو أبي طاهر فقله وأخرج كبده فأ كانه أخت أبي طاهر . ثم حمع ابن سنبر الناس وذكر حقه فيهم لائه كان شيخهم وقال لهم : ان هذا النسلام ورد بكذب سرقــه من معــدن حق وعلامة موه بها فاطعناه لذلك وانا وجدنا فوقه غلاما يتكحه فقتاناه . وقد كنا نسمَع أنه لابد الدؤمنين من فتنة عطيمة بظهر بمدها الحق وهذه هي فارجموا عن نكاح الحَرمات واطفؤا بيوت النيران واتركوا أنخاذ العلمان وعظموا الانبياء عليهمالسلام. فضج الناس بالصياح وقالوا «كل يوم تقولون لنا قولاً » فانفق أبو طاهر أموالاً كان جمعها أبو الفضل في أُعيان الناس فسكنواً ·

قلل ابن حمدان الطبيب : و بعد قتل أبي الفصل انصلت بخدمة أبي طاهر فاخرج الي يوما الحجر الاسود وقال : هذا الذي كان المسلمون يمبدونه . قلت : ما كانوا يعبدونه . فقال : بلي. فقلت : أنت أنه . وأخرجه الى يوما وهوملفوف بثياب ديبقي وقد طبيه بالمسك فمرفنا أنه معظم له . ثم أنه جرت بين أبي طاهر وبين المسلمين حروب

فى الاستطالة على الديم والاتراك ويَستخف بهم فنفرت قلوبهم منه. وأحس بذلك فيضى الى أبى القاسم مولاه وابن مولاه أبى عبد الله فقال له: ال كان عندك مال أصلحت لك قلوب الرجال وعقدت لك الرئاسة . فاعترف له أبو القاسم ان عنده ثلاثمائية الف دينار فاصلح له قلوب الديم والرجال وواطأهم على الايقاع بابى الحسين وعقد الرئاسة لابى القاسم وضمن لهم عنه الاحسان . فسار الجيش الذي كان بنهر الامير الى مسماران وكان أبو الحسين بها فسكبسوه وهونائم فخرج من تحت السكيلة ومضى ماشيا متنكر الى الجعفرية وكاتب الهجرى يستجير بهم وقصدهم فقبلوه أحسس قبول وسألهم ان يعاونوه على الرجوع الى البصرة ورده الى أمره فضمنوا له ذلك وأقام عندهم (١٠٠) نحو الشهر و تقررت الرئاسة بالبصرة لابى القاسم ابن أبي عبد الله . ثم سار أبو الحسين من هجر وصعه من اخوة أبى طاهر اثنان وصاروا الى سور البصرة فوجدوا أبا القاسم قد حفظه بالرجال واحترس منه

وأمور وضعف جانبه نقتل من أصحابه في تلك الوقعات خلق وقلوا فطابوا من المسلمين الامان على أن يرد الحيجر الاسود وان لا يتمرض للحجاج أبدا وان يأخذ على كل حاج دينارا ويخفرهم فطابت قلوب الناس وحجوا آمنين وحصل له أضعاف ماكان ينهبه من الحاج . وقد كان هذا الملمون بلاء عظيا على الاس بام وأهله وطالت أيامه ومنهم من يقول أنه هلك عقب أخذه الحجر الاسود والظاهم خلاف ذلك . فلما ضعف أمم الامة ووهت أركان الدولة العباسية وتغابت القرامطة والمبلدعه على الاقالم قويت همة صاحب الاندلس الامير عبد الرحمن بن محمد الاموي المرواني فقال « أنا أولى الناس بالحلافة » وتسمى بامير المؤمنين وكان خليقا بذلك فانه صاحب غزو وجهاد وهيبة زائدة استولى على أكثر الاندلس ودانت له أقطارا لجزيرة

اتنهى ما الحقه المؤلف بخطه من أخبار أبي طاهر الفرمطي في غير موضمه فالحقته هنا. ولا قوة الا بالله فني كتابه مثل هذا مضض ونسأل الله العفو والسلامه فلم تسكن لهم حيسلة في الوصول الى البلد وطال مقامهم فضـجر الهجريون وكاتبوا أبا القاسم وسفروا بينه وبين عمه فى الصلح وسألوه ان يؤمنه ويأذن له فى الدخول الى البصرة واحتاط أبو القاسم فى أمره الى أن تأهب واختار الشخوص الى بنداد فأذن له وأطلقه فخرج وصار الى مدينة السلام

ثم طمع يانس فى الرئاسة وازالة أبى القاسم عنها فواطأ روستاباش فلما المقد الامر بينهما تحرك روسـتاباش والديلم واجتمعوا في دار روســتاباش . وآثر روستاباش الايقاع بيانس والتفرد بالرثاسة فلما خرج يانس من عنسده أتبمه ُ بمن يُوقع به فتحرك يانس ورماه الدياسي بروبين ووقع في ظهره وهرب وصار الىخراب بقرب دار أبىالقاسم ولم يمرفله أحدٌ خبراً وكان ليلا وسار روستاباش الىدار لشكرستان وكان نقيب الدلم والمديّر ليانس. وكان قـد جزع أبو القاسم لمـا عرف الخـبر وهمَّ بالجلوسُ في طأره (١١٠) والخروج عن داره فلما عرف لشـكرستان ان روسـتاباش قد أوقع بيانس وعزم على التفرُّد بالرئاسـة لم يطمـه وصاح الديلم وزبرهم فتفرقوآ ومضى بمضهم في الوقت معتــذرا وهربروستاباش بالليل عند تفرق الناس عنه واستتر واصبح أبو القاسم وقد استقام أمره. وعرف خبر بانس فحمله الى داره مكرما ووجد روستاباش فنفاه الى حيدة وعولج يانس الى ان برأ وأ بو القاسم مُتَهم له فلما كان بعد أيام قبض عليه وعلى اشكر ستان وصادر يانساً على مائة الف دينار ثم نفاهُ الى عُمان فلما حصل على الحديدى لينزل به خرج اليه بهض غلمان أبي القاسم فقتله وتُتيل لشكر ستان وتمكن أبو القاسم من الرئاسة . وفيها عرض لتوزون يوما وهو جالس لاسلام والناس وقوف يين يديه صریح فو ثب ابن شمیرزاد وموسی بن سلیمان ومدًا فی وجهه رداه کان علی

رأس موسى وحجزوا بينه وبين الناس لئلا يروه على تلك الصورة وصُرف الناس وقيل لهم ان الامير قد نار المراو به من خُمار لحقهُ .

وفى هذه السنة خرج عسكر الامة المروفة بالروس الى آذربيجان ومصدوا برذعة وملكوها وسبوا أهلها (۱۰۰۰)

﴿ شرح أخبار الروسيّة وما آل اليه أمرهم ﴾

هؤلاء أمة عظيمة لهم خاتى عظام ولهم باس شديد لا يعرفون الهزيمة ولا يولّي الرجل منهم حق يقتُل أو يُقتل . ومن عادة الواحد منهم أن محمل الله السلاح ويُعلق على نفسه أكثر آلات الصنّاع من الفاس والمنشار والمعلق عليه والمعرفة وما أشبهها ويقاتل بالحربة والنرس ويتقلد السيف ويُعلق عليه عمودا وآلة كالدشني ويقاتلون رجالة لاسها هؤلاء الواردين . وذلك انهم ركبوا البحر الذي يلي بلادهم وقطعوه الى نهر عظيم يعرف بالكرّ محمل من جبال آذربيجان وأرمينية ويصب الى البحر وهو بهر برذعة الذي يشبهونه بدجلة . فلما وصلوا الى الكرّ توجه اليهم صاحب المرزبان (۱) وخليفته على برذعة وكان معه ثلاثمائية رجمل من المعلم فنحو من عددهم وحليق وأكراد واستنفر العامة فخرج معه من المعلم عنه نحو خمسة آلاف مالي وحل لجهاد هؤلاء وكانوا مفترين لايعرفون شدتهم وحسبوا الهم مجرون بحرى الارمن والزوم . فلما صافوهم الحرب لم تكن الاساعة حتى حملت الروسية حملة منكرة فهزموا العسكر ووات المطوعة باسرهم وسائر العسكر الوسية حملة منكرة فهزموا العسكر ووات المطوعة باسرهم وسائر العسكر الفلاء الى المالد فهرب كل من كان بينهم فارسا واتبعوا الفل الى البلد فهرب كل من كان له مركوب بجملة من الجند والرعية الفل الى البلد فهرب كل من كان له مركوب بجملة من الجند والرعية

<sup>(</sup>١) وفي النــكلة هو a المرزبان بن محمد » يعني ابن محمد بن مسافر

وتركوا الله فنزلته الروسية وملكوه.

فحدثني أبو العباس ابن نُدار وجماعة من المحصّلين ان القوم بادروا الى البلد ونادوا فيه وسكَّنُوا الناس وقالوا لهم : لامنازعة بيننا وبينـكم في الدين وانمــا نطلب المُـلك وعلينا ال نُحسن السيرة وعايكم حُسن الطاعة. ووافتهم المساكر من كل ناحيــة فكانوا يخرجون اليهــم ويهزمونهم وكان أهـــل برذعة يخرجون ممهم فاذا حملوا عليهم المسلمون كبروا ورجوهم بالحجارة فكانت الروسية تتقدم اليهم بان يضبطوا أنفسهم ولايدخلوا بين الساطان وبينهم فيقبل أهل السلامة منهم خاصة فاما العامة ومُعظم الرعاع فكانوا لايضبطون أنفسهم ويظهرون مافي نفوسهم ويتعرضون لهم اذا حمل عليهم أصحاب الساطان . فلما طال ذلك عليهم نادي مناديهم بالا يُقيم في البلد أحد من أهله وأجلوهم ثلاثة أيام من يوم ندائهم فخرج كل من كان له ظهر يحمله ويحمل حُرْمَةُ وُولدهُ وهم نفر يسيبر وجاء اليوم الرابع والاكثر مقيمون فوضمت الروسية فيهم سيوفهم فقتلوا خلقاً عظيما لامحصى عددهم وأسروا بعد القتل بضعة عشر الف رجل وغلام (١٠٠٠) مع حرمهم ونسائهم وبناتهم وجماوا النساء والصبيان فى حصن داخل المدينة وهي شهرستان القوم وكانوا نزلوه وعسكروا به وتحصنوا فيه . ثمجموا الرجال الى المسجد الجامع ووكلوا بابوايه وقالوا لهم « اشتروا أنفسكم »

> ﴿ ذَكُرُ تَدْبُرُ صُوابُ أَشَارُ بِهِ بِمَضْهُمْ فَلَمْ نَقِبُلُوا مِنْهُ حَتَّى ﴾ ﴿ قَتَلُوا بِاجْمُهُمْ وَاسْتَبِيحَتْ أَمُوالْهُمْ وَفُرَارِيهُمْ ﴾

کان بالبلد کاتب نصرانی له رأی سدند یمرف بان سممون و کان يسمى في السنةارة. بينهم ووافق الروسية أن يُبتاع كل رجل منهم مشر من دره إفارمه على ذلك عقلاء المسامين وخالفه الباقون وقالوا: انحا بريد ابن سممون ان يلحق المسلمين بالنصارى في أداء الجزية . فامسك ابن سممون و توقف الروسية عن قتل الرجال طمعا في هذا القدر اليسير ان يحصل لهم من جهتهم فلمالم يحصل لهم شيء وضوا فيهم السيوف فقتلوهم عن آخرهم الا عددا يسيراً أخرجوا في قناة ضيقة كانت تحمل الماء الى المسجد الجامع والا من افتني نفسه مذخيرة كانت له . فرعا وافق الواحد من المسلمين الروسي على مال تقتني به نفسه فحضر معه الى منزله أوحانوته فاذا استخرج الموسي على مال تقتني به نفسه فحضر معه الى منزله أوحانوته فاذا استخرج المنسمافا مضاعفة عليه وعطف بالمطالة حتى مجتاحه فاذا علم أنه لم يبقى له عين ولا ورق ولا جوهر ولا فرش ولا كسوة أفرج عنه وأعطاه طينا مختوما وكانوا قد حازوا النساء والصديان ففجروا بهن قومم واستعبدوهم .

فلما عظمت المصيبة وتسامع المسامون فى البلدان بخبرهم تنادوا بالنفير وجمع المرزبان بن محمد عسكره واستذبر الناس وأثاه المطوعة من كل فاحية فسار فى الاثين الف رجل فلم بقاوم الروسية مع إجماع هذه المدة ولاأمكنه أن يؤثر فيهم أثرا فكان يناديهم القتال ويراوحه وينقلب عنهم مفلولا واتصات الحرب بينهم على هدد الصورة أباما كثيرة فكانت الدبرة أبدا على المسامين . فلما أعيى المسامين أمرهم ورأى المرزبان الصورة التجأ الى الحيلة والمحبدة وانفق له ان الروسية لما حصلوا بالمراغة تبسطوا فى الذاكة وهناك أنواع كثيرة منها فرضوا ووقع فيهم الوباً لان بلادهم شديدة البرد ولا بذب فيها شجر وانما محمل اليهم الشيء البسير من البلاد

الشاسمة عنهم . فلما تمحق عددهم وف كر المرزبان في الحيسلة وقع له أن يكمن لهم ليلا وواطأً عـ كره (۱۰۰) ان يُبادروا الحرب فاذا حل عليهم القوم أنهزم هو وأنهزموا معه وأطمعهم بذلك فى العسكر والمسلمين فاذا تجاوزوا موضم الكمين عطف المرزبان ورجاله عليهم وصاحوا بالكمين بشمار اتفقوا عليه فاذا حصل الروسية في الوسط تمـكنوا منهم. فلما أصبحوا على هـذه الكيدة تتمدتم المرزبان وأصحابه وبرز الرونسية وأميرهم راكب حمار وخرج رجاله واصطفوا للحرب فجروا علىعادتهم وأنهزم الرزبان والمسلمون واتمهم الروسية حتى تجاوزوا مؤضم الـكمين واستمر الناس على هزيمتهم . فحكى المرزبان بمد ذلك أنه لما وأى الناس كذلك وصاح بهم واجتمد مم أن يراجموا الحرب فلم في علوا لما عمكن في قلوبهم من هيبهم علم أنه ال استمر الناس على هزيمهم عاد القوم فلم يخف عليهم موضع المكمين ويكون ذلك هلاكهم قال : فرجمت وحدى معمن تبعني من أخي وخاصتي وغلمانى ووضبت في نفسي الشهادة فحينئذ استحيا أكبثر الديلم فرجموا وكررنا عايم و ادينا « الـكمين » فخرجوا من ورائهم فصدقناهم الحرب وقتلنا منهم سبمائة نمس فيهم أميرهم وحصل الباقون فىالحصن الذى كانوا فيه من البلد وقد كانوا نقلوا اليه غلاَّت كثيرة (\*`` و مِيراً عظيمة وحصلوا فه السبي والاموال. فبينما المرزبان في مُنازلتهم وهو لا يقدرُ لهم على حيلة سوى المصارة اذورد عليه الحابر بدخول أبي عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدات آذر بجان وانهائه الى سلماس واجماعه مع جسفر بن شـ كأو به المكردي في جماهير الهدايانية (١) واضطر الى أن خلف على حرب الروسية

<sup>(</sup>١) وفي الاصل (الهديانية) والصواب فيما بعد وهم صنف من الاكراد

أحدد أو الدولة من الديلم والن وخميائة فارس من الاكراد وأنين من المطوعة وسار الى أوران ولقى أبا عبد الله فاقتتلا قتالا خفيفا وسقطت ثلجة عظيمة واضطرب أصحاب أبي عبد الله لان معظمهم اعراب وساروا عنه فسار بسيرهم الى بمض المدن الحصينة فلقيه في طريقه كتاب من ابن عمه ناصر الدولة يُعلمه فيه وفاة توزون عمدينة السلام واستئمان رجاله اليه وانه قد عمل على الانحدار ممهم الى بنداد و عاربة ممز الدولة لانه كان دخلها فاستولى عليها بعد اصعاد توزون عمها وباسم بالتخلية عن أعمدال آذر بيجان والانكفاء اليه فنمل .

فلم يزل أصحاب المرزبان عن قال الروسية وحصارهم الى ان ضجروا وانفق انزاد الوباء عليهم فركان اذا مات الرجل مهم دفنوا مرم سلاحه (۱۰۰۱) وثيامه وآلته وزوجته أو غيرها من النساء وغلامه ان كان يحبه على سنة لهم فاستثار المسلمون بعد زوال أمرهم مقارهم فاستخرجوا منها سيوفا يتنافس فيها الى اليوم لمضائها وجردتها . فلها قل عددهم خرجوا ليلا من الحصسن الذي كانوا فيه وجلوا على ظهورهم كل ما أكنهم من المال والجواهر والثياب الفاخرة وأحرقوا الباقي وساقوا من النساء والصبيات والصبايا ما شاؤا ومضو الى المكر وكانت السفن التي خرجوا فيها من بلادهم معدة فيها مع ملا حهم وثلاثه رجل من الروسية كانوا يمدونهم باقساطهم من فيها مع ملا حجم وثلاثه اومضوا وكني الله المسلمين أمرة

فسمنت ممن شاهد هؤلاء الروسيَّة حكايات عجيبة من شدتهم وقلة مبالاتهم بمن مجتمع عليهم من المسلمين فمن ذلك خبر شاع فىالناحية وسمعته من غير واحد ان خمسة نفر من الروسية اجتمعوا فى بستان ببرذعة وفيهم غلام أمرد وضى الوجه من أولاد رؤسائهم ومهم نسوة من السبي وان المساه بين لما عرفوا خبرهم أحاطوا بالبستان واجتمع عدد كثير من الديلم وغيرهم على حرب أولئك النفر الحنسة واجتهدوا فى الايحسل لهم أسير واحد فلم يكن اليه سبيل لانه كان لايستسلم أحد مهم ولم يكن (۱٬۰۰۰ فتلهم حتى فتلوا من المسلمين أضعافا كثيرة لمدتهم وكان ذلك الامرد آخر من بقى فلما علم أنه يؤخذ أسيرا صمد شجرة كانت بالقرب منه ولم يزل يجرح نفسه بخنجر ممه في مقاتله الى ان سقط ميتا.

وفي هذه السنة ظهر للمتقى من بنى حمدان ضجر به وعقامه عندهم وشهوة لمفارقته فراسل توزون فى الصاح فتلقى توزون ذلك بنهاية الرغبة فيه والحرص عليه ووردت رسالة المنقى لله الى توزون مع الحسن بن هرون وأبي عبد الله بن أبى مرسى الهاشمي وتوثقا من توزون واستحلفاه اعالما و كدة للمتقى وللوزير أبى الحسين ابن مقلة وأحضر توزون القضاة والمدول والعباسيين والطالبين ومشايخ السكتاب حتى حلف تحضرتهم للمتقى لله وكتب بذلك كتاب وأحكم ووقت فيه الشهادة من جميع من حضر على توزون.

### ﴿ ودخلت سنة اللاث واللائين والآيائية ﴾

ولما كان يوم الخيس لنسلات عشرة ليسلة خلت من المحرّم وصدل الاخشسيد الى حضرة المنقى لله وهو بالرقة ولقيسه بها وأعظمه المنقي بهاية الاعظام ووقف الاخشسيد بين يدبه وقوف الغلمان وفى وسطه سسلاح تم ركب المتقى هشى بين بديه الاخشيد فامره ان يركب فلم يفعل (١٠٠٠ ولم يزل

على تلك الحال مختلطا بالغامان الى ان نزل من ركوبه () وحمل اليه همدايا ومالا وحمل الى أبى الحسمين ان سقلة عشرين الف دينار ولم يدع كاتبا ولا حاجبا الأبرّ ف . واجهد بالمتقىلة ان يسيرمه الى مصر والشام فيكون بين يعديه فلم يجبه الى ذلك وأشار عليه بالمقام مكانه فلم يقبل فاما امتنع عليه من الامرين عدل الى الوزير أبي الحسين وأشار عليه بان يسمير ممه الى مصر وضمن له إنفاذ أمره وترك الاعتراض عليه فى شىء يديّره فخالفه . وكان أبو الحسين بعد ذلك يظهر الندم ويقول « نصحنى الاخشيد فلم أقبل وكانت دنائير الاخشيد فى صندوق أبى الحسين الى ان انتهبت الما قبض على المتقى لله ()

(١) وقال أن المديم في تاريحه زبدة الحاب: وكتب الاخشيد في هذه السفرة الى عبده كافور الحادم الى مصر وقال له: ويما يجب أن تقف عليه أطال الله بقاك أن الهيت أمير المؤمنين بشاطى، الفرات فاكر مني وكناني وقال: كف أنت يا أبا بكر أعزك الله فرحاً بله كناه والحليفة لا يكني أحراً (٢) وفي خلع المنقي لله قال صاحب كتاب العيون: قال أبو محمد الفرغاني. فدنني ذكا مولى الراضي قال: فلما بانم المتقى الى الرحبة أقام بها أياما الى أن همل هلال صفر ثم انحدرنا الى عانه فاستقبلنا الحسين بن المرزبان وهو رجمل كان من خزان بيت المال فلتى المتقى فسأله عن أخبار توزون المدورا المرزبان وهو وجمل كان من خزان بيت المال فلتى المتقى فسأله عن أخبار توزون والمجم وما في نفوسهم وما ظبر له من عزمهم في أمره فذكر عبم طاعة وموالاة وسرورا عرفني ما في اعتقاد القوم للسلطان. فذكر أنه يدخل الى دار توزون ويفتش عن عرفني ما في اعتقاد القوم للسلطان. فذكر أنه يدخل الى دار توزون ويفتش عن سرائرهم فلم يتبين منه مرابط المنافس في القمة من أفسدها والسبب في ذلك ان حسن الشيرازية لها أنة متروجة بابى أحمد الشيرازي وكانت حسن هذه وابنها امرأني حسن الشيرازية لها أنة متروجة بابى أحمد الشيرازي وكانت حسن هذه وابنها امرأني سوء مشهورتين بشرب النبيذ والفاحشة وكانت تدخل الى عبد الله بن المكتني وتضي الى عبد الله بن المكتني وتضي الى عبد الله بن المكتني وتضي الى الهياء من العجم بحال قبيحة وكانت تستخص رجد منهم يرف بابن مالك الديلمي

ولما توثّق المتقى لله من توزون انحدر من الرقّه يُريدبنداد في النمرات ومعه غلامان من غلمان الاخشيد ومحمد بن فيروز ونقط فاما وصل الى هيت

نظف الوجه وكان له عند نوزون موصم ومحل وكان أبو عبدالله بن سلمان يكتب لذاك الديلمي فكانتاذا جاءت اليه تطيل عنده وتكثر السرار معه فقال ابن سليان الديامي : أراك تطل سرار هذه المرأة فاكشف لي الحال فامك أن تجد مساعدة مثل . فقسال الديلمي : هــذه المرأة ترعم ان هاهنا رجلا يقال له عبد الله بنالمكتفي يلتمس الخــلافة و يضمن أنه بحمل ألى يوزون أذا قبض على المنتى سما نه ألف دينار عَلَى أنه يسلم المنقى وحاشيته وانه يضمن ان مجملنيحاجبه وسألني أنَّ أكون سفيرا بينه وبين نوزون . فقال ابن سليان : أما أحج الله هذه القصة وأبلخ من توزون كاما تحبه بعد ان تضمن لى ان تستكتبني ولا تزيلني أنت عن خدمتك . فضمن الديامي لابن سمايمان ماشرطه واجتمع الديامي وابن سلمان عند دُكلا وكان دكلا متمكنا من وزرن بقبل مشوريه و يأخذ برأيه وكشفا لدكلا الحال وسألاه ان يدخل معهما فاعتنق النضية وأوصلهما الى توزون وسألهما عليه أن يقبل قولهما فها سميا له وان يقبض على المتي عنـــد وروده فلما وقب ترزون على ذلك أكره وقال: كنف يجوز ان أفعل هذا وقد عاقدًا وأشهد على نفمي سائر الناس واشتهر هذا عني في البلدان / فقال له : ياسيدنا هؤلا. بني العباس فيهم قلة الوفا. وقد استوحش هذا الرجل وليس والله تأمن مكره فينبغي أن تعمل الحيلة عليه قبل ان يحنان عليك وتقبل ما أشار به عبدالله بن المكنفي و تأخذ منه هذا المال الذي قد بذله فهو أصلح لك من خدمة رجل لاتأمنه على نفستَك (قال ذكا): وكان توزون حدث السن فلم يزالوا به حتى أفسدوا نيته تم شرطوا عليه ان لايمر ّف كانه ابن شيرزاد ما وافقوه عليه وقالوا: ما نأمن أن يشير عليك بضد ما قد أشرنا خبثًا منه ولميله ألى المنه ولا تأمن أن ينفذ الى المتتى من ينذره فيفلت من يدك . فسمع هذا توزون وكتمه عن ان شيرزاد .

وأراد توزون الاجتماع مع عبد الله بن المكنني وكره ان يحدره اليه فيشيع خبره فممل على الاصعاد اليه الى دار ابن طاهر وأمر أن لا يظهر أحد في دجلة ولا فى المدينة بعدد العشاء الاخرة لئلا يلقاء أحد فيقف على قصده وكان يصعد فى ززب ومعه دكلا وابن مالك وابن سليمان فيسيرون الى جزيرة بازاء دار ابن طاهر و يخرج عبد الله بن المكنني وبنزل اليهم ويتحالفون ويعقدون الرأى والتدبير على المنتي ويضعن عبد الله بن

أقام بها وأنفذ القاضى الخرَقي وابن شيرزاد حتى جدّدا على توزون الايمــان والمهود والمواثيق وأكرم المتقى لله توزون واللّبهُ الظائر وعاد القاضى الى

المكتني اتوزون المسال . وكان يبلغ ابن شيرزاد فيظن ان هذا كله تدبير عليه وألما وافى المنتى الى هيت أنفذ الفاضي الحرقى وأبا الفاسم سلامة أخانج ح الطولوني الى تورون ليشاهداً حاله ويكشفا عما في نفسه فوصلا الى بفداد واميا توزون فاظهر لهما سرووا بقرب السلطان وانحدر ممهـما الى دار ندخاها وأمر بتدييض مواضع من الغصر وأمر بإصلاح ما تشمت من الدار وانصرف الى داره وردهما الى المتى . وتندم الى ان شيرزاد بالخروج الى الانبار ليلتي المنتي وجرد قطعة من العجم وخرج توزون فاقام على البُثق على موضع بالسندية على سَتَ فرأسخ من بدداد . وأقام المدقي بهيت سنة أيام إلى ان وافاً وسولاً غُلا بهما وسألهما عما شاهداه من توزون فوصفا عنه كل جميل وعرَّ فاه أنه مجتهد في عمارة الدار وكان يثق بالفاضي الخرقي تفة نامة فسكن الى ذلك ( قال ذكا ) : فلما وقف على ذاك رسل من هيت ورحلنا معه فوافينا الانبار ولفيه بها ان شيرزاد فترجل وقبل الارض بين يديه وأمره بالركوب فركب. وأخــذ يــــثله عن أخبار توزون وهو يصف له حسن طاعته وخلوص موالاً وشدة سروره وابتهاجه بقدوم مولاه ( قال ) وبتنا بالأنبار ثم رحلنا من الفد نريد بغداد وأخــذنا على الطرية الاوسط إلى ان قرينا من السندية وقد كان قدم له مضربا الى السندية فضرب له بازا. مضرب توزون فلما قرب من السندية وأبطأ عن تُلفيه توزون عجِب من ذلك وانينا من عرفنا أن توزون أخذ على طريق الفرات مفدِّرا أن السلطان يُوافي على شط الفرات ولم يكن لامركما حكاه وأعبا حو مغى ليخرج وراه المتنى فيتوكل به وبجميع أسمبابه ولايفُونه منهم أحدد . وقال ابن شميرزاد وقد كان مع المتقى: تأذن مولانا أمضى اليمه فاعرُّ فه ان مولانا قد أخذ هذا الطريق ليلحق به ? فَقَالَ لَه : افعل . فَغَى وعـدل المنتى الى حافظ رفيع في وسـطه سدرة فوقف تحت ظلها ووقفنا بينيديه تحو خمسين غلاما وسبق كل منكان مع السلطلن الى المضرب ونزلوا فلم يزل المنفي واقعاً ويحن معه حتى لاحت لنا غبرة من وراننا فعامنا الما موكب توزون وأقبل يسير حتى دنا منا فغال لابنه أبي منصور : امض أنت وممك الغلمان حنى تستقبله . فمضى (قال دكا ) وكنت معه قاما قربنا منه استقبلنا أبن خاقان ووجع ممناحتي وصلنا اليه وهو سائر على تعبية بالسلاح والعدة فسلم على أبي منصور ابن الحليفة وهو راكب ولم يوفه حقه كما يجب من الترجل فانكرنا ما رأينا منه (قال ﴿ كَمَّا ﴾ هيت وغرٌّ ف المنقى انه قد أحكم الامر مع توزون. وخرج توزون لليلة بقيت من صفر الى البثق الذى كان بالسندية ونزل الوزير أبو الحسين على

وسمت أنا عليه وكانت بيني وبينه أحوال وكبدة وكمان اذا أراني بشر بي فمـــا رد على " السلام ولارد على أحد وقدكان بلغنا أنه عليل فندرنا أنه اضمف ناله من العلة وسيقناه الى المُتتى وجئت فوقفت بين يديه فلما وافى توزون سـمعت الممتى يقول : اذا كان عثولا. على هـذه الصورة على غدير حرب فكيف يكونون في الحرب ? ثم قال لان خاتان : أخرج حتى توصله الي راكبًا . فخرج من الحائط وأوصله اليه بعد ان أوماً ان ينزل خارج الحائط ودارت ديالمة نوزون حول الموضع الذىكان المنتى فيمه واقفا وكذلك فرساله وترجل هو وجماعة من الفواد وتفدم الى آلتني فقبل الارضُ ثم قبل يده ورجله وتبسم المنقى اليه وأظهر صرورًا به تم قال : الحمد لله الذي جمع ببننا ياأبا الوفاء وأزال ما كان في القلوب. فقال بالفارسية : الساعة تبصر مولاى أي خدمة أخدمه . ثم قال له المتهى : ارك يا أبا الوفاء فلدس يحتمل الوقوف . فرك وسار المنتى وتأخر عو عنا وقام على ثل ونحن لانملم مايريد ومايراد منا وقدكان المتي أخر حرمه والحدم خلفه لئلا تنع عليهم عيون العجم فوجهاليهم توزون بقرامطة كانواً منه فوكل بكل من كان وراءنا من الخدم والحرم وغيرهم وسار هو من وراثنا . فوجه اليه المتنى بعبد الواحد بن عثمان الشرابي : قد ركبت عمارية وأنت عليل فيحياني الا ركبت أنت أيضاعمارية . فقال للرسول : ما أقدر على وكوب الممارية أسأل الله أن يطيل بقاء مولانا . فاما قر بنا من مضرب السلطان سممنا صؤت الدبادب على باب المضرب ووجــه توزون جماعة منالديلم يتوكلون بالمتتي نداروا حوله وأخذوا بعنان البغل يقودونه ويسيرون سيرا حثيثا . وقدكان قبل النوكيل به وجه توزون بالحسين بن هرون يستل المتنى أن ينزل في مضرب توزون فراسله : أن ممنا حرما وَلِيسَ يَصَلُّحُ أَنْ يُنزِلُوا الآفي مَصْرِبُنا . واعما أراد توزون أن يُوكل به وحميم حاشبته فلا يظات مثهم أحد • ثم وجه بالحكورج الديلمي الىالم تى فوكاه به فوافي اسكورج وْفي بده حربة " فسار قدام المنتي (قال ذكا) ونحن نقدر أيما يعملون هـذا خدمة له واكراما لحتم ثم لم يملك المتنى من أمره شيئا وأنفذني الى ابن شيرزاد فمنعه توزون من ذلك وانهرني فرجمت اليه وقد أحاطت به الديلم وهم يسئلون سجق الكنيسة ويكامونه بمسالا يفهمه الا أنه شمَّ قَمَالَ : يا مُذكا استمجلُ محمدُ بن بحبي ( يمني ابن شيرزاد) وهو يقوم ويتمد في المكنيسة ، فرجس الى توزون فسألنه أن يوجه بابي جعفر الى التقي فصاح علي وعلى شاطىء الفرات وبين توزون والتقى (١٠٠١ نحو فرسخ فله هم بالانحدار الستقبله توزون وترجل له وتبل الارض بين يديه ووكل به وبالوزير وبالجاعة وأنزل م فى مضرب نفسه مع حرم المتقىللة وارتجت الدنيا فسمله وحكى ثابت ان توزون سمله بحضرة قهرمانة المستسكفى بالله ، والحدد توزون من الغد وفى قبضه الجماعة فكانت مدة وزارة أبي الحسين الن مقلة سنة واحدة و خسة أشهر واثنى عشر يوما .

هر ذ كر السبب في القبض على المتهى وخلافة المستكفى بالله ﴾ فال ثابت حدثني أبو العباس التميمي الرازي و كيله قال وكان

ابن شبرزاد ومنمه فينت أن بوقع بي اعظم ماشاهدت من أمره ثم رجعت المالمتنى وهو لا يمك أمره . وارتفعت غبرة عظيمة واشتغل كل واحد منا بنفسه وحرنا مضرب المنق وانفطع عناصوت الدبادب ووقعنا بين خم العجم وتوجهت المح خيمة أبي عمران اصفهسلار مستجبرا به فنزات فى خيمته وأغار العجم على الناس فسلب كل من كان ممناحتى ما أفلت واحد بثوب ولا دابة وأدخ ل المنتى موكلا به الى مضرب توزون وقبض على خرمه وأسبايه وسلب العجم بعضهم بعضا لعظم القصة

(فال ذكا) ووافوا بأبى الحسين ابن مغلة الى الحيمة التي كنت فيها تم وافوا بالهاضي الحرق فخزعت حزعاً شديدا وخشيت من الفنل بم جاؤا بابى الحسن تحرير غلام الاخشيد وعلمه سيفه ومنطفته فاطمأ نت نفسي قليلا وعلمت اذا الملك وقعنا في الفلط وبني تحرير متمجا نما نرل مانتي وفال: يا قوم كذا يجري على الحلفاه! فقلت: لا تمجب من هؤلاه الملاعين فاتهم لو قدروا على أكثر من هذا الفعلوا. ولما حصل المنني في أينهم بعد ان قرضوا على جميع من قدروا عليه من أسبابه وقبض على أمه ووزيره ابن مقلة والحرقي ومشر ورائق الحادمين اعتقلوا في حزيرة بإذاه السندية

واحتماموا على كحله فحضرت حسن الشديرازية وممها غلام لهــا سندى فنولت كحله يبد غلامها السندى وذلك يومالسبت لثلاث ليال بقيت من صفر من السنة المفدم ذكرها ولم زل المنتي بإقيا الى أن توفى في خلافة المطيع في شمبان سنة ٣٥٠ وله سنون سنة

خصيصا بتوزون مستوليا عليـ • قال : كـنت أنا السبب فيما جرى على المتقى وذاك أنَّ ابراهيم بن الربنان الديلي لقيني يوماً وسألني أنَّ أصير الى دعوته فاستأذنت توزون في ذلك فأذن لي فيه ومضيت اليه وهو ينزل في دار القراريطي على دجلة فوجدت داره مفروشة مُنضَّدة فسألتُهُ عن السبب في ذلك وقلت : أحسبك قد تزوّجت . فقال : اما احدّ ثك عن امرى اعلم انى خطبتُ الى قوم وتجمَّلتُ عندهم بان ادعيت اذ لى محلًّا من الامير واختصاصاً يه فقالت لى المرأة : اذا كنت بهذه المنزلة فهل لك ان تسفر في شيء يجمع صلاح الاميروصلاحكوصلاح المسلمين <sup>«</sup> فقلت لها : نعم . قالت : هذا<sup>(١٠٠٠</sup> الخليفة ( يعنى المتقى لله ) قد عاداكم وعاديتموه وكاشفكم وكاشفتموه وليس يجوز أن تصفو نبتــه لــكم آخر الدهر وقد اجتهد فى بواركم فلم يتم له فر"ة يبني حميدان ومر"ة ببني نويه وهاهنا رجل من ولد الخلافة من فهمه وعقله ودينه ورجلته كيت وكيت تنصبونهني الخلافة وتزيلون المنقى لله وهو يثير لكم أموالا جليلة لايعرفها غيره ولا يقدر عليها سواهُ وتكونون اللم قد استترحتم من عدة تريدون ان تحرسوه وتحترسون منيه وتخافونه ويخافيكم وتقيمون رجلا من قبلـكم يرى انكم قد احسنتم اليه وان روحكم مقرونة بروحه . وأطالت السكلام في هــذا المعنى فهو ستني ودار كـلامها في نفسي وعلمت ان محلي لايلغ الكلام في مثله والسفارة فيه وكرهت ان اكذب نفسي عندها لمــا ادعيتُهُ من الحلِّ والمنزلة فاطمعتُها في ذلك وعلمت ان هذا الامرلايم الأبك ولا تقدر عليه غيرك وقد اطلمتك عليه فاي شي معزمك ان تعمل أفقلت : أريد ان اسمع كلام المرأة

فجاءني بامرأة تسكلم بالعربية والفارسية من أهل شيراز جزالة شهمة

فهمة فخاطبتني بنحو ما خاطبني به الرجـل فقلت لهـا : لا بد من أن ألقي الرجل وأسمع كلامه . فقالت : تمود غداً الى ههنا حتى أجمع بينك وبينه . فلما كان من غد عدت فوجدت الرجدل قد أخرج (١١١٠) من دار ابن طاهر في زي أمرأة وحصل في دار ابن الربنبذ فلقيته ُ وعرَّ فني الله عبد الله بن المكتفي بالله . وخاطبني رجل حصيف فهم ووجـدته مم هـذا يتشيّم ورأيته عارفا بامر الدنيا وضمن لى ستمائة الف دينار يستخرجها ويُمثَّى بِهَا الامر وماثبتي الف دينار للامير توزون وقال : أنا رجــل فقــير وانمـا أعرف وجوه أموال لايعرفها غـيرى وأعرف من ذخائر الخلافة في يد قوم لا يمرفهم غيري . وكرَّ (١)ان وجوهها صحيحة لاشك فيها ولا قدر غيره عليها فلما سمعت ذلك وعرفت صحته ُ صرت الى توزون . وفكرت في أن الامر لا يتم بي و حدي فلقيت في طريقي وأنا أصعد الى توزون أبا عمران موسى ن سلمان في الحديدي الذي على باب توزون فاخذت بيد. واعتزلنا . واستحلفته على كتمان ما أطلمهُ عليه فعلف ثم حــدثتهُ به كله وسألتهُ معاونتي على تميامه فقال : هــذا أمر عظيم لا أدخل فيه . فلما أيسني من نفسه سألتهُ أن يُمسك ولايعارضي فقال : افعل . فدخلت الى توزون وأدخلتهُ الى حجرة وخلوت به واستحلفتهُ بالمصحف وباعمان مؤكدة ان يكم ما أحدثه به فعلف فلما حلف حدثته الحديث من أوله الى آخره فوقع بقلبه وقال : صواب ولكني أريد ان أرى الرجــل وأسمع كلامه . فقلت : على ذلك ولكن أن أردت (١١٢) تمام هـ ذا الامر فلا تطلم عليه أبا جِمْفُرُ ابن شيرزاد فانه يَفِيناً عزمك ويصرفك عنه . فقال : افعل . وبلغ

<sup>· (</sup>١) لمثلة « وذكر »

أبا جمفر خلوتى بالامير فاتهمنى انى سعيت عليه ومضيت الى الفوم ووعدتهم بمحضور الامير ليرى الرجل ويكون الاجتماع فى منزل موسى بن سليمان . (قال) وتشددا في الطوف بالليل فى دجه فلما كان ليلة الاحد لاربع عشرة خلت من صغر وافى عبد الله بن المكنفى بالله الى دار موسى بن سليمان ولقيه توزون هناك وخاطبه وبابع له فى تلك الليلة وكنتمنا القصة . فلما وافى المتقى لله من الرقمة ولقيه توزون وسلم عليمه قات اتوزون : عزمك على ماكنا اتفقنا عليه صحيح افقال : بلى قلت : فافعله الساعة فاله ان دخل داره أمد عليك مرامه (قال) أوكل به وجرى ماجرى . وكانت المرأة التي سفرت في هذا الامر المروغه بحسن الشيرازية حاة أبي أحمد الفضل بن عبد الرحن الشيرازي فلما عت للمستكنفي الخلافة غيرت الفضل بن عبد الرحن الشيرازي فلما المستكنفي واستوات على أمره كله (۱)

<sup>(</sup>١) وفي حسن الشيرازية قال صاحب كتاب العيون :

فلما تمت للمستكفى الخلافة غيرت اسمها وجملنه علما وصارت قهرمانة للمستكفى واستوات على أمره كله وبعث عن ذخار المنتي هي وابن سليان الكاتب ففازوا باكثرها وكان يحمل الى المستكفى من ذلك فوجه الى بوزون سبحة جوهر فى قد واحد خاتمها وكان يحمل الى المستكفى من ذلك ألدر والحاعة وقومت السبحة بحسين ألف دينار فاخذها بوزون بالقيمة من ماضمن المستكني . وصارت حسن تسكيس منازل النجار والمستورين فتحوزما مجده لفهها وابسطت يدها حتى صارت نأخذ أموال الناس التي لا شهبة فيها وقال ذكا ) : انحدر ابن شيرزاد الى دار بوزون فاستغاث اليه خلق من نجار المكرث وذكروا ان حسن القهرمانة كبست بعض التبجار فأخذت منه مناعا كثيرا من بز وغيره ماقيمته ثلاثون ألف دينار فاحضرهم وسمع قولهم وقال : أنا أكفيكم هذا الامم .ودخل ابن شيرازد الى نوزون فقال له نوزون : تحدر الى مولانا فتشكره عني فانه قد اهدى الي المبارحة ثيابا كثيرة في تحوت . فقال له ابن شيرزاد : ياسيدنا هذه ثياب التجار وأموالهم وعلى بابكم منهم خلق كثير يستغيثون ويذكرون أنه أخذ من تاجر ما قيمته ثلاثون ألف

### ﴿ ذَكُرُ مُصَارِ الْأَمَيْرُ أَبِي الْحَسَيْنِ الْيَ دَيَالَى ﴾

وقد كان قبل خلافة المستكفى صار الامير أبو الحسين أحمــد بن بويه

ديناو · فاوصلهم بوزون الى حضرته وسمع كلامهم فلما نحقق عنده ما قالوا قال لابن شيرزاد : أمحدر الى الحليفة من وقتك هذا وخذ هذه الثياب معك وقل له : اردد هذه الثياب على من أخذت منه فلا حاجة لى فيها وعر" فه ان هدذا قبيح واذا حرى على النياس مثله كان عظيا وقد كان ينبغي لمولانا لو جرى هذا من أحد منا ان يكون الذكير منه علينا واذا نظر غيره الى هذا الفسل يظهر من مولانا لم يلم على ما يفعله . وقال : لا تزال من حضرته حتى يسلم الى انناجر ما أخذه منه . فاعدر ابن شيرزاد الى الداو و خاطب المستكنف في أمر النياب وردها الى الناجر

قال ذكا : وكان قد النف الى حسن نفر عن كانوا معها على الاحوال القبيحة مهم المكنى بابى طلحة وسُنيدي (كذا) وهو الذي كحل المنتي وقد ألبسهم سيوفا ومناطق وكانوا يدخيلون الى المستكنى أى وقت أرادوا على الانفراد والحاجب ابن خاقان يستثقل ولا يستخدم الا في وقت ينحدر توزون الى الدار وسائر الحجاب يتصرفون يين يدى حسن ولا يعنون بالحاجب فكانت تولى عرض الفلمان والحجاب والرجالة في قصر الخليفة في مجلس بقال له الحوادن لم يكن بصل اليه أحد الا وزير أو حاجب فانحرقت الهيبة بهذه المرأة وذه ت الرسوم التي كانت للخلافة وصارت الدار طريقا للكل من وصل الى المستكنى أجلسه بين بديه

وقلد المستكنى وزارمه أبا الفرج السامري ولم يكن له من الوزارة الا اسمها والمدبر ابن شير زاد واستكتب أبا عبد الله بن سليان على ماكان شرطه له وخلع على نوزون ووضع على رأسه تاجا مرصعا بالجوهر وطوق وسور وجلس بين يدى المستكنى وانصرف بالخلع والتاج وحمل على قرس بموك ذهب مرسع بجوهر وخلع على ابن شيرزاد والقاضى . . . . ولما فعل ابن شيرزاد ما فعل من رد أموال النجار وثيابهم على ان همذا يشتد ويعظم على ابن سليان ويسمى في افساد المستكنى فقال ابن شميرزاد لتوزون : أن هذا رجل سوء مزور محتال لابصلح أن يكون كاتبا التخليفة . فصرفه عن خدمة المستكنى وقبض عليه وعلى أخيه وابنه و نفذهم الى الشام واستكتب المستكنى الشيرازي زوج اينة حُسن

الى واسط وقت مصير توزون الى الموصل فا.ا صالح توزون ابن حمدان (١١٢) وعاد الى الحضرة عمـل على الانحـدار لدفعه . فخرج في ذي القمدة من سنة اثنتين وثلاثين وورد عليه خبر الامير أبي الحسين ابن بويه بأنه نزل بسيب بني كوما ولقيمه جيش توزون وما زالت الحرب بينهما نسمة أيام في قباب حُميد وهي في كل يوم على توزون يتأخر توزون الى خلف ويتقسدم الامير أبو الحسسين الى قدام الى ان بلغ توزون نهر ديالي وعبره الى جانب بغداد وقطع الجسر الذي عليه وأقام . ووافاه أحمد بن بويه الى الجانب مقابلا له وبينهما الماء فذا كان يوم الاحدد لاربع خداون من ذي الحجة انصرف الامير أبو الحسين راجما الى الاهواز

## و ذكر السبب في انصرافه مم استظهاره كه ﴿ وبمدما هزم توزون ﴾

كان مع الامير أبي الحسـين سواد عظيم وكراع كـثير وجمـال وافرة فكان اذا سَار جمل سوادَهُ بينه وبين دجلة وله خيمة تُضرب على رسم لهم فيا دامت الخيمة منصوبة فالقتمال وافع ومتى قليت كان ذلك عملامة الهزيمة . فلما كان يوم مسميره الى ديالي أخذ السواد يسير على طول ديالي واجهمد ان يضبطه ويستوقفه فلم يمكن ذلك . وأراد أن يضرب الحيمة على الرسم فلما تباعد الديلم وصاربين السواد والديلم فرجة دخل أصحاب توزون وأعرابه (١١٤) بين السواد والديلم وأوقعوا بالسواد ولم يكن عنه دافع فدفت الضرورة إلى أن ينصرف وصارت هزعة . وأضطر الديلم إلى أن يستأمنوا الى توزون لانهم رحالة فاسـتأمن أكثرهم الى توزون وأخــذ الامير على طريق إدرايا وماكسايا الى الاهواز . وقد كانت الميرة أيضما

ضافت على الامير أبى الحسين حتى اضطر فى الليلة التى انصرف فيها من غد الى ان ذبح خميين جملا من جماله وفرق لحمها على أصحابه ورجاله وأخذ له نقر فذبحها ونهب فى وقت هزيمته نهبا عظما . واستؤسر من وجوه قواده سبهة عشر قائدا فيهم ابن الداعى العلوى (۱۱ وأسر أبو بكر ابن قرابة واستأمن من الديلم أكثر من ألف رجل . وأقام توزون وعاوده الصرع يوم هزعة الامير أبى الحسين وشغل بنفسه عن الطلب فعاد الى داره .

و أمود الى تمام خبر المست. كم في بالله . قلد وزارته أبا الفرج محمد بن على السامرى ولم يكن له من الوزارة الا اسمها والمدبر الامور أبو جعفر ابن شيرزاد . وخلع على توزون وطوق ووضع على رأسه تاج مرصع بجوهر وجلس بين يدى المستكفى بالله على كرسى وانصرف بالخلع والتاج والطوق والسوار الي منزله . وطلب المستكفى بالله الفضل بن المقتدر طلباً شديدا فاستتر (۱۱۰) وأمر بهدم داره (۲) وكان الفضل طول أيام المستكفى بالله مستتراً .

﴿ شرح قصة أبي الحسين البريدي ومصيره الى بنداد مستأمنا ﴾ (الي توزون وما آل اليه أمره من القتل)

كناذ كرناحاله الى وقت خروجه الى بفداد ولما وصل الى بفداد ولتي توزون وأنزله أبو جعفر بالقرب من داره فى دار طازاذ التى في قصر

<sup>(</sup>۱) وابن الداعي هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن الفاسم الزيدي الحسني وقام بالامر في سنة ٣٦٠ وبايمه الزيدية وتسمى المهدى لدين الله وتوفي سدنة ٣٦٠ ورديت ترجمته في كتاب عمدة الطالب (طبع جمي، ١٣١٨) ص ٢١ وفي نسبه الى عبد الرحمن الشجري ليراجع ص ٦٩. (٢) قال صانحب التسكلة: فلما هدم داره قال على بن عميدي: اليوم بايع له بولاية المهد

فرج على شاطى، دجلة . ثم شرع أبو الحسين في مسئلة توزون ان يماونه على فتح البصرة وضمن له اذا فتحها ان محمل اليه مالا رغبة عن كثرته فكان يطمع فى المال ويعلل بالمواعيد . وسأل ان يوصل الى المستكفى بالله فوصل اليه مع توزون وان شيرزاد فخلع المستكفى بالله عليه خلمة الرضاء وانصرف الى منزله . وبلغ الحبر ابن أخيه أبا القاسم وان عمه يسمى فى أمر البصرة فوجّه بمن أصلح أمره مع توزون وابن شيرزاد وحمل مالا فأقر على عمله وأنفذت الحلم اليه . ووقف عمه أبو الحسين على ذلك ويئس مما كان شرع فيه ولم يقطع توزون اطاعه فيه

## ﴿ ذَكُرُ الْخُبُرُ عَنْ قَتَلَ أَبِي الْحُسِينُ الْبُرِيدِي ﴾

لما يئس أبوالحسين البريدي من معاونة تلحقه في فتح البصرة سمى في أن يكتب لتوزون ويقبض على ابن شيرزاد وصح ذلك عند (١١٦) ابن شيرزاد فاستوحش من أبي الحسين ومن توزون غلس في منزله أياماً وما زال توزون يراسله ويترضاه حتى كتب اليه وأخذ في التدبير عليه . فايا كان يوم السبت خلون من ذي الحجة أنه أبو المباس وكيله وصافي حاجب توزون الى أبي الحسين البريدي فقبضا عليه وأحدراه الى دار السلطان وبسط ابن شيرزاد لية الاحد صربا عنيفا وقيد وأحدر الى دار السلطان وبسط ابن شيرزاد لمنانه فيه أقبح بسط وذكر معايه واذكر بذنوبه وكان أبو عبد الله محمد ابن أبي موسى الماشمي أخذ في أيام ناصر الدولة فتوي الفقهاء والقضاة المنتخف المنتخف الفقهاء والقضاة وأحضر أبو الحسين البريدي وجموا بين يدى المستخفى بالله وأحضر السيف والنظم ووقف السياف بيده السيف وحضر

این آیی موسی الهاشمی و وقف فقراً ما آفتی به واحد واحد من اباحة دمه علی رؤس الاشهاد و کلها قرآ فتوی واحد منهم سأله هل هی فتواه فیمترف بها حتی آتی علی جاعتهم و آبو الحسین البریدی یسمع ذلك کله و براه و رأسه مشدو د والسیف مسلول بأزائه فی بد السیّاف قایا اعترف القضاة والفقها بالفتوی أمر الستكفی (۱۱۱۰ بالله بضرب عنقه فضربت من غیبر آن بحتیج بالفتوی أمر الستكفی (۱۱۱ بالله بضرب عنقه فضربت من غیبر آن بحتیج بندسه بشیء أو یعاود بكلمه أو ینطق بحرف و أخذ رأسه و طیف به فی جانبی بنداد و رد الی دار السلطان و صابت بشته (۱۱ حیث کان جدیدیه مشدو ما فیسه لما ظفر بدار السلطان فیق مصاویاً هناك آیاماً . ثم قرآت سکا علی الجهبذ بشن بواری و نفط اشتریت بتسمه دراه لاحراق جنّته فأحرقت للنصف من ذی الحجة (۱۱

وقبض على الوزير أبي الفرج السامرى وضودر على ثلاثمائة الف درهم فكانت مدة وقوع اسم الورارة عليه اثنتين وأربعين يوماً

وفي هذه السنة طالب المستكفى بالله القاهر بأن يخرج من دار السلطان و يرجع الي دار ابن طاهر فامتنع فسأل فيسه أبو أحمد الفضل بن عبد الرحمن وهو يومنذ يكتب للمستكفى بالله على خاص أموره ورفق بالقاهر وضمن

<sup>(</sup>١) زاد صاحب التحكمة : على باب الحاصه على دجلة . وقال أيضًا : فكان هذا خاءة أمور الثلاثة وعني ما ارتكوا من الظلم وأهله ومن البلاء كله . وقال أيضًا اله أطلق توزون أبا الحسين ابن مقلة بعد ان صادره على ثلاثين ألف دينار

<sup>(</sup>٣) لبراجم ماقال ابن حمدون فى تذكر وفي الباب السابع والاربعين فى أنواع السير والاخبار وعجائها: وجد فى يعض الاوارجات السلطانية: وما حل الى أبي الغضل جمفر بن يحيى (يعني البرمكي) أعزه الله لهدية السرور من العين الطوى مائة أنف دينار. وفي أخر الحماب: ومما أخرج لنمى النفط والوارى والحطب لاحراف جمفر بن يحيى يضفة عشر درهما

أن يتزله عنده ولا يردّه الى دار ابن طاهر. قال أبو أحمد : فلم قلت له فلك استجاب بعد ان سألنى عن منزلى فى أى جانب هو فقات و فى الشرق ناحية سوق يحيى » فسكنت نفسه الى ذاك واستجاب حينه وأنزات به الى طيارى بعد ان غيرت ربّه فانى وجدته ملتفا في قطن محسو جبة وفي رجله فعل خشب مربعة فلما حصل فى الطيار عبّرت به (١١٨) من أناء دارى وأومأت الى الملاحين اعاء من غير أن أنطق بحرف فلما وضع صدر الطيار للعبور فطن وقال «هوذا يعمر بي الى دار ابن طاهر » وأراد أن يرى بنفسه الى الماء فقدمت الى غلماني بضبطه فضبطوه الى أن أصعدت به الى داره من دار ابن طاهر فاقام فيها مدة ثم خرج فى يوم جمسة الى المسجد الجامع من دار ابن طاهر فاقام فيها مدة ثم خرج فى يوم جمسة الى المسجد الجامع فى مدينة المنصور واخد فى أن بتصدق فرآه ابو عسد الله ابن ابى موسى في مدينة المنصور واخد فى أن بتصدق فرآه ابو عسد الله ابن ابى موسى الماشمى فنمه من ذلك واعطاه خمهائة درهم وردّه الى داره

وفى هذه السنة ورد الخرر بأن قوما أمر فون بالروس يكونون وراء بلدان الخزر خرجوا الى آذربيجان وملسكوا برذعة . وهم قوم لا دين لهم وانما طلبوا الملك وابس يعرفون الهزيمة وسلاحهم وريهم تشبه سلاح الديلم وفيهم قوة شديدة ولهم أبداز عظام . ثم أوقع بهم المسلمون فلم يبق منهم كبير أحد وكان للمرزبان بن محمد بن مسافر فى ذلك أثر كبير وعناء عظيم وقد ذكرناه فى موضعه .

# (ودخلت سنة اربع وثلاثين وثلمائة )

وفى المحرم منها مات توزون فى داره ببنداد فكانت مدة امارته سنتين وأربعة أشهر وسبعة عشر يوماً ومدة كتابة ابن شيرزاد له سنتان وستة عشر بوماً . وورد الخبر على ابن شيرزاد وهو بهيت (١١١٠) وكان خرج اليها

لمواقفة ابى المُرجَّى ابن فيان على مال ضانه وكان قد أخره وطمع في ناحيته عوت توزون (1) واضطرب العسكر ثم اجتمعوا على عقد الرياسة لابن شيرزاد . وكان أبو جعفر قد عزم على عقد الامر لناصر الدولة فانحدر ابن شيرزاد فلما وصل الي باب حرب وذلك في مستهل صفر أقام هناك في مسكره وخرج اليه الاتراك والديم وانقد اليه المستكنى بالله خلّع ثياب ياض وحل اليه طعاماً عدِّة أيام

فلماكان وم الجمعة لليلتين خلتا من صفر أجمع الجيش باسره على عقد الرياسة له وحلفوا له وأخذ البيعة عليهم لنفسه وحبوه بالريحان على رسم العجم. ووجه ابن شيرزاد الي المستكنى بالله يسأله ان محلف له يميناً بحضرة القضاة والعدول تسكرن نفسه اليها فقعل المستكني ذلك ثم سأله اعادة اليمين بحضرة وجوه الاتراك والديلم فاشتد ذلك عليه ثم فعله. فدخل ابن

<sup>(</sup>۱) قال صاحب التكملة: فصالحه ابو المرجا عمرو بن كاثوم مقدمها على عامائة الف وخمين الف درهم يقسطها على اهل البلد واقام (ابن شيرزاد) لاخذها وقال ايضا في ترجة السنة المتقدمة: واخذ ابن شيرزاد خطوط الناس عال الضان فدخل اليه ابو القاسم عيسى بن على بن عيسى فقال له: اكتب عن والدك بالقد دينار فكنب ومضى الي ايد فادى خميائة وركب الى ابن سيرزاد فحرج اليه ابو زكرياه السوسي وطازاذ معتذر بن فقال على بن عيسى: أنى اربد ان القاء ولا أخاط به في البقية فضيا وعادا اليه وقالا انه يستحيي من لقائك فانصرف على بن عيسى كثيباً من العزلة اكثر من كابته بالفرم وقال ايضا: خرج تكين الشيرزادى صاحب توزون الي حزيرة بني غبر وعاد الى وقال ايضا: خرج تكين الشيرزادى صاحب توزون الي حزيرة بني غبر وعاد الى البريدى فأسروه وحملوه الى البصرة وفي رجب دخل ابو جعفر الصيمرى واسط و دخلها البريدى فأسروه وحملوه الى البصرة وفي رجب دخل ابو جعفر الصيمرى واسط و دخلها معز الدولة ولما علم انحدار توزون اليه كنى بالله وانصرف عنها وراسل توزون البريدى فأطلق تكنا وضهنه واسطا و اصعد المستكنى و توزون (الى) بعداد

شميرزاد من مُسكره على الظهر بتعبيّة الي دار السلطان ووصل الي الخليفة وانصرف مُسكّرُماً

وزاد ابن شيرزاد الاتراك والديم في ارزاقهم زيادات كثيرة فاشتدت الاضاقة فأنف الى ناصر الدولة بطالبه محمل الشال ويطمه في رد الامارة اليه فحمل اليه (١٢٠) دقيقاً وسفاتج بخسمائة الف درهم فلم يكن لهما موقع مع الاضاقة فنة في ما عزم عليه من عقد الامارة لناصر الدولة وأقام على أمره وقلد أبا السائب القاضي مدينة النصور وقلد جماعة القضاة في نواحي بغداد () وأخذ في المصادرات وقسط على الكتاب والعمال والتجار وسائر طبقات الناس ببغداد مالا لارزاق الجند . وكان الغمازون يغمزون بمن عنده قوت من حنطة أو عدة ليماله فكبسة واخده وكان قد انتصب للغمز بذلك وغيره وبمن يرمق بنعمة رجلان من السعاة يمرفان بهاروت وماروت فكانا يصلان الي ابن شيرزاد في الاسحار والخلوات وعضيان أيضا الي دار المستكنى بالله فلحق الناس منهما أمرعظم وكذلك من الضرائب فأنها كثرت حتى تهارب التجار من بغداد وعاد هذا الفعل بالخراب (\*) وفساد الامر وزيادة الاحناقة

<sup>(</sup>١) زاد صاحب التكملة وقبض المستكفى على القاضي ابن ابي الشوارب ونفاه الى سر من رأى وقدم أعماله فولى الشرقية اباطا هر محمد ابن احمد بن نصر وولى المدينسة ابا السائب عتبة بن عبيد الله وكان الى ابى عبد الله ابن ابى موسى الهاشمي الفضاء بالجانب الشرقي فدخل عليه المصوص في شهر ربيع الاخر فاخدوا امواله وقتلوه فولى ابوالسائب مكانه

<sup>(</sup>٧) زاد صاحب الذكلة: وانقطع الجلب. وقال ايضا: وورد الخبر بوقوع الصلح بين سيف الدولة والاخشيد وسلم اليه سيف الدولة حلبا والطاكية فتزوج ابنة اخيه عبيد الله بن طفح وتوسط ذلك الحسن بن طاهر العلوى. وورد الخبر بموت ابي عبدالله المكوفى بحمل وقد تندمت اخياره.

فاحتيج الي مصادرة ابن عبد العزيز الهاشمي واخوته . وكثرت كبسات اللصوص فكان اذا ظفر السلطان بلص قتلته العامة قبل ان يصل الي الوالي .

وقلد أبو جعفر ابن شيرزاد ينال كوشه اعمال المعاون بواسط والفتح اللشكري أعمال المعاون بتكريت فأما الفتح اللشكري فأنه خرج الي عمله بتكريت فلما وضل اليها ' ` ` امتد الي ناصر الدولة بالموصل فقبله وأكرمه وقلده تكريت من قبله ورده اليها . وأما بنال كوشه فكاتب الامير أبا الحسين ابن بويه

وأخرج ابن شــيرزاد تكين الشيرزادي اليالجبــل فهزمه أصحاب أبي على ابن محتاج وانصرف الي بنداد

﴿ ذَكُرُ الْخُبُرُ عَنْ مُسْيِرُ أَبِي الْحُسْيِنُ أَحَمَّدُ بَنْ بُويِهِ الَّي بِغْدَادُ ﴾

ورد الخبر بدخول ينال كوشه في طاعة الامير أبي الحسين احمد بن بويه وان الامير قد تحرك من الاهواز يريد الحضرة فاضطرب الاتراك والديلم يغداد وأخرجوا مضاربهم الى المصلّي وعسكروا هناك وأخرج أبو جعفر مضربه معهم . ثم ورد الخبر بنزول الامير أبى الحسين أحمد بن بويه باجسري فزاد الاضطراب ببغداد واستتر ابن شيرزاد واستتر المستكفي بالله فكانت امارة ابن شيرزاد ثلاثة أشهر وعشرين يوما . فلما وقف الاتراك على استتارهما عبروا الى الجانب الغربي وساروا الى الوصل فلما سار الاتراك ظهر المستكفى بالله وعاد الى دار الخلافة

ووردأبو محمد الحسن بن محمد الملبي (" صاحب الاسير ابي الحسين

<sup>(</sup>١) وردت ترجمه في كتاب ارشاد الارب ٣ : ١٨٠

احمد بن بویه ولتی ابن شــیرزاد حیث هو مستتر وفاوضه ثم انحدر الی دار السلطان واتي ( ٢٢٢ ) المستكني بالله فاظهر المستكفى بالله سروراً بموافاة الامير أني الحسين أحمد بن ويه وأعلمه أنه انسا استتر من الاتراك لينحل أمرهم فيحصل الامن للامير احمد من بويه بلاكانة . فلما كان بوم السبت لاحدى عشرة ليلة خلت من جادي الآخرة نزل الامير الو الحسن في معسكره بباب الشماسية ووصل الى المستكفي بالله ووقف بين مدنه طويلا وأخذت عليه البيهة للمستكنى بالله واستحلف له باغلظ الاعان وادخسل في اليمين الصيانة لابي احمد الشيرازي كاتبه ولعلم قهرمانتــه ولابي عبد الله ابن ام موسى وللقاضى ابي السائب ولابي العباس احمد بن خاقات الحاجب ووقعت الشهادة على الستكنى بالله وعلى الامير ابي الحسين فلما فرغ من اليمين سأل الامير ابوالحسين المستكفى بالله في أمر ابن شيرزاد واستاذنه في ان يستكتبه فآمنه واذن له في ذلك . ثم لبس الامير الخلم وكني ولقب يمنز الدولة ولقبأخوه أبو الحسن على بن بوله بعاد الدولة وأخوه أبو على الحسن بن بوله بركن الدولة وأمر انتضرب القابهم وكناهم على الدنانير والدراه وانصرف بالخلع الي دار مونس (١) ونزل الديلم والجيــل والاتراك دور الناس فلحق الناس من ذلك شدة عظيمة وصار رسما عليهم الي اليوم (١٦٣)

﴿ ذَكَرَكَتَانَهُ انْ شَيْرِزَادْ لَمْعَرْ الدُّولُهُ أَبِّي الْحُسِينِ ﴾

ظهر أبوجعفر ابن شيرزاد من استتاره ولتي معز الدولة وديرأمر الخراج وجبانة الاموال . وقبض الامير أبو الحسين على أبي عبد الله الحسين بن ً على بن مقلة وذلك لوصول رقعة له اليه يطلب فيها مكاند ابن شيرزاد

<sup>(</sup>١) زاد فيه صاحب التكلة : ومن جملة دار مونس المدرسة النظامية :

# ﴿ ذَكُرُ الْخَبْرُ عَنْ قَبْضُ مَعْزُ الدُّولَةُ عَلَى الْمُسْتَكُفِّي بِاللَّهُ ﴾

كان السبب الظاهر أن علماً قهرمانته دعت دعوة عظيمة حضرها جماعة. من قواد الديلم فاتهمها الامــير معز الدولة أنها فعلت ذلك لتأخذ عليهم البيعة للمستكفى بالله وأن ينقضوا رياسة معز الدولة عليهم ويطيعوه دونه فساء ظنه لذلك ولما رأى من حسارتها واقدامها على قلب الدول. ثم قبض الستكفي بالله على الشافعي رئيس الشيعة من باب الطاق فشقع فيه اصفهدوست فلم يُشفِّمه فاحفظه ذلك وذهب الي مهز الدولة وقال: راسلني الخليفة في ان القاه متنكراً في خف وازار . فنتج من ذلك وغيره مما لم يظهر خلعه من الخلافة فلما أن كان يوم الخيس لمان بقين من جادى الآخرة أنحدر الامير معز الدولة الي دار السلطان وانحدر الناس على رسمهم فلما جلس المستكفي بالله على سريره ووقفالناس على مراتبهم دخل أبوجعفر الصيمرى وأبوجعفر ان شيرزاد (١٢٠٠ فوقفًا في مرتبتهما ودخل الامير معز الدولة فقبل الإرض على رسمه ثم قبل يد المستكفى بالله ووقف بين يديه يحدثه ثم جلس على كرسي وأذن لرسول كان ورد من خراسان ورسول ورد من أبي القاسم البريدي فتقدّم نفسان من البيلم فدًا أيديهما الى الستكفي بالله وعلا صوبهما فارسية فظن أنهما يريدان تقبيل يدد فمدها اليهما فجذباه بها وطرحاه الى الارض ووضعا عمامته في عنقه وجرًّاهُ . فنهض حينئذ معز الدولة واضطرب النياس وارتفعت الرعقات وقبض الديلم على أبي أحمد الشيرازي وعلى ابن أبي موسى الهاشمي ودخلوا الى دار الحرم فقصوا على علم القهرمانة وابنتها وتبادر الناس الى البــاب من الروشن فجرى أمر، عظيم من الضغط والنهب (١)

وساق الديلمان المستكنى بالله ماشيا الى دار معز الدولة واعتقل فيها ونهبت دار السلطان حتى لم يبق فيها شيء وانقضت أيام خلافة المستكنى بالله وأحضر معز الدولة أبا القاسم الفضل بن القتدر بالله الى دار الخلافة في يوم الحنيس لهان بقين من جادى الاخرة سنة ٣٣٤ وخوطب بالحلافة وبويم له ولقب المطيع لله (٢)

﴿ ذَكُرُ خَلَافَةُ المَطْيَعُ لِلَّهُ وَمَا جَرَى عَلَيْهُ مِنَ الْأَمُورُ (١٢٠) ﴾

وقام له ابن شميرزاد في تدبير الامور والاعمال بمقام الوزراء من غير. تسمية بوزارة واستخلف على كتابت على خاص أمره أبا الحسن طازاذ بن عيسى واستحجب المطيع لله أبا العباس ابن خاقان . وأقام له الامير ،مز الدولة لنفةته كل يوم الني درهم وكتب بخبر تقلده الخلافة الى الآفاق

<sup>(</sup>۱) وروى صاحب التكلة: قال ابن البهول: كنا اذا كلمنا المستكفي و جدنا كلامه كلام العبارين وكان جلدا بعيد الهدر والحيلة وكان بلعب قبل الحلافة بالطبور ويرس بالبندق وبخرج الي البساتين للفرجة واللعب وكان لا ينفق عليه من الجوارى غير النبودان ولا يعاشر غير الرجال وعزم معز الدولة على ان يبايع ابا الحسن سحد من يبحبي الزيدى العلوى فنعه الصيمري من ذلك وقال: اذا بايته استنفر عليك اهل خراسان وعوام البلدان واطاعه الديل ورفضوك وقبلوا امره فيك وبنو العباس قوم متصورون تمثل دواتهم مرة وتصبح مرارا وعمرض تارة وتستقل اطوارا لان اصلها ثابت وبنيانها راسخ فعدل معز الدولة عن تعويله واما الزيدى العلوي فالراجح أنه الناصر لدبن الله ابوالحسن احمد بن الملوكة ولكن بروى آنه نوفي سنة ٣٢٥ وان مدة ظهوره تحو ثلاث عشرة سنة

<sup>(</sup> ٢ ) قال صاحب كتاب الديون : وأمه أمولد صقلية واسنها مشغلة وتعرفت بالصفارة ( ٢ ) قال صاحب كتاب الديون : وأمه أمولد صقلية والسوسن أو غيرة الشيء السبير وتجعله في فمها وتصفر به صفيراً لم يسمع بمثله تحسكى به كل طائر وعيره

وتم الصاح بين الامير معز الدولة وبين أبي القاسم البريدي وتسلم ابن البريدي واسطا وضمن البقايا بها بالف الف وسمائة الف دره واستخلف بالحضرة أبا القاسم عيسى بن على بن عيدي

وطلب الامير معز الدولة ابن شيرزاد برهينة لانه تبين منه تبليحاً في أمر المال ولم يأمن ان يهرب واضطرب أبو جعفر وسأل الامير أن تقرضه ما يمشى به أمره فدفع اليه عدة من مراكب ذهب وفضة على ان يردّ مكانها فتسلم أبو جعفر ذلك وسلم أخاه أبا الحسن زكريا رهينة .

وكان وصف للامير معز الدولة كفاية أبي الفرج ابن أبي هشام وشهامته فأوصله الى حضرته وأنس به ولطف محسله ورد اليسه أمر الضياع الحراب بالسواد وكلفه عمارتها. قال ثابت: وأخبرني أبو الفرج انه قال لمنز الدولة: لجمت أبها الامير في أمر أبي جعفر ابن شيرزاد (٢٦٠) في أن يكتب لك وراجعت الخليفة المستكني بالقد فعات حتى (۱) أذن بأن نستكتبه لك ليسهذا لرغبة في صناعته فانه ما كان صافعا أمر كتاب الرسائل وأمر كتاب الخراج وانحا ولى ديوان النفقات مرة وكتب لابن الخال وكان إمراً متوسطا وما عدة كتاب الحضرة وأصحاب دواويهم في الكفاة وأهل الصناعة (قال)

<sup>(</sup>١) قال فيه صاحب النكلة . ولما استولي ابن شيرزاد على الامور قال أبو الغرج ابن (أبى) هشام : بأي شيء نفق عليك / وما يصلح لكتابة الانشاء ولا لجباية المخراج وأعما يولى ديوان النفغات وكتب لابن الحال تارة وقد سألك المستكفى عزله بعد ان سألك فيه فلم تجب . فقال : لما رأبت عظم لحيته الح

وقال أيضا . وصرف ابن نصر عرالفضاء بالجانب الغربي وأعاد ابن أبي الشوارب . وصادر ابن شيرزاد ابن أبي موسي وعلم القهرمانة على أربعين الف دينار وقطع كسانهما وسلما الي المطبع لله . ولم يعارض أبا أحمد الشيرازي لقديم مودته

فقال: أنت صادق فانى ما سألت عنه أحداً فقال فيمه الا مثل قولك ولما رأيت لحيته قلت « هذا بأن يكون قطاناً أولى منه ان يكون كاتباً » ولكن وجدته وقد تقلد الامارة ببغداد واستولى على الخلافة وصار لي نظيرا وللوك الاطراف وتصوره الرجال بصورة من يصلح أن يرؤسهم ومن يعقدون له على نفوسهم فاردت أن أحطه من هذه الحال الي ان اجعله كاتباً لغلام لي أو عاملا على بلد.

وكان الامير معز الدولة قد أخرج موسى فياذة وينال كوشه فى يوم الجمعة لتسع بقين من رجب الي عكبرا مقدّمة له الى الموصدل فلما سارا أوقع ينال كوشه وابن البارد بموسى فياذة وأخذوا سواده ومضوا الى ناصر الدولة

وفي يوم الاثنين لتسع خلون من شعبان استتر أبو جعفر ابن شــيرزاد وأسلم أخاهُ أبا الحسن زكرياء (١٢٧)

ورل ناصر الدولة ومعه الاراك بسر من رأى لا ديم بقين من شعبان وابتدأت الحرب بينه وبين أصحاب معز الدولة بمكبرا وسار معز الدولة وم الحيس لاربع خلون من شهر رمضان ومعه الخليفة المطبع لله الى عكبرا، وظهر أبوجعفر ابن شيرزاد ومضي فتلق أبا العطّاف جبير بن عبدالله من ممدان أخا ناصر الدولة فانه وافي بنداد ونزل باب قطر بل فنزل معه أبوجعفر ابن شيرزاد ولؤنؤ وجماعة من العجم ، ولقيه أهل بغداد ودبر الامور أبو جعفر ابن شيرزاد من قبل ناصر الدولة والحرب عملة بين معز الدولة وناصر الدولة بسر من رأى ونواحها .

فلما كان يوم الاربعاء لعشر خلون.نشهر رمضان وافي ناصر الدولة الى بغداد

فنزل في الجانب الغربي أسفل قطربل بعسد ان أحرق خزائن نفسه وأصحابه التي في الزواريق لظهور الديلم عليه وخلف أبا عبد الله الحسين بن حمدان في الحرب. ثم عمر أصحاب معز الدولة الديلم من الجانب الشرقي من سر من رأى الى الجانب الغربي من دجلة وساروا الى تكريت ومهبوها ثم صار بعضهم الي سر من رأي ونهبوها ثم عبر جميعهم مع معزالدولة الى الجانب الغربي من دجلة والخليفة ممهم وساروا منحدرين الى بغداد وبازائهم أبو عبد القالحسين. ابن سميد والآتراك في الجانب الشرق. فلما حصل معز الدولة (١٢٨) في الجانب الغربي عبر ناصر الدواة الى الشرقى ونزل في رقة الشماسية واجتمع مع الاراك وما خطب ناصر الدولة للمطيع لله ولا ذكر اسمه ولاكنيته في الخطب . وفي يوم الاحد لليلتين بقيتًا من شهرر، ضان أوقع أبو عبد الله الحسين بن سعيد بمسكر معز الدولة في الماء فغرق منهم وملك آلات الماء التي كانت معهم

ولماكان يوم الحميس لليلتين خلتا من شوال وجَّه ناصرالدولة بخمه ين رجلا من الديلم الذين كانوا في جملته الى الجانب الغربي من بغداد في جملة الجيش الذين عبر بهم لمحاربة . من الدولة . فلما صاروا على الخندق الذي في قطيعة أم جعــفر وخاطبوا الديلم الذين مع معزّ الدولة أوهموا جيش ناصر الدولة الذين كانوا معهم أن جماعة من ديالمة ، مز الدولة بريدون أن يصبروا الخندق ليستأمنوا الى ناصر الدولة فافرجوا لهم عن الخسدق حتى عسبروه وقلبوا تراسمهم على جيش ناصر الدولة وحاربوه وأوقعوا به فالهزم أصحاب ناصر الدولة باسره " . وحصل القرامطة من أصحاب ناصر الدولة وتمكين

<sup>(</sup>١) لعله ناسم هم

الغيرزادى وغيره من قو اده محدقين بعسكر معز الدولة في الجانب الغربي فلم يكن يقدر معز الدولة على تناول شيء من علف ولا غيره فلحق أهل الجانب الغربي غلاء شديد وعده والاعتالاتوات: وكان أبوجعفر الصيعرى لتشاغله بامر الحرب قيد رد خدمة من الدولة والقيام عما محتاج البيه هو وحاشيته وأسبامه الى أبي على الحسن بن هرون فحدثني أبو على هذاانه اشترى للامير معز الدولة كر دقيق حو اري بعشرين الف درم (۱۰ و تعذر على الناس العبور من الجانب الغربي الى الشرق ومن الشرق الى الغربي لمنع ناصر الدولة من ذلك ولحق الناس في السواد من الجانبين ضرر عظم بتسلط الحند على غلامهم فالهم كانوا محصدونها و بدرسونها و محمارتها الى معسكرهم على غلامهم فالهم كانوا محصدونها و بدرسونها و محمارتها الى معسكرهم

وكان السعر في الجانب الشرق خمسة أرطال خبر بدرهم لورود الزواريق من الوصل بالدقيق وبق السعر في الجانب الغربي عالياً بعد المراك الغيلات لماذكرنا فكان الرطل الواحد من الخبر بدرهم وربع اذا وجد وذلك لمنع ناصر الدولة ما يرد من الموصل ان يصل الى الجانب الغربي يحولون بين أصحاب الغربي يحولون بين أصحاب معز الدولة وبين الغلات . وصرب ناصر الدولة دنانير ودراهم بسكة سنة معز الدولة وبين الغلات . وصرب الدولة وسيف الدولة .

واستعان ابن شيرزاد بالعامة والعيارين من بغداد (۱۲۰ على حرب معز الدولة والديم وفرض توما منهم (۲۰ وكان يركب كل يوم في الماء ومعه

<sup>(</sup>١) زاد صاحب تاريخ الاسلام: قلت الكر سبعة عشر قنطارا بالدمشقي لان الكر أربح وتلاثون كارة والكارة خمسون رطلا بالدمشقي

<sup>(</sup>٢) قال صاحب التسكلة : وكان ابن شايرزاد قد أثبت خانمًا من العيارين ليحاربوا

عدة زبازب فيها أتراك فينحدر ويُصعد في دجلة ويرى من على الشطوط في الجانب الغربى من الديلم بالنشاب وكان ناصر الدولة عبر بصافى التوزويي في الف رجل لكبس معز الدولة وعسكره فلقيه اصفهدوست وأبو جعفر الصيمرى فهزماه . فكان جعفر بن ورقاء يقول وكان معهما : كنت أسمع ان رجلا واحدا بنى بالف رجل فلا أصدق حتى شاهدت اصفهدوست وحملية وهزعته صافى وزمرته فصدقت بذلك .

وكان معز الدولة بنى زبازب فى قطيعة أم جعسفر وعددها نيف وخمسون فخرجت بوم الاربعاء لثلاث بقين من ذى الحجة الى دجلة وكان غلمان معز الدولة يحساربون فيها من في زبازب ناصر الدولة من أصحابه وذكر أبو جعفر الصيمري ان الجهد كان قد بلغ منهم والحيسل قد أعيتهم وضاق بهم الامرحتى عزم معز الدولة على الرحيل الى الاهواز وحمل أثقاله وقال : ترون في طريقنا الدبور فان أمكننا حيسلة فيسه والاجعلنا وجهذا الى الاهواز . وتهيأ ان عبر الصيمري واصفهدوست وبهما تسعة نفر في سعر يوم السبت انسلاخ ذي الحجة الى الجزيرة (١٦٠٠) التى بازاء الحزم وأرادوا العبور منها الى الجانب الشرق فعارضهم ينال كوشمه معارضة يسميرة وتهيأ لهم العبور وتبعهم أصحابهم فعبروا

# ﴿ ذَكُرُ الْحَيْلَةُ الَّتِي تُمْ بِهَا عِبُورِهُمْ ﴾

كان معز الدولة رتب هـذه المعابر في الصراة ثم حدرها في الليل على شاطىء دجلة الى موضع الثمانين لانه أضيق موضع فى دجلة ووافق وزبره مع ناصر الدولة ( نظفر ) بكافور خادم معز الدولة فشهره . فظفر معز الدولة بابى الحس ابن شيرزاد فصلبة حيا فاطاق أبو جمفر الخادم فحط معز الدولة أخاه .

الصيمرى واصفهدوست وخواص ديلمه على العبور وأظهرهو انه يمبر من أعلى قطربًل . فمضى بالليــل في وقت موافقتهــم وضرب البوقات وسار بالمشاعل وحمل بعض تلك المعار بالاوهاق على الظهر . فلما رأى أعـداءُه ذلك سار أ كثرهم بازائه لِمانعته فتمكن الصيمرى ومن معه من العبور وكان الصميمرى أول من بذل نفسمه لان أصحابه تهيبوا العبور فلما سميقهم أنفوا وتبعوه . ثم عاد معز الدولة الى هــذا الموضع وقــد أحس القوم مجيلته فتكاثروا بالزبازب ومنعوهم من العبور وغرتموا ركوتين واشتدت الحرب وانهزم الاتراك . وكان ينال كوشه قد شرب ليلته ولما حصل جاعة من الديلم في الجانب الشرقى زعقوا بينال كوشــه فانهزم ومضى أصحابه الى ياب الشماسيّة . (١٣٢٠ واضطرب عسكر ناصر الدولة فوجّه ابن شيرزاد الى ناصر الدولة : ان الصواب ان تركب لتلقى من عبر من الديلم . فرد عليه في الجواب: انالمادة قد جرت باني اذا ركبت الهزم الناس. وان الصواب ان يركب هو فركب أبو جعفر ورأى الناس قد ركب بعضهم بعضا ولبس يلوى أحــ د على أحد ولا يقف فانهزم هو أيضا معهم وانهزم باصر الدولة وملك الديلم الجانب الشرقى وأحرفوا ونهبوا وقُتل من العامة جماعة ومات منهم عدد كثير من رجال ونساء وصبيان لان الخوف حملهم على الهرب لما كانوا قدَّ وه الى الديلم من الشــتم والحرب في أيام الفتنة فخرجوا حفاة في الحر الشديد ومشوا الى عكبرا فماتوا في الطريق ('' وجرى معز الدولة على

<sup>(</sup>۱) زاد صاحب التـكلة: قال بعضـهم: رأيت امرأة انول: انا بنت ابن قراية ومعى حلى وجواهر تزيد على الف دينار هن يأ خذها وبسقيني شربة ماه? فما أجابها أحد وماتت وما فتشها أحد لشغل كل السان بنفسه

عادته في الرأفة فامر برفع السيف والكف عن النهب وأمن الناس وملك الجانسين . ولما منعهم معز الدولة ونادى بالكف لم ينتهوا ولا كانت له قدرة على منعهم حتى ركب الصيمري فقتل جماعة وصلب بعض غلمان الديلم وواصل الطوف والحمانة بنفسه حتى أمكنه تسكين الجند وحزر ما انتهب فكان مقداره عشرة آلاف ألف دينار وذاك ان القصد وقع على مواضع التحار وحيث الاموال والامتعة .

ومضى ناصر الدولة وابن شيرزاد والاتراك (١٣٠٠) التوزونية مصعدين الى عكبرا فلما استقروا بها راسل ناصر الدولة الامير معز الدولة يلتمس الصلح (۱) في آخر المحرم سنة ٣٣٥ وكان ناصر الدولة فعل ذلك بغير علم الاتراك فلما وقفوا على ذلك أرادوا الوبوب به وهموا به فو في اليمه الحبر وصح عنده ما عزموا عليه فهرب مهم ومضى مفدًا مسرعا نحو الموصل وتركهم . وكتب مهز الدولة بالفتح عن العايم لله كتابا فهذا الى الامير عماد الدوله والى سائر الاطراف .

#### (حيلة غريبة يذنبي أن محترزمن مثلها).

ومن أطرف الامور وأعجبها أن رجلا قصد مضرب ناصر الدولة وهو بباب الشماسية بازاء معسكر معز الدولة فدخله بالليل ودخل خيمته وهو نائم فيها ولم يشعر به الحرّاس ولا الحجّاب ولا البوّابون ولا الحدم ومضى حتى عرف موضعه وشاهده وهو نائم وعرف موضع رأسه من الحدّة ورحم ليطنى والسراج وشمعة كانت تقربه خارج الحمة فيعود فيضع السكين في موضع حلته . فاتنّى أن انتلب ناصر الدولة في نومه ولما رجع

<sup>(</sup>١) قاء صاحب النكلة : أنفذ باني بكر ابن قرابة

الرجل لاطفاء الشمعة من جنب الى جنب فاطفأ الرجل الشمعة وعاد وقد أُظلم الموضع فوضع سكَّينه في الموضع الذي كان فيه تقديره وما شــك أنَّ السكين يقم في حلقه (١٢١) فبقي السكين مفرزاً في المخدة مكان رأس ناصر الدولة وعند الرجل أنه قد قتله وخرج من المضرب ولم يسلم به أحدث وانتبه ناصر الدولة ورأى السكين وطلب الرجــل فلم يُنحق وشاع الخــبر فصار الناس الى ناصر الدولة للهيئة بالسيلامة ، ومضى الرجيل الى معز الدولة لِيشَره بأنه قد قتله واستشرحه ما عمل فشرحه له فقال معز الدولة : مثل هدا لايؤمن . وسلمه الى الصيمري ليحبسه فقتله الصيمري

وفي هذه السنة أفرط الغلاء حتى عدم الناس الخيز البنة وأكل الناس الموتى والحشيش والميتة والجيف وكانت الدابة اذا راثث اجتمع على الروث جاعـة فقتشوه ولقطوا ما يجدون فيه من شــعير وأكاوه وكآن يؤخذ نزر قطونًا ويضرب بالماء ويُبسط على طابق حديد ومجمل على النارحتي قيب ويؤكل ولحق النساس من ذلك في أحشائهم أورام ومات أكثره ومن بقى كان في صورة الموتى . وكان الرجل والرأة والصبي بقف على ظهر الطريق وهو تالف ضراً فيصيح الجوع الجوع الى ان يسقط ويموت وكان الانسان اذا وجد اليسير من الخبز ستره تحت ثيانه والآ استُلب منه ولكثرة الموتى واله لم يكن يُلحق دفهم كانت الكلاب تأكل لحومهم .(٣٠) وخرج الضنق الى البصرة خروجاً مُفرطا متنابعين لا كل النمر فنلف أكثرهم في الطريق ومن وصل مهم مات بعد مُديدة . ووحدت امرأة هاشمية قد سرقت صبياً فشونه وهو حيّ في تنّور فأكلت بمضه وظفر بهـا وهي تأكل البعض الباق فغُمر بت عنقها . وكانت الدُّور والعقادات تُباع

برغفان ويأخـــذ الدلال يحق دلالته بعض ذلك الخبز . ووجـــدت امرأة أخرى تقتُل الصبيان وتأكلهم ثم فشا ذلك فقُتلت عدّة منهن . ولما زالت الفتنة ودخلت الغلات الجدمدة انحل السمر

ولما استنر ان شيرزاد نظر أنو جعفر فيما كان ينظر فيه ان شيرزاد ثم قلد الامير معز الدولة والصيمري الحسن بن على بن مقلة ما كان أبوجعفر ينظر فيه من أعمال الخراج وجبانة الاموال '``

وفي هذه السينة شغب الديلم على معز الدولة شغبا قبيحا وكاشـفوه بالإسماع وخرتوا عليه بالسفه الكثير فضمن اطلاق أموالهم في مدة ضربها لهم فاضطرّ الى خبط الناس واستخراج الاموال من غير وجوهها. فاقطم قوّ اده وخواصّه واتراكُّهُ ضياع السلطان وضياع المستترين وضياع ابن شيرزاد وحق بيت المال في ضياع الرعية وصار أكثر السواد مُعْلَقًا وزالت أبدى العمَّال عنه (١٣٦) وبقى اليسير منه من المحلول فضمَّز واستغنى عن أكثر الدواوين فبطلت وبطلت أزمتها وجمعت الاعمال كلها في ديواز واحد

> ﴿ ذَكُرُ مَا انْهُمَى اليهُ هَذِا التَّدبيرُ مَنْ سُوءُ الْعَاقِبَةُ وَخُرَابٍ ﴾ (البلاد وفساد العساكر وسوء النظام)

ان الشدبير اذا يُني على أصول خارجـة عن الصواب وان خني في

<sup>(</sup>١) زاد صاحب التكلة : فقبض ( بعني ابن منسلة ) على أبي زكرياء السوسى والحسن بن هرون قشتمهما فغال الصيمرى : لم يكن غرضك غير النشفي منهما . وأطلق معز الدولة أبا زكرياء السوسى ولم يلزمه شيئا وألزم الحسسن بن هرون خمسين الف دينار وعزل ابن مفلة وأخرد الصَّميسرى بالامر . وقال أيضا : وفي شعبان انبثق البحر بثق الخالص والنهروان .

الابتداء ظهر على طول الزمان . ومشل ذلك مثل من ينحرف عن جادّة الطريق أنحرافا يسيراً ولا يظهر أنحرافه في المبدأ حتى اذا طال به المسير بمُد عن السمت وَكَلَّمَا ازداد امعانًا في السير زاد بعدُ هُ عن الجادة وظهر خطأهُ وتفاوت أمره . فمن ذلك أنه أقطع أكثر أعمال السواد على عال خرامه ونقصان ارتفاعه وقبل عودته الى عمارته . ثم سامح الوزراء القطعين وقبلوا منهم الرُثْمَى وأخــذوا المصانعات في البعض وقبلوا الشــفاعات ي البعض فحملت الاقطاعات لهم بعبر متفاوتة ، فلما أتت الدنون وعمرت النواحي وزاد الارتفاع في بمضها نريادة الغلاّت ونقص في بمضها بانحطاط الاسمار (وذلك ان الوقت الذي أقطع فيـ الجند الاقطاعات كان السـعر مُـفرط الغلاء للقحط الذي ذكرناه) فتمسُّك الرابحون بما حصل في أيديهم من اقطاعاتهم ولم يمكن الاستقصاء عليهم في العبرة . وردَّ الخاسرون اقطاعاتهم (١٢٧) فعُوَّضُوا عنها وتممت لهم نقائصها وانسع الخرق حتى صار الرسم جاريا بان مخرب الجند اقطاعاتهم ثم يردوها ويعتاضوا عما من حيث يختــارون ويتوصلون الى حصول الفضل والفوز بالربح . وقُلَّدت الاقطاعات المرتجعة من كان غرضه تناول ما يجده فيها ورفع الحساب ببعضه وترك الشروع في عمارتها ثم صار القطعون يعودون الى تلك الاقطاعات وقعه اختلط بعضها ببعض فيستقطعونها بالموجود بعد تناهيها في الاضمحلال والانحطاط. وكانت الاصول تذوب على ممر السنين ودرست العبر القديمة وفسدت المشارب وبطلت المصالح وأتت الجواليح على التناء ورقت احوالهــم فمن بين هارب جال وبين مظلوم صابر لا ينصف وبين مستريح الى تسليم ضيعته الى المقطم لمأمن شرة وبوافقه. فبطلت العارات وأغلقت الدواوين وامحى أثر السكتانة

والعالة ومات منكان يحسنها ونشأ قوم لايعرفونها ومتي تولى أحدهم شنيما مها كان فيمه دخيلا متعلقاً . واقتصر القطعون على تدبير نواحيهم بقلمانهم ووكلائهــم فلا يضبطون ما يجرى على أيديهم ولا يهتدون الى وجــه تثمير ومصلحة ويقطعون أموالهم بضروب الافساد واعتاض اصحابهم (١٣٨) مما يذهب من اموالهم عصادراتهم وبالحيف على معاملهم . وانصرف عمال المصالح عنهما لخروج الاعمال عن يد السلطان ووقع الاقتصار في عملها على ان يقدّر مامحتاج اليه لها ويقسط على القطعين تقسيطات يتقاعدون بها وبادائها وار ادوها وقت الحيالة فيها فلم تنصرف الى وجوهها . وقل حفسل الناظرين بالحوادث تعويلا على أخـــد ما صفا وترك ما كدر والرجوع على السلطان بالمطالبة وردّ ما تخرب على الديهم من الاقطاعات وفوض تدبير كل ناحية الى بعض الوجوه من خواص الديلم فأتخذه مسكنا وطممة والتحف عليهم المتصرفون الحونة وصار غرض احدهم الترجية والتمشية والدفع من سنة الى سينة . وعقدت النواحي الخارجة من الاقطاعات على طبقتين من الناس احداهما أكابر القواد والجند والاخري اصحاب الدراريع والمتصرفون فاما القواد فانهم حرصوا على جمع الاموال وحيازة الارباح ودعوي المظالم والهاس الحطائط فان استقصى عليهم صاروا اعداءهم . ولما كثرت أموالهم وانفتقت بهسم الفتوق خرج منهم الخوارج وان سومجوا استشرى طمعهم ولم يقفوا منه عند غاية . وأما أصحاب الدراريع (١٢١) فكانو اهدى من الجندى الى تغريم السلطان والحيلة عليه في كسب الاموال ونظر بمضهم الى بعض فياتجرى عليه معاملاتهم وبذلوا الرافق واعتصموا بالوسائل ووجب اذيجمع الناس حكم واحد . وتوالت السنون عليهم فتفردوا بنواحيهم وخلوا

عمامليهم فبن مستضعف يصادر وينسير رسمه وتنقص معاملته على قدر حاله ومَالِه ومن مانع جانبه فيخفف عنه الرسوم ويرتفق على ذلك منه بالاموال ويتخمذه الضامر عضدا في شدائده وعند مناظرة سلطانه ويصطلم المستضعفين • فبطل أن ترفع الى الدواوين جماعة أو تعمل لعامسل مؤامرة -اويسمع لاحد ظلامة أو يقبل من كأتب نصيحة واقتصر في محاسبة الضمناء على ذكر أصول العقد وماصح منه وبقي من غير تفتيش عما عومات به الرعية واجريت عليه احوالها من جور أو نصفة من غير اشراف على احتراس من الخراب اوخراب يعاد الىالعارة وجبايات تحدث على غير رسم ومصادرات ترفع على محض الظلم واضافات الى الارتماع ليست بعسبرة وحسبانات في النفقات لاحقيقة لشيء مها ومتي تكلم كانب من الكتاب في شيء من ذلك فكان ذاحال ضمن ونكب واجتيح وقتــل وباعه الساطان بالتطفيف . (١١٠٠) وان كان ذا فاقة وخلة ارضى باليسير فانقلب وصار عونا للخصم ولم يكن بذلك علوم لان سلطانه لا محميه اذا خاف ولا ينصره اذا قال .

فهمذه جملة الحال في ضياع الدخل فاما الخرج فان النفقات تضاعفت وسوق الدواوين أزيات والازمة بطلت الى غــير ذلك من أمور يتسم فيها القول ويقتضي بعضها سياقة بعض فاقتصرنا على الاشارة دون التطويل

ثم ركب معز الدولة الهوي في أمور غلمانه فتوسع في اقطاعاتهم وزياداتهم واسرف في تمويلهم وتخويلهم فتعذر عليه ان يذخر ذخيرة لنوائبه أو ان يستفضل شيئا من ارتفاع ولم تزل مؤونته تزيد ومواده تنقص حتى حصل عليه عجز لم يكن واتفا على حد منه بل يتضاعف تضاعفا متفاقها وأدى ذلك على من السنين الى الاخسلال بالديلم فيما يستحقون من أموالهم وداخلتهم المنافسة للاتراك من اجل حسن احوالهـم . وقادت الضرورة الى ارتباط الآراك وزيادة تقريبهم والاستظهار بهم على الديلم وبحسب انصراف العناية الى هؤلاء ووقوع التقصير في أمور أولئك فسدت النيات وفسد الفريقان اما الابراك فبالطمع والضراوة (١١١١) وأما الديلم فبالضر والسكنة واشرأبّوا الى الفتن وصارت هذه المعاملة لقاحاً لها وسببها لوقوع ماوقع فيها مما سنذكر جملامنه في مواضعها عشيئة الله

وفي هذه السنة سملت علم القهرمانة وقطع بعد ذلك لسانها وفيها ورد الحبر بان نوحاً صاحب خراسان قبض على اخوة ابي على ان محتاج وقتل بعضهم

#### ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي ذَلْكُ ﴾

الما أنهزم ابن محتاج من بين مدي ركن الدولة بعدان كان ضمن لصاحب خراسان فتح الرى أمده صاحبه بابن ملك وجماعة من نظرا له وتواده وبالغ فى تقويته فسار في عدة وعُدة وافرة . فكاتب ركن الدولة عماد الدولة وسأله المدد فامره ان يخلي لهم الطريق ويصير اليــه واعلمه أن له تدبيراً فيذلك ففعل ركن الدولة ذلك ودخل الخراساسية الري . فراسل عماد الدولة صاحب خراسان سرآ بعرفه قلة جدوى الرى عليه مع ما يلتزمه من النفقات على العساكر العظيمة وان الاستيحاش بينهـما زائد مع ذلك ويسأله ان نزيل هذه الوحشة بان يضمنه اعمال الري عشر سنين عثل ما تقور عليه بينه وبين ان محتاج وزيادة مائة الف دينار في كل سنة على ان يسلفه مال سنة (١٤٢٦) وسأله انفاذ ثقــة من ثقانه ليوقع المهدمعه ويحمل المـال على يده وأنه يماونه بعد ذلك على اين محتاج حتى يظفر به . فوردت هذه الرسالة على

نوح بن نصر ونيته فاسدة لابن محتاج وتطلعت نفسه الى تحصيل ااال فشاور ثقاته وكلهم اضداد واعداء لابن محتاج فاشاروا عليه بقبول مابذله عماد الدولة فاظهر حينئذ ماكان في نفسه وقبض على اخوة ابي على ان محتاج وأهله واسبانه وقتل بعضهم . وانفذ الى عماد الدولة على بنموسى المعروف بالزرار وكان من قواده واكابر حاشيته فسار علي الجمازات واستقبله عاد الدولة وأكرمه وواصل اليــه العطايا والتحف وماطله فيما ورد له . وراسل ابا على ابن محتاج يملمه خبر هذا الرسول ويطلعه على ما ورد له وقرر في نفسه الهعلى عهده محافظ على وده وحذره من غدر نوح وخوفه منه فحينئذ انفذ ابن محتاج رسوله الى اراهيم بن احمد وهو عم نوح وكان اذ ذاك بالمرصل احد قواد ناصر الدولة فعرفه أنه قد عقد له الرياسة وأخـــذ له البيعة على اصحابه على ان يكون اليه خراسان وعضى معه فيحاربان نوحا ويؤكد عليه ان يعجل اليه . فرغب ابراهيم بن احمد في ذلك واستأذن ناصر الدولة (١١٢٠) في المضى فقال له : نحن على المصير الى بغداد فانتظر حتى ندخاما فاذا دخلناها تلدك الخليفة وخلم عليك من داره وعقد لك لواء فيكون أعز لك وأقوى لامرك. وكان هذا في آخر أيام المستكفى بالله فعمل ابر اهيم بن احمد على ذلك فلما طالت المدة وحدث على المستكفي بالله الحادثة وانحدر ناصرالدولة الى بغداد تتابعت رسل أبي على ابن محتاج الي ابراهيم فعـبر تكريت في سبعين غلاماً ومضى الى دقوقا ومنها الى طريق خراسان . ثم وردت كتبه من الريّ على ناصر الدولة بانه سائر الي نيسابور لمحاربة ابن أخيه نوح فانفذ البيه ناصر الدولة خلعاً سلطانية ولواء عقده له عن الخليفة المطبع لله وحمل اليه ذلك مع خجخج المسمول فتطع الناس له من ذلك وقالوا أنه لا يتم أمره . ولما بلغ أباً على مسير

ابراهيم تلقام الى همدان وعاهده على السمع والطاعة والنصيحة وعاد معه الى الراهيم تلقام الى همدان وعاهده على الري تم نهضا جميعا الى خراسان وكتب كتابا الى ركن الدولة بأنه سائر الى خراسان وأنه قد أفرج له عن الرى فكتب عهاد الدولة الى أخيه ركن الدولة بالمسير اليها فبادر الى ذلك واضطرب خراسان على نوح بن نصر

# ﴿ ذَكُرُ مَا ثُمَّ مِنَ الْحَيْلَةُ لَعْمَادُ الدُّولَةُ فِي تَلْكُ الْحَالُ ﴾

لما فرغ عماد الدولة من التضريب بين ابن محتاج وبين صاحبه وعمت المكاشفة بالعداوة بيهما (١٤٠٠) بادر برد الزرار رسول صاحب خراسان على وح برسالة بقول فيها : انه قد ظهر ما كان يندره به من سوء بية ابن محتاج وسعيه عليه وانه لما كاشفه بالحرب مع عمه ابراهيم أنفذ أخاه ركن الدولة الى عسكره حتى اذا سارت جيوش نوح بن نصر الى عمنه والى ابن محتاج واحتاج الى أن يسير ركن الدولة من ورائهم مماونا له عليهما فعل ذلك . وأقبل نوح الى بيسابور فى عساكره وجميع من معه من أصحاب جيوشه ورجاله فبرز له ابراهيم وابن محتاج فيارباه وكسراه وأسرا ابراهيم بن سمجور ومنصور بن قراتسكين وعددا كثيرا من قواده واستأمن أكثر جيشه وانصر ف توح مفلولا على حال سيئة من الضعف والجيرة واتبعة ابراهيم دان محتاج وخلا معهما ابراهيم بن سمجور ومنصور بن قراتسكين أسير بن واستمر ت بنوح الهزيمة الى سمر قند فدخل ابراهيم بن أحمد بنخارى واشتمل على الخزائن والذخائر وذلك في سنة ٢٠٠٠ وكتب ابن عاجرى ويسئله تجديد أمر السلطان لابراهيم عتاج الى عماد الدولة ينشره عما جرى ويسئله تجديد أمر السلطان لابراهيم عتاج الى عماد الدولة ينشره عما جرى ويسئله تجديد أمر السلطان لابراهيم ابن أحمد بالخلع والبقد له على خراسان .

(ذكر ما أنتهى اليه أمر ابراهيم وابن عتاج مع نوح بن ) (نصر وما اتفق من الاسباب التي أعادت نوحًا ) (الى سريره ومقرّ عزه بخراسان (١١٠٠)

كان سبب ذلك أن أبراهيم أصفى إلى قوم حساد لابي على أبن محتاج فكانوا يوهمونه أن أبا على أنما استعان به ليجتمع له جيوش خراسان فاذا فرغ من نوح عطف عليه فعامله بمشل ما عامل به نوحا وأن الصواب له أن محترز منه . فوقر ذلك في نفس أبراهيم وأطلق أبن سمجور وأبن قراتكين وخام عليهما من عمير رأي أبي على أبن محتاج فاستوحش أبن محتاج وانقبض عن أبراهيم وتمكن أبن سمجور وأبن قراتكين من استمالة الجند وكاتبا نوحا وترددت الرسسل بينهم سراً . ثم أن نوحا سار إلى ثغور خراسان فيمع منها جيشا واستخرج أموالا وعاد إلى بُغارى فيلكها ونهر عمله وسمل جماعة من أهل بيته

﴿ ذَكُرُ الْحِيلُ الَّتِي ثَمْتُ لَنُوحٌ عَلَى عَمَّهُ حَتَّى ثَكُنُ مِنْهُ وَمِنْ عَسَكُرُ مُ ﴾

كان ابراهيم وابن محتاج خرجا الى ظاهر بُخاري وعسكرا بموضع يقال له ريكستان فبينا هم نزول اذ صاح صائح في المسدان الذي بحداء دار الامارة ببخارى « نوح يامنصور » واجتمع البه طائفة من الحشم ، ثم ان نوحا زحف الى عمه ابراهيم وكان يدير أمره ابن أنى داود البلخي فاحتىال على تقوية قلوب أصحابه بان أعلمهم ان مدداً كثيرا قد أقبىل اليهم وهم يلحقون في فالله وكانت الحرب قد وقعت في ذلك اليوم فكانت على نوح . فلم كان في الليل أنفذ طائفة من عسكره مع مراكبهم وأمرهم بالإبعاد فاذا كان في الثاث الآخر من الليل ضربوا بطبولهم وبوقاتهم وماديهم فادبهم فاذا كان في الثاث الآخر من الليل ضربوا بطبولهم وبوقاتهم وماديهم فاذا كان في الثاث الآخر من الليل ضربوا بطبولهم وبوقاتهم وماديهم

ودخلوا العسكر في صورة المدد فقعلوا ذلك فلم يزالوا الى الصبح يدخلون العسكر على هذه الصورة فلما أصبحوا وتصافوا للحرب استأمن الديلم الذين كانوا مع ابراهيم والهزم قوم من أسحابه ولهزم أبو على ابن محتاج وظفر نوح بابراهيم وعامله عما ذكرت

وفي هذه السنة مات أبو بكر محمد بن طغيج الاخشيد وتقلد مكانه ابنه أبو القاسم أوجور وغلب كافور الخادم الاسود وكان خادم الاخشيد على الامر(') وفيها مات على بن عيدي عن تسعين سنة (')

(١) زاد فيه صاحب التكلة: وكان ان طعج جيانا شديد النيقظ في حروبه وكان حيشه محتوى على أربعمائة رجل وكان له خسة آلاف بملوك يحرسونه بالليل بالنوبة كل بوبة ألما مملوك ويوكل بجانب خيمته الخدم ثم لابثق بعد ذلك فيمضى الى خيم الفراشين فيام. قال التنوخى: لقب الراضي أبابكر محمد بن طفح أمير مصر بالاخشميد وسبب ذلك انه فرغاني وكل ملك فرغاة يدعا اخد يدكما تدعو الروم ملكما بقيصر والفرس بكسرى وشاها نشاه والمسلمون بامير المؤمندين وملك أشرو سنة الافشين وملك خوارزم خرارزم شا، وملك الترك خافان وملك جرجان صول وملك آذربيجان اصبهذ وملك خرارزم طبرستان يدعا سالاو. وأبو بكر ابن الاخشيد على مذهب الحباي كان جده يدعا محضرة المعتضد الاخشيد ولفب على ابنه بذلك وهو من أولاد الملوك بفرغانة.

(٢) قال صاحب التكلة: حكى هلال بن الحسن: قال أبو على بن محفوظ: لما ورد معز الدولة وأبو جمدة الصيمرى معه الى بفداد أراد أبو الحسن على بن عبسى الركوب اليه وقضاء حقه. وأفق أنه نزل الى داره ليجلس في سميرية وأبو جعفر محتاج في طياره وأبا وأخي وأبو الحسين طازاد بن عبسي معه فقال لنا: من هذا ? فتلنا: الوزير أبو الحسدن على بن عبسي. فقال لابي الحسن بن طازاد: قدم بنا اليه فاسأله ان ينزل معنا في الطيار. فقدمنا منه وسلمتا عليه فقال له أبو الحسن طازاد: الى أبن بوجه سيدنا. فسل : أشار فقدمنا بلغاه الامير الوارد وقضاو حقه فعملت شكل ذلك ، فقال له:

## ﴿ ودخلت سنة خمس وثلاثين وثلمائة ﴾

لما اجتمع لمعز الدولة أمر بنداد فيهذه السنة زاد فىالتوثّق منأمير المؤمنين المطيع لله فاستحلفه يمين عظيمة الآيتنيُّب عن معز الدولة ولايبفيه

فينتقل سيمنا الى الطيار فانه أولى . فامتنع ولم يزل يراجمه وكان معه ابنه أبو نصر لخاطبه حتى فعل وسهل عليه ذلك ونزل . وقام له أبو جعفر الصيمري عن موضعه وقد وصانا أن لانعرفه أياه وكان أبو أصر عرفه وأراد أن يشدهر أباه فلم تدعــه طاعــة لايي جعفر . وسرنا مصمدين ووصلنا الى معسكر معز الدولة بباب الشياسية وقدم الطيار الى المشرعة فقال أبو جمفر لابي الحسين: تجلس يا سيدنا بمكانك حتى أصعد الى الامير وأعرفه خبيرك وأوذه بمحضورك . فنال له : لك أطال الله بقاءك عنسد الامبر أثرة وبه أنسية : قال : نع . وصيعد فاما صبعد قال أبو نصر لابيه : حيـذا الاستاذ أبو جعفر الصيمرى . فارتاع وقال له : ألا أعلمتنا ذلك لاوفي لارجــل حقه ? فال : منعني أصحابنا . وأقبــل على طازأد نقال له : لا أحســن الله جزاءك كذا يفســل الناس ! فقال : والله ياسيدنا مافعات مافعانه الا لان الاســـتاذ أمرنى به ولم تمكنني المحالفة له . فقال . انا لله وانا اليه راجمون \* ووجم وحما شــديدا ثم قال : من هاذان أعزهما الله ? ( وأشار اليُّ والى أخي ) فقال طزاد : ابنا محفوظ . فاستثبته وقال : الذي كان يصحب جعفر بن الفرات ? قال : نعم . فقال : قد كان جعفر من المعال الظالمة .

ولما صعد الصيمرى الي معز الدولة وجده على شراب فلم يقل له شيئا وعاد الى على بن عيسي فنهض له وأعظمه وقال له : قد جنَّا على أصحابنا في كنَّهاني موضَّم الاستاذ حتى كان في تقصيرى في قضاه حقه ما لم أحتمله وأنا أعتذر اليه أدام الله عزم منَّ ذاك . فقال : فعل الله بك يا ســـبدنا وصنع وأى تقصير جرى ? فالنفت الىطازاد فقال : ألم أوصك بترك اعلامه أمرى ? فقال : أبو اصر ولده أعلمه وقد حصلت بين العتب أبها الاستاذ منك ومنه . وقال له أبو جسفر : الامير على حال لا مجوز لعاه مثلث علمها وهو يمتذر من تأخر الاجماع باعتراض ما اعترض منها واذا تسكلف سيدنا العود في غداة عز لقيمه ووقاه من الحق ما يجب ان يوفيمه اياه والطيار يباكر بابه . وانصرف أبو الحسن وعاد أبو جد فر الى معز الدولة فقسال له : وافي على بن عبسي للقاء بك وخسدمنك فاعتذرت اليه عنسك بانك على نبيذ ولم بجز أن يراك عليه . فنال : من على بن عبسى ؟

سو آ ولا يُمالئ له عدو الله علف أزال عنه التوكيل وعاد الى دار الخلافة واعتزل أبو على الحسن بن هرون النظر في الامور لتجامُل

فقال : وزير المقتدر بالله . فغال : ذلت العظيم ! قال : نعم . قال ما وجب أن ترده فاني كنت أقوم الى تجلس آخر واللقاء فيــه . فغال : ما كان يحســن ان يشم منك رائحة شراب وفي غد يبا كرك . ففال معز الدولة : وكيف أمامله وما الذي أقول له ? فقال له الصيمرى : تَمْرَعِج له بعض الانزعاج وترفع مجلسه وتعطيه مخدة من مخادك وتقول له ﴿ مَا زَلْتُ مُشْتَاقًا الَّىٰ لِقَائِكُ ومَتَشُوقًا للْاجْبَاعَ مَمْكُ وَأُرِيدُ أَنْ تَشْيَرُ عَلَى في تَدْبِيرُ الْأَمُورُ وعمارة البلد عما يكون الصواب فيه عندك »

وجاء أبو الحسن على بن عيسي من غد ودخل على معز الدولة فوفاه من الاجلال والا كرام أكثر مما واقته عليه أبو جمنر وأعطاه مخدة من دسته ققبلها أبو الحسن وقال له ما يقال الله فقال له معز الدولة ؛ كما نسم بك فيمظم عندنا أمرك و يكتر في نفوسنا ذكرك وقد شاهدت منـك الآن ما كنت مؤثرا واليه متطاما والدنيا خراب والامور على ما تراه من الانتشار فاشِر على عما عنسدك في أصلاح ذلك . فغال له أبو الحسن : هذه النية منك أيها الأمير داعية الى الخير ومسهلة الى النجح وطريق العماوة ودرور المسادة واستقامة أمن الجند والرعية والعسدل ، والذي أهاك الدنيا وأذهب الاموال وأخرج الممالك عن يد السلطان خلافه وأءا يأتي الضلاح و يطرد الاغراض بالولاة الموفنين والاعوان المنصحين

وحدثنا عمر بن شبة قال : حدثنا فلان ( وذكر الاسناد عن النبي صلم.) أنه قال : اذا أراد الله بوال خيراً قيض له وزبر صدق ان غنل أذ كرم وان رفل أيقظه . وقد وفق الله الامير من حددًا الاستاذ ( وأشار لابي جنفر ) من نمت فيه أسداب الكماية وبانت فيه شواهد الخالصة ويوشك ان بجرى الخيرعلي يد. ويتأ تى المراد بحسن تدبيره. فتراجع أبو جمــفر وتوقف عن تنسـير هــذا الفول لمهز الدرلة ونطن معز الدولة أن توقفه لام كره ذ كرم فغال لابي سهل المارض : انظر ما يقول . ففسر له تفسيرا لم يفهم عنه ولا اســـتوفى الهول فيــه وتلجلج في ذكر رجال الحديث حتى اســـتفهم معز الدولة أرياءهم وقال : هؤلاء أصحاب رسول الله صليم ? فقال أبو الحسن : لا هؤلاء رِجَالَ نَقَلُوا لَنَا الْحَدَيْثُ عَنْهُ . ثُمَّ عَادَ أَبُو جَعْفُرُ الْحَالِثُرَجَمَّةُ بِيْمُمَا وقال أَبُو الحسن : ومن أولى مانظر فيه الامير وقدمه سد هذه البثوق هي أصل الفساد وخراب السواد. فقاله :

الصيمري (١١٧) عليه ومصادرة كاتب فرد النظر في الاعمال الي أبي الحسين على بن محمله بن مقلة من قبل أبي جعفر الصيمري ورعى له معز الدولة مَكَاتَبَته له أيام مقامه في الجانب الغربي فلما عبر معز الدولة ولقيه لزمه ثم ردًّ في هذا الوقت اليه النظر في الامور (١٠ وقُرَّلُه كتبة الخليفة أبو أحمد الفضل

وقد نذرت لله عند حضورى في هذه الحضرة الأأقدم شيأ على ذلك ولو نفقت فيه جميع ما أولك . قال : إذن يحسن الله عونك ويذلل لك على صعب ويسهل كل مراد بين يديك . فلما أنقضي الفول بنهما في ذلك قال معز الدواة : أذ كر حواثمجك لاتقدم فها بمــا أَقْضَى بِهِ حَمْدُكِ . وَلَ : الحَاجِمَةُ الحَاضِرةِ هِي الى اللهِ تَمَالَى فِي انْ يَطِيلُ جَاءُكُ ويديم علاك ومتى عرضت من بعد حاجبة البك كان المهول فيها عايدك. قال : لابد من ان تذكر شيئًا . قال حراسة منازلي فانها تشتمل على عدد كثير من بنين وبنات وعجائز وأهل وأقارب وأتباع وأصحاب . قال : هــذا أقل ما العله . ونهض أبو الحسن وشيمه أبو جمَّر ومشي الفلَّمان بين يديه .

وتوفى أبوالحسن بعد عبور معزالديلة وهزيمته ناصر الدولة بيوم فضي أبوعمران موسى بن قتادة وكان معه مائـنا رجل من الديلم فنزل داره . وركب الصيسرى اليها وقد فرغ من تجهيزه ووضع في تابوته فصلي عليه وقال لوسي : اخرج من هذه الدار في ا يجوز نزواك فيها . فقال لا أخرج . فقال لا أمكنك منها . ققال لا أقبل منك . قال أَذَا لِمْ تَقْبِلُ أَ كُرِهْتُكُ . وتَنَابِغَا بَالْغُولُ تَنَابِغًا تُولُدُتُ مَنْهُ فَتَنَةً وأجتبع الي موسى أصحابه والى أبي جمـ فر آخرون وعرف معز الدولة ذاك فبادر لاطفاء النائرة وقال الصيمري ليس هــذا وقت ذاك . قال بلي أبهــا الامير هــذا وقنه ومتى افتتحنا أمرنا بسقوط هيبتنا استمر ذلك وبعد تلافيه وازداد الامر من بعسد وهناً والطمع استحكاما . فاخذ معز الدولة بيد موسى بن قتادة فاخرجــه ممه وقال له كيكون نزولك في الدار الني أنزلمنا ولا تفتتح أمراً بمنا يقبح من انزعاج أولاد هذا الشيخ المشهور ذكر. في الدنيا وعياله عن منازلهم وأوطانهـم. وبقيت دور أبي الحسـن على ولد. ودور ( ابن ) أُخِهِ أَبِي عَلَى بن عبد الرحمن عليه في حياله بفمل أبي حمفر مافعله .

(١) زاد صاحب التكلة . وكان أن مقلة يواصل معز الدولة في أيام الحصار بالمدايا والاخبار فلما عبر الى الجانب الشرقي حما داره بها واستخدمه . فاخسد في المصادرات ابن عبد الرجم الشيرازي وسُلّمت اليه ضياع الخدمة ارتفاع مائتي ألف دينار في السنة

وفيها ورد الخبر في المحرّم بدخول الامير ركن الدولة الرىّ وأنه ملك الجبل باسره.

وفيها ورد أبو بكر ابن قرابة من عكبرا برسالة ناصر الدولة يلنمس فيها من معز الدولة الصلح وقد كان تردد قبل هذه الوقعة مرات فتقر را أمر الصلح على ان يكون في يد ناصر الدولة من خد تكريت الى فوق ويضاف الى أعماله مصر والشام على أن لايحمل عن الموصل ودياو ربيعة شيأ مما كان بحمله من المال ويكون الذي يحمله عن مصر والشام ما كان يحمله الاخشيد محمد بن طغج عهما وعلى أن يدر ناصر الدولة الميرة الى بغداد ولا تؤخذ لها ضريبة وحلف معز الدولة بحضرة الخليفة والقضاة على ذلك والوفاء به

وأنف ذ القضاة مع ابن قرابة الى معز الدولة لالهاس الصلح (١٠٠٠) بغير موافقة منه للاتراك ولا علم منهم فلما علموا بدلك وظهر أمن الصلح اجتمع الاتراك للاتفاع به وأحس ناصر الدولة بذلك فخرج بالليل وعبر الى خيمة ملهم . وكان ملهم والقرامطة في الجانب الغربي والاتراك وناصر الدولة في الجانب الشرقي واستجاره فاجاره (١٠٠ وسيّره في الجانب الغربي ومعه ابن

لاتجار والشهود فصادف أحد العامة معز الدولة منصرفا منفرداً نصف النهار فعر فه ما الناس فيه من الحوف فتقدم بصرف، ابن مقلة . واحترفت دور ابن شيرزاد ودوز أسبابه وأخيه وصودر على مائة وعمانين الف درهم وقلا معزالدولة الشرطة أبالعباس بن خاقان (١) قال صاحب التكملة فاستجار بأم ملهم حتى أمرت ولدها بتسيره

شيرزاد وبتى الاتراك في الجانب الشرقي. فلما فاتهم ناصر الدولة اجتمعوا على تأمير تكين الشيرزادي وقبضوا على أبي بكر ابن قرابة بعد ان نزل مه مكروه عظيم وقبضوا على كُتُنَّاب ناصر الدولة وأسبابه وساروا يطابونه واستأمن ينالَ كوشه واؤلؤ الى معز الدولة واسرع ناصر الدولة في سيره فلم يلحقه الاتراك. ولما صار الى مرج جهينة قبض على ابن شيرزاد وسلَّمه وعلى طازاذ وعلى أبي ســــيد وهب بن ابراهيم وجوهر خادم ابن شيرزاد وأنفذ جماعتهم الى القلمة. ولم يتلبُّث ناصر الدولةُ ومضى الى نصيبين ورحل تـكين الشــيرزادي والاتراك الى الموصل وغابوا عليها ثم ساروا في طلبه فمضى الى سنجار فتبعوه وكتب الى معز الدولة يستصرخه فأنفذ اليه معز الدولة جماعة من قو اده ثم أنفذ أصفهدوست بعمدهم ثم أخرج الصيمرى . ولما سار (١٤١٠) تمكين الشيرزادي الى سنجار في طلب ناصر الدولة سار من سنجار الى الحديثة فتبعه تـكين الى الحديثة فلما قر'ب منه سار ناصر الدولة الى السرف وهناك لحق به جيش معز الدولة وأبو جعمفر الصيمرى واصفهدوست فساروا باسر هم الى الحديثة للقاء تـكين الشيرزادي . ووقعت الوقعة بالحديثة وكانت شديدة فانهزم تكين وتقطع أصحابه واستؤسر منهم وجوه القوَّاد وجماعة من الاصاغر وقتــل منهم خلقٌ بعد أن كان اســـتعلى واستظهر في الحرب

﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي هَزِيمَةً تَكَيِّنُ وَالظُّهُرُ بِهِ بَعْدُ اسْتَعْلَالُهُ ﴾

كانت العرب على كثرة عدده في عسكر الصيمري ينقضون صفوف الديلم ولا يصدقون اللقاء فقال لهم الصيمري: اعتزلوا عنا ولا تدخلوا بيننا وانظروا فان الهزم واحسد منهم فالبعوه وان ثبت فدعونا واياه ما دام ثانتاً

واعلموا انكم اذا قربم منا واختاطم عصافنا بدأنا بكرقبل اعدائنا. فقعلوا واعتزلوا وصبر الفريقان وحل الاتراك حملات شديدة ثبت لها الديلم ثم وثبوا في وجوه الاتراك فلما ولوا حمل عليم العرب ووضعوا الرماح بين ظهوره ونكسوه فأكثروا القتل والاسر. ثم استأسر (١٠٠٠) جنود تكين الشيرزادي فتقربوا به الى ناصر الدولة فسمله للوقت والفذه الى قلعة من قلاعه وسارناصر الدولة وأبوجعفر الصيمري الى الوصل فنزل الصيمري في الجانب الشرقي بازاء الموصل ودخل اليه ناصر الدولة وحصل عنده في خيمته وخرج من عنده وعبر الى الوصل ولم يعد اليه بعدها.

فى عن ناصر الدولة أنه قال: لماحصاتُ مع أبى جعفر الصيمرى في خيمته ندمتُ وعلمتُ أني قد أخطأت وغررت فبادرت الم الانصراف. وحكى عن الصيمرى أنه قال: لما خرج من عندي ناصر الدولة ندمت على تركى القبض عليه وعلمت أنى قد ضيعت الحزم وأخطأت بعد أن فاتنى الصواب

ثم تسلم أبو جعفر الصيمرى طازاذ ووهباً وجوهرا والف كر حنطة وشميراً وانحدر بهم الى بغداد مع ابن لناصر الدولة رهينة بقال له هبة الله وأدخل ابن شيرزاد بعده بيوم الى بغداد ،وكلا به (') وصادره معز الدولة

<sup>(</sup>۲) قال صاحب التسكلة . وضمن لناصر الدولة طازاذ وأبو سعيد وهب النصراني الاكاتب ( وهو السكاتب الذي مدحه ابن تباته ) خمسين الف دينار على ان يطلقه الم يفه ل مسلمه الى الصيمري وكان الصمري مراعياً لطازاذ . وقال أيضاً وكتب أبو عبد الله ابن ثوابة ( و رجمته في ارشاد الاربب ٢ . . ٨ ) عن المطبع لله كتابا بالفتح الي عماد الدولة منه فلم يسفر المعجاج الا عن قتيل مرسل أو غربق معجل أو جريح معطل أو أسر مكبل أو مستأمن محصل أو حتيبة ملأها الله بلا نعب أو غيمة أفاه الله بلا نصب .

على خمسائة الف درهم تم حمل باصر الدولة تكين الشيرزادي مسمولا الى معز الدولة فأحسن اليه معز الدولة وأطلقه واقطعه اقطاعاً.

وفيها خرج لشكررورز بن سهلان في جيش الى الاهواز ومعه عامل خراج وظهرت الوحشة بين الامير معز الدولة وبين أبى القاسم البريدى وقبض معز الدولة على بنال كوشة (١٠١٠) وكان استحجه وعلى أرسلان كور وعلى فتح اللشكري وحملهم الى قلمة رامهر مز

وفى يوم الاحد لمان خلون من شوال ضرب الصيمري ابن شيرزاد بحضرته بالمقارع وطالبه بمال المصادرة وانحدر الصيمري الي الاهواز

وفيها جرب وقعمة بين أصحاب البريدي وبين أصحماب معز الدولة فكانت على البريدي وأسر منهم نحو مائتي رجل من وجوه الديلم

الغربي واضيف الى عمر الفاضي أبى الحسن عمد بن صالح الهاشمي ويعرف بابن أم شيبان . وفي النصف من شعبان خرجت العامة ازيارة قبر الحسين وعقسدت الفياب بياب الطاق . وورد الخبر ان سيف الدولة فيض على الفراريطي واستكثب بعده أبا عبد الله بن فهد الموصلي . وفي هذه السنة انقطعت قنطرة دهما بأسرها . وفي تاريخ الاسلام في ترجمة هذه السنة ولما مات الاخثيد بدمشق سار سيف الدولة من حلب فلك دمشق واستأمن البه بأنس الموتسي ثم سار سيف الدولة وثرل الرملة . وجاء من مصر أنو جور بن الاخشيد بلجوش والفائم بأمره كافور الخادم فرد سيف الدولة الى دمشق وسار وراه المسربون فانهزم الى حلب قساروا خلفه فالهزم الي الرقمة ثم تصالحوا على ان يعود سيف الدولة وابن أبي المظافر حسن بن فالم ما كان بسده . قال المسيحي وكان بين سيف الدولة وابن أبي المظافر حسن بن طنح وهو أخو الاخشيد وقعة عظيمة باللجون فانكمر أبن حمدان ووصل الى دمشق الم بد شدة وتشت وكانت أمه بدمشق فيزل المرج خانفا وأخرج حواصله وسار نحو حص على طريق قارا وسار أخو الاخشد وكافور الاخشدي الى دمشق ثم سار الي حلى في آخر السنة واستقر أمرهم . وكسرة المظافر لابن حمدان مذكورة في كتاب حلى في آخر السنة واستقر أمرهم . وكسرة المظافر لابن حمدان مذكورة في كتاب الولاة لابي عمر الحكندى من ١٩٠٥ المرم وكسرة المظافر لابن حمدان مذكورة في كتاب الولاة لابي عمر الحكندى من ١٩٠٥ المرم . وكسرة المنافر لابن حمدان مذكورة في كتاب الولاة لابي عمر الحكندى من ١٩٠٥ المرم وكسرة المنافرة لابي عمر الحكندى من ١٩٠٥ المرم وكسرة المنافر لابن حمدان مذكورة في كتاب الولاة لابي عمر الحكندي عن ١٩٠٨ وكسرة المنافر المرافرة لابي عمر الحكندي عن ١٩٠٨ وكسرة المنافرة المنافرة المرافرة المرافرة المنافرة المنافرة المنافرة المرافرة المرافرة المنافرة المنافرة المنافرة المرافرة المنافرة المن

#### ﴿ وَدَخَلَتُ سِنَّةً سِتَّ وَ ثُلَاثُمَنَّ وَتُلَّمَّانَّةً ﴾

وفيها سار المطيع لله والامير معز الدولة الى البصرة وانتزعاها من يدأيي القاسم البريدي فسارا من واسط في البرية على الطفوف فلما صاروا في البرية ورد على الامير معز الدولة رسول الهجريين القرامطة من هجر بكتاب منهم اليه بالان-كار عليه في سلوك البريَّة من غير أمرهم اذ كانت لهم فلم يجب عن الكتاب وقال للرسول: قل لهم « ومن أنهم حتى تستأذنوا في سلوك البرية وكانى أنا أقصدُ البصرة اعما فضدى بلدكم والبكم بعد فتحي اياها وستعرفون خـــركم» وكلام في هــــذا المني فانصرف الرسول · وانحـــدر أبو جـنفر الصيمري وموسى فياذة في الماء فلك مسماران ودخسل دار البريدي مهما بعد حرب يسيرة ووصل الخليفة والامير معز الدولة الى الدرهمية فاستأمن اليه (١٠٢٠) جيش البريدي بأسره وهرب أبو القاسم البريدى الي هجر وملك معز الدولة البصرة فانحلت الاسعار كلها بغداد انحلالا شديداً. وقبض معز الدولة على جميع قوَّ اد البريدي بالبصرة واستخرج أمواله وودائعه وقبض خزائنه وأحرق كل ما وجدله من آلات أنماء من الشذاآت والطيارات والزبازب واستدعى لؤاؤاً من بنداد فقلده أعمال البصرة والحرب. ووصل ممز الدولة من البصرة الى الاهواز ليامي أخاه عماد الدولة و تأخر الخليفة والصيمري بالبصرة . وتأخر كوركير عن صحبة ممز الدولة من غير مواقفة وقيل أنه في التدبير عليه وعقد الرياسة لنفسه فوجه اليه بابي جمفر الصيمري فامتنع عليه وحاربه في داره فظفر به أبو جعفر وقبض عليه وصار به الي معز الدولة فأنفذه الى القلمة برامهرمز

ولقى معز الدولة أخاه عماد الدولة فقبل الارض بين يديه واجتهد به عهاد الدولة أزيجلس بين يديه فلم يفمل وكان يتردد اليه كل يوم بالغداة والمشية فيقف ولا يجلس . وقيل الامير ممز الدولة ان عاد الدولة يريد أن يسأله فى الافراج عن رامهر مز وعسكر مكرم فحكى أبو الحسن المافروخي (١٠) انه كان مع ممرز الدولة وكان عهاد الدواة ورد أرجان فالتقيا بها قال: : فدعا ني عهاد الدولة وقال: بلغني انه حكن لاخي (١٠٢٠) اني وافيت الي هــــذا الموضع لارتجع منه بعض أعال الاهواز . وضرب بيد. الى لحيته وقال : سوءة لها انأًنا تواضعتُ لهذه الحال ! من لي حتى احتاج الى استـكثار البلاد وادخار المال له ? هــذا وأخوه ابناى وأغا أريد الدنيا لهما والله ما وافيت ُ الالاعتد ما ينهما من الرياسة حتى لا بجري خلاف ان حدثت بي حادثة فاني عليل كما ترى واسأله أن نقدم المكبير على نفسه كما جرت المادة وبارك الله له في بلاده ولو أراد بعض فارس لوهبته له ولقد أصبحت وأمسيت وما مناي على الله الا العافية وسلامتهما وابقاؤهما فأنهما أخواي بالنسب وابناى بالتربية وصنيعتاي الولايات ومن لي غيرها فيقدر مايقدر . ( قال ) فعدتُ الى معزّ الدولة وحدَّثه بالحديث فبمكى وحضر في آخر النهار عند عاد الدولة فاسرف في الشكر والدعاء وتذكر الكلام فيلكي تحضرته حتى ضمه عاد الدولة الى نفسه .

ثم انصرف الى بغداد وامتدًا لى باب الشماسية وقدم الخليفة فنزل بالزبيدية . وأظهر معز الدولة أنه يريد الموصل وكتب عن المطيع لله كتابا الى ناصر الدولة وورد أبو بكر ابن قرابة الى هماك بجواب الرسالة وتردد

<sup>(</sup>١) مو محد بن أحد كذا في ارشاد الارب ٣ : ١٨١

مرات ثم حمل المال وتم الصلح (١)

﴿ (۱۰؛) ودخلت سنة سبع والاثين و تأمائة ﴾

وفيها ورد الحبر بوقعة للروم مع سيف الدولة الهزم فيها سيف الدولة وأخذ الروم مرعش وأوقعوا باهل طرسوس (٢)

وفيهاقبض معزّ الدولة على اصفهدوست وحمله الى قلمة رامهرمز (٣) ذكر السبب في ذلك

كان اصفهدوست خال ولد معز الدولة وولد له من أخته الحبشى وكان يكثر الدالة عليه ويقل الحيية له وكان يزرى عليه فى كثير من أفعاله وبلغ معز الدولة عنه أنه يراسل المطيع لله فى الايقاع به وأنه قد استجاب له الى ذلك

- (۱) قال صاحب النه كلة . ولما ورد المطيع لله من البصرة وكان في سحبته أبو السائب عقبة بن تبيد الله الهمذانى فولاه قضاه القضاة وصرف ابن أم شيبان ولم يرتزق أبو السائب واستخلف أبا بشر عمر بن أكثم . وورد الحبر بأن ركن الدولة فتح طبرستان وجرجان وهزم وشمكر بن زيار واستأسر من أسحابه مائة وثلاثة عشر قائدا وفي ذي القدمة ضمن روزبهان الديلمي السواد والضرائب بعشرة آلاف الف درهم واستكتب علىها أبا واستكتب على ذلك ابن ستجلا . وضمن الصيمرى أعمال واسط واستكتب عليها أبا والحسن طازاذ . وفي ذي الحجة خام معز الدولة على هبة الله بن ناصر الدولة الذي كان رهينة عنده وأنهذه مع ابن قرابة الى أبيه
- (٢) قال صاحب الربخ الاسلام في ترجمة سنة ٣٣٦. وفيها اغارت الروم امنهم الله على أطراف الشام فسبوا واسروا فساق وراءهم سيف الدولة ولحقهم فقتل منهم مقتلة واستود ما اخذوا ثم اخذ حصن برزبة من الاكراد بعد ان نازلهم مدة ثم افتتحمه في سنة سبع
- (٣) قال فيه حاحب التكملة . وقبض على اصفردوست لانه اشار على معز الدولة بمبايعة الى عبد الله أبن الداعي فقال الصيمرى انه قصد أن يوليه الامارة أذا صار الامر البه فكان ذلك سبباً لاعتقاله برامهر من ومات يقلعها معتقلا .

فلما كبرعليه ذلك قبض عليه

وفيها ورد الحبر بان ركن الدواة هزم العلوى الذي كان مجرجان وطبرستان وفيها دخل أبو القاسم البريدى فى الامان الى بغداد ولقى معز الدولة وقبل الارض بين بديه وأنزله وأقطعه عانة وعشرين الف دره ضياعاً (1) وفيها ورد الحبر عسير السلار وهو المرزبان بن محسد الى الرى طامماً فيها وفى دفع ركن الدولة عام الدولة وأسره مع ثلاثة عشر قائداً من قواده وحله الى القامة بسميرم وحدسة فيها وعاد الامير ركن الدولة الى الرى وقد شرحنا أمره على الاستقصاء فها بعد

وفيها خرج الامير معز الدولة استمر آخرها على ان يحمل عن مراسلات بين ناصر الدولة ومعز الدولة استمر آخرها على ان يحمل عن الموصل وديار ربيعة وديار وضر والرحبة والشام فى كل سنة عماية آلاف الف درخم ويقيم الخطبة لعاد الدولة ومعز الدولة ومختيار بن معزالدولة وأخذ الفضل والحسين ابني ناصر الدولة رهينة وانصرف الى بغداد . ولم يكن الصيمري أخذ خط ناصر الدولة بهده المفارقة وذلك لان ابن قراتكين غلام صاحب خراسان قصد الري واضطرب معز الدولة فبادر الى بغداد لينفذ منها جيشاً الى أخيه فعسف أبا جعفر عسفاً شديداً فى فصل القصة . فقال الصيمري تسكينا له : ارحل اذا شئت فقد أخذت الحط بمانية آلاف فقال الصيمري تسكينا له : ارحل اذا شئت فقد أخذت الحط بمانية آلاف الف دره . وعما بعض الخبر الى ناصر الدولة فامتنع على أبى جعفر من بذل الف دره . وعما أب جعفر من بذل

<sup>(</sup>١) زاد صاحب النكلة. وأعاد عليه ضيمته المرونة بفروخاباذ من بادوريا وانزله في الدار المفرونة بالموزة بمشرعة الشاج محاطاً عليه

فلا يقيله المثرة وأنحدر الى بفداد

فقال أبو محمد المهلى وكان نخلف الصيمرى : قات لابي جعفر : بأي شيء تحتج على الامير اذا طالب بهذا الخط فلم تحضره اياه ? فقال: أطالب ان قرابة حتى يكنب خطه عنه فاله لا يقدر على مخالفتي ثم ان أنكر ناصر الدولة قات أنه خليفته وما كزب عه يلزمه . قلت : فان لم يكتب أبن قرابة خطه وهذا مما لا يجوز ان تكرهه عليه ? قال : زور(١٠٦١) على خط ان قرابة . (وكان بنداد من برّور على الخطوط عجباً) قلت : فاذا صبح رأيك على هذا فلا نطالِب ابن قرالة بكتب الخط فاله ان المتنع عليك بطل التزوير به ولكن نزور . فزورنا والله على خط إن قراية ضماناً بَمَانية آلاف ألف دره وخرج الصيمرى لحرب عمران ثم حمدثت الحادثة من موت عاد الدولة وشخص و كانتكرَّته التي ماعاد بمدها . ووافي ابن قرابة وطالبته المال فابي وأريتهُ الخط فجحده وحلف بالطلاق انه ما كتبه ثم قال : ما أشك الهخطي والكن ماكتبته . ثم هذا يا هذا انا قد شككت فكيف غيري من تشنبه عليه الخطوط ? وأنت تعلم يا با محمد ان ناصر الدولة امتنع من كـنب الخط على أني جمفر وان أبا جمفر خرج وما أخذه وقد أحاطت بي البلوي وليس هذا حتى عليك . فقلتُ : الاستاذ أبو جمنر غائب وكربرمك فيه لانقبل والامير ينصر وزبره ولاينصرك ويشهد ونحن معه ان هذا خطك لئلا يبطل ساله ويصمير محصوله مخاصمة وزبره ولمكن الرأى ان تقول اللامير : « لمماحدث أمر ابن قرانـكين وخرج الجيش الىالرى طمع ناصر الدولة وجمعد الضمان والوجه مقاربته حتى يصح من جهته بعض المال والا بطل الاصل ثم اذا زال هذا الشغل بعد سنة صار ١٠٥٠ الكلام لسنة مستأنفة

ويمجل شيئاً يؤخذ منه فان هـذه السنة أصلح ، فأعاد ذلك على الامير معز الدولة ودعانى على خلوة وقال لى : أى شىء ترى ? فقات : الوجه ان نقارب و نأخذ ومتى تمكنا من قصد الموصل فالضمان معنا ونحن نستوفى تمام المانية آلاف الالف الدرم . قال : فافعهل . وقررنا الامر على ثلاثة آلاف الف درم لسنة واستوفيناها . وكان الصيمرى لما انصرف من عند ناصرالدولة بالصلح صار ناصر الدولة الى الموصل وعسف الناس وطالم ممال التحجيل . وفي هذه السنة خرج سبكنكين الحاجبوم مه أكثر الجيش والقرامطة الى الرى مددا لركن الدولة ثم أتبعه معز الدولة بروزمان وعليكان وجاعة من الديلم ولحقوا به

### (ذكر السبب في ذلك)

كان السبب فيه أن جيش خراسان تمرك فورد الخبر على ركن الدولة وكان ابن عبد الرزاق من كبار أصحاب الجيوش بخراسان الا أنه كان مستوحشا من صاحبه فكاتب ركن الدولة بأنه صائر اليه في الجيش الذي معه فاستمد له ركن الدولة واعد أصناف الكرامات له . وكانب أخاه أبا الحسين أحمد بن بويه معز الدولة وأخاه أبا الحسن على بن بويه عاد الدولة فعمل كل واحد منهما اليه شيئاً كثيراً من المسال والدواب (١٠٨٠) والثياب والالطاف فصر فها كلها اليه مع ما أضاف اليه من جهته وذلك بعد أن حضره ووطئ بساطه ورده الى الدامنان فوصل اليه شيء لاعهد له عنله واعا رده الى الدامنان فوصل اليه شيء لاعهد له عنله واعا رده على من ترى . ثم اسستقر الرأى بين الامراء الثلاثة أعنى عاد الدولة وركن الدولة ومعز الدولة على تقليد ركن الدولة خراسان والعقد له عليها ليكون

عجاريته اياهم على الاصل والولاية . ثم وردت الاخبار بحركة المرزبان بن مَمْتُمَا ورود جيش خراسان وآنه سيشغله ذلك عنه . فندب عنـــد ذلك معز الدولة سبكتكين الحاجب للسير الى ركن الدولة مدداً له بعد أن عظم أمره وفخم شأنه وضم اليه جماهير عسكره وأكابر قواده وفيهم بوركريش وروزبهان ومن بجري مجراها وقطعة وافرة من الاتراك وثلاثة آلاف من شسجمان المرب الممروفين فيهم ابراهيم بن المطوّ ق الممروف بابن البارد وعمار المجنون واحمد بن صالح الكلابى وطبقتهم وأطلق الاموال وأزاح العلل فى الخيل والسلاح وغيرها . وكتبء له ركن الدولة على خراسان وعقد لواء وحملت الخلع اليه معه وخرج بذلك أحد حجاب (١٠١) السلطان مع سبكتكين الحاجب فسارت الجماعة منه على أنم أهبة . فلما وصل المسكر الى ظاهر الدينور خلع بورريش الطاعنة وأنف من متابعة سبكنكين والمسير تحت رايته وجم الى نفسه الديلم الذين في المسكر فاستجابوا له جميماً وبكروا عليــه في غداة غد وهو فيها غافل جالس فىخيمة له نفافصوه ورماه نزوبين اثبتـه فى كنتفه وولى من موضعه وخرج مجروحا من تحت ذيل خيمته وركب جنيبة النوبة فبرز الى الصحراء وتلاحق به غلمانه وسائر الاتراك مع المرب وعكن الديلم من رحله وسواده فنهبوه وبهب رحل حاجب السلطان الذي معه الخلم فذهبت في النهب. وتحيز الديلم كلهم مع بورريش الآ روزبهان ونفرآ قليلًا ممه فانهم اختاروا طاعة سبكتكين على طاعة بورريش ومرّ بورريش هاعماً على وجهه ورجع عنــه الديم الى سبكتكين فقبلهم سبكتكين وبسط عذرهم ولم يسى الماه عدمنهم . وأمر المرب بطلب بورديش فلم يكن باسرع من

أن يوافى به ابراهيم بن المطوق المروف بابن البارد أسيراً مسلوباً فأقيم بين يدى سبكتكين فاطبه عما مجرى التشفى واسمعه القبيح ثم أمر بتقييده ورحل الى همدان واستأنف تجديد الخلع التى انتهبت حتى (۱۲۰۰) اقام الموض عنها ثم عم المسير الى حضرة ركن الدولة فوجده نازلا بباب الرى فسلم بورويش اليه فكان آخر المهد به . وابس الخلع فبرز فيها للناس وقرى عهده على خراساز بمشهد من القضاة والقواد ووجوه الناس ووافاه المدد من شيراز واستدى محمد بن عبد الرزاق من الدامنان لمناجزة المرزبان فانه كان أهم واولى بالابتداء فلها واقعه ظفر به وأخذ أسيراً كما حكينا في أخباره

## ﴿ وَدَخَلَتُ سَنَّةً غَمَانَ وَثَلَاثَينَ وَثَلَاثُمَانُهُ ﴾

وفيها انحدر أبو جعفر الصيمرى لمحاربة عمران بن شاهين وكان هدذا الرجل من أهل الجامدة (۱) وجنى جناية فهرب الى البطيعة من سلطان الناحية فاقام بين القصب والاجام واقتصر على ما يصده من السمك قوتا م اضطر الى معارضة من يسلك البطيعة متلصاً وعرف خبره جماعة من صيادي السمك فاجتمعوا اليه مع جماعة من المتلصصة هناك حتى حمى جانبه من السلطان فلها اشفق من أن يقصد استأمن الى البريدى فقلده أبو القاسم من السلطان فلها اشفق من أن يقصد استأمن الى البريدى فقلده أبو القاسم ألحامدة للحماة والاهواز التى فى البطائح فما زال يجمع الرجال الى أن كمر أصحامه وقوى فغل على تلك النواحى .

وفيها ورد الخبر بان ابن قرائكهن غلام صاحب خراسان (۱۹۱۰ الصرف الى نيسابور وتفرقت جموعه عنه وبقى وشمكير بطبرستان فسار اليسه ركن

<sup>(</sup>١) زاد صاحب كتاب العيون . وهي قربة من آسافل واسط يزَّعم آنه عربي من بني سليم ولكنه سوادي المنفأ واللغة وكان قد جني الخ

الدولة بريده فلما قرب منه الصرف بغير حرب وعارضه على بن سرخاب أحد قوادركن الدولة فاوقع بسواده واستأمن أكثر أصحاب وشمكير الى ركن الدولة ودخل ركن الدولة آمل

وفيها أوقع الصيمرى بممران بن شاهين دفنة بمد دفعة واستأسرأهله وعياله وهرب عمران بن شاهين واستتر . ثم ورد الخبر عوث عاد الدولة على بن يويه فاضطرب الجيش هناك وكتب ممز الدولة إلى الصيمري بالميادرة الى شيراز لاصلاح الامورما فترك الصيمرى ما كان فيه من طلب عمران ابن شاهين وبادر الى شــيراز . ووافي ركن الدولة الى شيراز واجتمعا على تقرر الامور وضبط البلد واصلاح أمر الجيش فالم استقام الامر وصلحالبلد سلماه الى الامير أبي شجاع فنَّاخسره بن ركن الدولة وانصرفا عنه

وكانت علة عماد الدولة التي مات فها قرحة في كُلاه طالت به ونهكت جسمه (' ولما مات نفذت كتُب الخليفة بأنه قد نصب أخاهُ الامير ركن الدولة مكانه وجمله أمير الامراء.

وتغيرت نية الامير معز الدولة على أبي الحسن المافروخي وقبض على أبي محمد على بن عبد العزيز ابن عمه بالبصرة ثم على أبي الحسن بعده لما عجزاً عن (١٦٢) ضمان البصرة والاسافل فان أمرها كان مُشتركا وكتب الى أبي جعفر الصيمرى وهو بشميراز بان يُنفذ اليه أبو الفضل العباس بن فسأنجس فأنصده وقلده الدواوين التي كانت الى أبي الحسسن المافروخي ويسألها منه قبل ان يستكتب الامير معز الدولة أبا محمد المُهلِّبي باســبوع تم حاول ان يُدخِل يده في ديوان السواد ليجري في ديوانه فمنعهُ أبو محمد

<sup>(</sup>١) زاد صاحب تاريخ الأسلام: وله تسع وخسون سنة

المهلي واحتج عليه بان هدا الديوان كان يجرى في ديوان الصيمرى تم حاول أن يُدخل بده في ديوان النفقات وكان بتولاً و أبو الفضل العباس الخسين الشيرازي وفي ديوان الجيش وكان الى سهل بن برديشت وفي حساب الخرانة الذي يتولاً و أبو على الحسن بن ابراهيم الشيرازي (١) فيمه معز الدولة من ذلك لخصوص هذه الطائفة به (١) وسكونه المها

وفيها ورد الخبر بان كوركير وينال كوشه قتلا الموكلين بقلعة رامهُرمز وكسرا قيودهما وخرج بنال كوشه وهرب فلقيه الاكراد ومانعهم فقتلوه ولم يخرج كوركير ولا فتح اللشكرى ولا ارسلان كور ولا اصفهدوست وكنب معز الدولة الى أبى جعفر الصيدرى و هو بشيراز ان يبادر الى القامة وحفظها فبادر وكان اصفهدوست عليلا من قولنج فمات بها. ولمها بسُد الصيمرى عن عمران (۱۳۲) وشفل بهذه الاسباب بعد ان لم يبق في أمره الصيمرى عن عمران (۱۳۲) وشفل بهذه الاسباب بعد ان لم يبق في أمره شيء تنفس وخرج من استتاره وعاد الى أمره وجم اليه من كان تفرق عنه من رجاله وقوى أمره.

وفى هذه السنة أحس على بن بويه عماد الدولة بالموت لخاكفة العلل اياه وخاف ليُمد أخيه عنه وكثرة من فى جملته من كبار الديلم ان يطمع فى مملسكته بعده فاستدعى فناخسره بن ركن الدولة من أبيه ليرشحه للامر بعده ويأنس به القواد والجيش فقعل ذلك وسار فناخسره بن ركن الدولة الى شيراز وضم عسكر هاليه أبوه حاشيته الثقات ولما قرب من شيراز تلقاه عماد الدولة فى جم وأجلسه فى داره على السرير وأمر الناس بالسلام عليه ووقف بحضرته لئلا عتم أحداد فى داره على السرير وأمر الناس بالسلام عليه ووقف بحضرته لئلا عتم أحداد فى حات على المدولة عماداليه بعد ذلك ومات

<sup>(</sup>١) هو « النصراني عمني ارشاد الاريب ٣٠ : ١٨٢ (٣) ليس في الاصل

﴿ ذَكُرُ استعمالُ حَرْمُ وَاسْتَظْهَارُ مِنْ عَمَادُ الدُّولَةُ قَبِّلُ مُونَّهُ ﴾

كان عماد الدولة ينهم جماعة من أكابر قو اده ويعرفهم بطلب الرياسة لانفسيهم وكانوا يرون أنفسهم أكرم منة منصبا وأحق بالولاية فنظف مسكره منهم وقبض على جماعة . فكان ممن قبض عليه شيرنجين بن جليس فخوطب فيه وتشفُّم فيه (١٦١) وجوه حاشيه وثقات أصحابه فقال لهم : اني أحد أحكم عنه بحديث فان رأيتم بمد استماعه ان أطاقة فملت . ثم ابتــدأ يُحدِّيهم أنه كان بخراسان في خسدمة نصر بن أحمد قال: ونحن يومئذ في شرذمة من الديلم و كان يجلس نصر بن أحمد للسلام فى كل أسبوع مر" تين **بناس ذات بوم وحواليمه من مماليكه ومماليك أبيه بضمة عشر آلاف** غلام سوی سائر المسکر فرأیت شیرنجین هذا قد جرد دشنیا <sup>(۱)</sup> واشتمل عليه بكسائه فقلت له : ما هذا ? قال : أريد أن أصنع اليوم ما أذ كر ٌ به آخر الده. . قلتُ : وما هو ? قال : ادنو كاني متظلم أو طالب حاجة فانجَــل الارض ولا أزال أدنو حتى اذا وثقت الوصول الى هذا الغلام ( بمني نصر ابن أحمد ) فتـكت ُ به تم لا أبالي ان أقتَل بمــده وقد أنفت من القيام بين يدي صبي (وكان لنصر بن أحمد يومئذ عشرون سنة وقد خرجت لحيته) فعلمت آنه أن فعل لم يُنقتل وحده حتى نُنقتل كاناميه معاشر الدبلم فأخذت بيده وقلت له : ببني وبينك حديث . وجمت عليه الديلم وحدثتهم عما هم به وما بجيء علينا كـانا از تم له ما يُر بد فتمبضوا على يده وأخذوا منه الدشني . أفتر بدون من بعد ان سمعتم رأيه في نصر بن أحمد ان أمكينه من الوقوف بين يدى هذا الصي ٢ (١٦٠) فامسكو ا عنه وقالوا : الامير أعلم بجيشه . ولم

<sup>(</sup>١) المستممل عند الفرس دشته أي خنجر

بزل محبوسا حتى توفى فى محبسه ·

وفي هذه السنة قُلُد أبر السائب عُنبة بن عبيد الله قضا القضاة (''

﴿ وَدَخَلَتُ سَنَّةً نُسَمِّ وَالدَّايِنَ وَتُلْمَانَةً ﴾

وفيها ورد الخببر بدخول ابن قرانكين غلام صاحب خراسان الى الرى وانصراف من كان بها من أصحاب ركن الدولة وكان ركن الدولة بطهرستان واستولى أصحاب ابن قراتكين على الجبل كله .

وفيها مات أبو جمفر محمد بن أحمد الصيمري في حُمي حادَّة بالبزبوني من الجامدة لما عاد لحاربة عران بن شاهين (٢)

وفيها استكتب معز الدولة أما محمد الحسن بن محمد المهَّبي ولمــا ورد

<sup>(</sup>١) وله قصة مع الصاحب ابن عباد : ارشاد الارب ٢ : ٣٣٨

<sup>(</sup>٧) زاد صاحب النُّكلة : وكان الصيمري يحسد المهلي على تخصيصه وأدبه فسكان اذا جلس ممه على الطعام رأى كلامه وفصاحته فيأمر الفراشين بعينه فيطرحون المرقة على ثيابه فكان المهابي منفصاً به وكان يستصحب مع غلامه دأءً ـا ثيابًا يغير بها ماعليه . وقال أيضاً : ولما خَرَج الصيمري في هذا الوحه استخاف أبا محمد المهلي فأما علم نفاقه على معز الدولة أطلق لسانه فيمه فكان أبو محمد قد نيفن انه بهلك على يد الصيمرى فانفذ الى ممسكره طيورا وأوقف من يكتب عليها اخباره فاناه البراج بطير قد أقبل بالماء بَكَتَابُ لَمْ يَقْفَ عَلَيْهُ فَقَالَ للصَّائِي ﴿ يَسَى أَبَّا اسْحَقَ أَبِّرَاهُمْ بن هَلَالُ الذي ولى ديوان الرسائل بعد أبي عبد الله بن نوابة في سنة ٣٤٩ كندا في ارشاد الارب ٢ : ٨٠). الطف في قراءته . فقرأه بعد جهد فاذا فيه « «لك الصيمرى » فدخل الى معز الدولة وعزاه وجلس للعزاء به . وترشيح للوزارة أبو على الطبرى وهو عامل الأهواز قال التنوخي . من أعظم المصادرات مصادرة معز الدولة لابي على الحسن بن حمــد الطيري صادر، على خمائة الف دينار فلما مات الصيمري طمع في الوزارة وبذل فيها مالا عظما قدم منه أول نوبة ثلاثًا؛ له الف دينار فلما بين عليه خروجها فاخذها منه وقلد المهلى • وليراجع أيضا ارشاد الاريب ٣ . ١٨١

اللبر عوت أبى جمفر الصيورى أرجف لجماعة بان الامير معز الدولة استكتبه فيهم أبو على الحسن بن هرون ومهم أبو محمد المهلي واجتمع أبو محمد المهلي وأبو على الحسن بن هرون فتحالفا على ان من صح له الامر مهما كان لصاحبه على مودة ومشاركة . وسمى أبو على الطبرى وكان رجلا أميا في أول أمره نخاساً يبيع الرقيق فخطب كتبة الامير أبى الحسين مكان أبى جمفر الصيمرى وبذل مالا فاطمعه معز الدولة فيا قدر وتقدم اليه بحمل المال فحمل الى الخزالة مالا فلم اصح المال عدل عنه وخلع عليه لذلك يوم الانئين اثلاث بقين من جمادى الاولى . وزوج أبو وخلع عليه لذلك يوم الانئين اثلاث بقين من جمادى الاولى . وزوج أبو عمد المهلي ابنته من أبى على الحسن بن محمد الانبارى الكانب واستخلفه بالحضرة وانحدر الى الاهواز

﴿ ذَكُرُ السّبِ فَى اختيار مَمَنُ الدّواةُ أَبَا مُحَمّدُ اللّهِ ﴾ ﴿ وايثاره آياه على وجوه الـكتاب من الحضرة ﴾ ﴿ وغيره مع وفور عدد الـكفاة يومئذ ﴾

سبب ذلك انه وجده جامعاً لادّوات الرياسة وكان لا مجمعها غيره وان كان فيهم من هو أرجح كتابة وأيضاً فقد أيس به على طول الزمان وانه خاف الصيمري على الوزارة فعرف غوامض الامور وأسرار الملكة وكان الباقون لا يعرفون ذلك ولا يخرج اليهم ولايوثق بهم فيها. وكان مع ذلك حسن الانباء عن نفسه فصيحا مهيبا متوصلا الى انارة الاموال عارفاً برسوم الوزارة القديمة سخيا شجاعا أديبا يفصح بالقارسية فتلافى أكثر ما دارس من رسوم السكتابة واستدرك كثيراً من العمارات وأنار وجوه

الاموال من مواضعها فحسنت آثاره . و تو فر مع ذلك على أهل الادب والعلوم فاحيا ما كان درس ومات من ذكره و نو همهم وزغّب الناس بذلك فى معاودة ما أهمل منها . ثم خرج الى الاهواز فجمع أموالا (۱۲۰۰ كان قد طمع فيها العمال من بقايا وزيادات زادها في العقود عليهم ومن مؤامرات ناظر عليها العمال والضعناه فألزمهم أموالها فانصلت حموله وظهر فضله على من تقدّمه . (۱) ثم انتقل من الاهواز الى البصرة فسكان أثره فيها أوفر وإنارته للاموال منها أكثر كما سنذكر يعضه

وفي هذه السنة ورد الخبر بان سيف الدولة غزا وأوغل في بلاد الروم وفتح حصونا كثيرة من حصون الروم وسبى عدداً فلما أراد الخروج من بلد الروم أخذ الروم عليه الدرب الذي أراد الخروج منه فتلف كل من كان معه من المسلمين أسراً وقتلا وارتجع السبي الذي كان سباه وأخذ سواده وكراعه وخزائنه وأمواله وسسلاحه وغنم الروم منه غنيمة لم يروا مثلها

(١) زاد صاحب النكلة: وكان المهلمي تقبل السدن ومشى في صحون الخليفة وقد أتفله ماعليه من اللباس فسقط بين بدى المطيع لله عند دخوله من ذلك ومن شدة الحر ووقع على ظهره فاقيم . وظن من معه أنه يحصر بما جرى فتكام وأحسن وأطال الشكر والقول وعمل بايبات فتعجب الناس من بديمته وركب الى داره ومعه جميع الجبش وحجاب الخلافة . وداره هي الدار المعروفة بالمرشد ونرطا السلطان (طفرلبك) ركن الدولة في سنة ٢٧٠ عند دخوله بغداد ونقضها موفق خادم القائم باس الله وضوان الله عليه في سنة ٢٥٠ ويني با لها حجرة الطيور بباب النوبي وعمرها سعد الدولة الكوهرائيني في سنة ٢٥٠ ويني با لها حجرة الطيور باب النوبي وعمرها سعد الدولة الكوهرائيني باب الطاق وما امندت يدم من قصر بني المأمون رضي الله عنه ثم نرطا قوام الدولة كربخا في بعنة ٢٩٠ ثم خلت بعد خروجه . وليراجيم أيضا ارشاد الارب ٣ : ٢٨٢

وأفلت في عدد يسير (١)

وفيها خرج الحاجب سبكتكين الى همدان مدداً لركن الدولة ظما دخل قرميسين أسر من كان بها من أصحاب ابن قراتكين .

وفيها رد القرامطة الحجر الاسود الى موضعه من البيت الحرام بمكة وكان أخذه أبو طاهر سليمان بن الحسن الجنّابي من البيت الحرام وكان بحكم

(١) زاد فيه صاحب ناريخ الاسلام : وفيها غزا سيف الدولة فسار في ربيع الاول ووافاه عسكر طرسوس في أربعة آلاف عليهم الفاضي أبوحصين فسار الى فيسارية ثم الى الفندق ووغل في بلاد الروم وفتح عدة حصون وسبي وقدل ثم سار الى سمندو تم الى خرشنة يفتسل وبسبي ثم الى بلد صارخة وبينها وبين قسطنطينية سبعة أيام فلما نزل عليها وافع الدمستق مقدمته فظهرت عليه فلمجأ الي الحصن وخاف على نفسه ثم جمع والنقي سيف الدولة فهزمه الله أقبيح هزعة وأسرت بطارقته وكانت غزوة مشهورة وغنم المسلمون ما لا يوصف وبقوا في النزو أشهراً . ثم ان الطرسوسـيين تفــلوا ورجع العربان ورجع سيف الدولة في مضيق صعب فاخذت الروم عليه الدروب وحالوا بينه وبين المقــدمة فقطموا الشجر وسدوا به الطرق ودهدهوا الصخور في المفايق على الناس والروم وراه الناس مع الدمستق يقتلون ويأسرون ولا منفذ لسيف الدولة وكان معه أربعمائمة أسير من وحجوء الروم فضرب أعناقهم وعقر جماله وكثيراً من دوابه وحرق الثقل وقاتل قبال الموت ونجا في نفر يسير واسداح الدمستق أكثر الحبيش وأسر أمراء وقضاة ووصل سيف الدولة الى حلب ولم يكد . ثم مالت الروم ممانوا وسبوا وتزلزل للناس ثم اطف الله تعالى وأرســل الدمستق الى ســيف الدولة يطلب الهدنة فلم يجب ســيف الدولة وبمت بمرده تمجهز حبشا فدخلوا بلد الروممن احبة حران فننموا وأسروا خلقا وغزا أهل طرسوس أيضا في البر والبحر ثم سار سيف الدولة من حلب الى أثمد فحارب الروم وخرب الضياع والصرف سالماً . وأما الروم فلهم احتالوا على أخذ آمد وسعى لهم في ذلك لصراني على ان ينقب لهم نقبا من مسافة أربعة أميال حتى وصل الى سورها فغمل ذلك وكان مَّما واسما فوصل الى البلد من تحت السور ثم عرف به أهمها فقتلوا النصراني وأحكموا مانقيه وسدوه . ومعنى الدمستق نائب البلاد التي في شرقي قسطنطينية .

يفل في رده خمسين الف دينار فلم بُرد وقبل: اللّا أخذناه باس و اذا ورد الاس برده رددناه. فلما كان في ذى القدة (١٦٨) من هذه السنة كتب اخوة أبى طاهر كنابا يذكرون فيه انهم ردوا الحجر بامر ممن أخذوه بامره ليتم مناسك الناس وحجهم. وكان الذى جاء به أبو محمد ابن سنبر تم سار به بلى مكة ورده الى موضعه (١)

# ﴿ ذَكُرُ الْآثَارُ الْجَمِيلَةُ التِي أُثَرُهَا الوزيرُ أَبُو مُحَمَّدُ الْمَهْلِي ﴾ ﴿ حتى عمرت الخراب وتوفَّر دخامًا وانصل ﴾ ﴿ الحمل منها بعد انقطاعه ﴾

قد كان معز الدولة لما فتح البصرة ودخلها تظلَّم اليه الرعية من سوء مما للت البريدي فرف أكثرها وذلك ان أبا يوسف البريدي خاصّة تعر د بالنظر في أعمال البصرة وجباية أموالها فرسم لابي الحسدن ابن أسد السكاتب أن يُطالب ملاك الارضين التي يؤخذ منها حق العشر (وتعرف

(١) وفي تاريخ الاسلام: قال المسيحى : وافي سنبر بن الحسن الى مكنة وممه الحمجر الاسود وأمير مكة ممه فله صاريفناه البيت أظهر الحمجر من سفط وعليه ضياب قضة قد عملت من طوله وعرضه تضبط شقوقا حدثت عليه بعد انقلاعه وأحضر له صانعا ممه حس بشده به فوضع سنبر بن الحسن بن سنبر الحجر بيده وشده الصانع بالجمس وقال لما رده: أخذناه بقدرة الله ورددناه بمشيئة الله .

وفيه أيضا في ترجمة سنة ٣٤٠ : وفيها فلع حجبة الكمبة الحجر الذي نصبه منبر صاحب الجنابي وجعلوه في المكبة وأحبوا أن بجعلوا له طوقا من فضة فيشد به كما كان قديما لما عمله عبد الله بن الزبير وأخذ في اصلاحه صائفان حاذقان فاحكماء . قال أبو الحسن محمد بن نافع الحزامي. فدخلت الكمبة فيمن دخلها فتأملت الحجر قاذا السواد في يأسه دون سائره وسائره أيض وكان مقدار طولة فيا حزرت مقدار عظم الذراع . قال. ومبلغ ما عليه من الغضة فيا قبل الأنة آلاف وسبعائة وسبعة وتسعون درهما و تصف .

بصدقات أراضي العرب) بالبصرة عن كل جريب من الحنطة والشمير عشرين درهما واعسا فعل ذلك بسبب زيادة الاسعار بالبصرة وان السكر بالممدّل من الحنطة بلغ بها مادّتي دينار ولم يُستعمل ذلك الا على تدريج . ظما قتل أبو عبد الله البريدي أخاهُ أبا يوسف أقر " ابن أسد على العمل وأجرى الناس على ذلك الرسم . وكمانت العمارة تنقص فى كل سـنة لاجل جور · البريديين وعُمّالهم وهم يُطالبون بالمسبرة فنقص مال العبرة (١٦١) عن جربان العمارة فزاد ذلك ما يلزم كل جريب في السنة على ما كان يلزمه في السنة التي قبلها . وكان قد قحط أهل البصرة بالمحاصرات التي لحقهم فالزموا ان نررعوا تحت النخل حنطة وشميرا فلما فملوا الزمواعن كل جريب أربعين درها فقصروا في الممارة فجمل ما كارن يرتفع عبرة عليهم واستوفى من ملاّ لهُ أرض المشر فتهارب الناس فزاد ذلك على من بقي . فلما تقلد أبو محمد المهلى وزارة معز الدولة ودخــل البصرة وتظلّم اليه أهل البصرة من العبر التي جُمات عليهم فيأرضي الحنطة والشمير فوعدهم بكل ماأنسوا به . ثم قرر أور ع على ان يردُّوا الى رسمهم القديم في أخذ المُشر حبًّا بعينه من غير تربيم ولا تسمير ونظر فما بين ذلك وبين ما يؤخذ منهم على تقريب فاشار على أرباب المُثر الريتاعوا فضل ما بين المعاملة على الظلم والمعاملة على الانصاف بثمن برغب فيه ممر الدولة عاجلا فيسهل عليه ما ينحط من الارتفاع مم ماينمجّل له سن المال تم يضاف الى ذلك ما يثمّره المدل وموقمُهُ من قلوب الناس مع الرجاء في المستقبل لزيادة الارتفاع . فاستجابوا وتفرر الامر بينهم على ألغي الف درهم (٧٠٠) وماثني الف درهم وكتب لهم بذلك وثيقة تم حط من الجيم عن الضعني ماثتي الف درم وكتب الى معز الدولة بان في

فلك حظا عاجلا وصلاحا ووفو را فى ارتفاع الناحية فى المستقبل فحسن موقع فعله من معز الدولة فامضاه . وحضر البصريون فاشهدوا على المطيم لله بالبيم وسجَّاوا بالابتياع ونسب المبتاع الى فضل ما بين الماملتين في ألمبر فعمر الناس وتضاءف الارتفاع للسلطان وزال عن البصرة تلك الرسوم وصار يرتفع عن المراكب مايعــدل ألفي الف درهم فـكان هذا من الاسمار الجيلة لاني محمد المهلي .

وفي هذه السنة ورد الخبر بشنب جرى في عسكر الحاجب سبكتكين وان القرامطة انصرفوا عنه مع الاتراك بعد أن أوقع بهم ركن الدولة

#### ﴿ ذ كر السبب في ذلك ﴾

كان الاجتهاد شديدا في استصلاحهم لأنهم كانوا بازاء حرب فلما تعذر قال ركن الدواة : هؤلاء أعدداء معنا في عسكرنا وهم أشد علينا من أعدائنا الذن بازائنا والوجمه ان نحاريهم ونطرده . فحاربهم وهزمهم فاما العرب فصاروا الى معرّ الدولة وأما الاتراك فمضوا الى الموصل ولما سار ركن الدولة الى همذان ارتحل ابن قراتكين من الري (٧١٠) الى أصمان وفى هذه السنة واقع أبو محمد المهابي عمران بن شاهين ومع أبي محمد المهلي روزبهان فسكانت على المهلي وروزبهان واسستؤسر أكثر تو"ادهما وقتل أبو الفتح ابن أبي طاهر بعد ان استظهر المهلبي واستملى

﴿ ذَ كُرُ السِّبِ فَى ذَلْكَ وَفَى هَزِيمَةَ الْمُلِّي بَعْدَ ﴾ ﴿ الاستظهار على عمر إن ﴾

كان السبب في ذلك أن معز الدولة كان عول على روزمهان في محاربة

همران فبني آلات الماء وأثبت الرجال واحتشد فطاوله عمران وتمعمن في مكامنه من البطائح فضجر روزبران وأقدم عليه طلباً لمناجزته فاستظهر عليه عمران وهزمه وهزم أصحابه وغنم جميم آلاته وسلاحه فقوى بها . وتضاعف طمه في السلطان وضرى أصحابه على جند السلطان واستخفوا بهم فكان بعد ذلك اذا اجتازبهم الحجاب الكبار المحتشمون والقوّاد والامراء من الديلم والاثراك سفهوا عليهم وطالبوهم بحق المرصد والبذرقة فان تأبى عليهم احدد تناولوه بالشم القبيح والضرب المهين وكان الجندد لايستغنون عن الاجتياز بهم لحاجتهم الي ضياعهم ومعاملاتهم بالبصرة (٢٧٢) والاهواز ثم انقطع طريق البصرة الاعلى الظهر . فشغل ذلك قلب معز الدولة وكثر بكاء الامراء والحجاب والقواد بين يديه عا يجرى عليهم من الهوان في اجتيازاتهم فكتب الى الوزر المهلى بالاصماد الى واسط لتلافي الحادثة والتجرد لطلب عمران ومعاودته الحرب وجرد اليه عسكرا جرارا فيسه ان أبي طاهر ووجوء قواده وغلمانه وحمل اليه ســــلاحا كشيرا واطاتي يده في انفاق الاموال فزحف الى عمران وسدعليه مذاهبه وانتهى الى مضيق في البطيعة شعب لايعرف مسالكها الاعمران واصعابه. فاحب روزيهان ان يلحق المهلبي مثل ما لحقه من الهزيمة ولا يستبد بالظفر فاشار عليه بالاقتحام والهجوم وتواثق المهلي واراد ساء تلك المضايق فاخذ روزبهان في التضريب عليه وعارضه في كل مادره ومنعه من هذا الاستظهار وسد الشمب وكتب الى معز الدولة يستمجزه ويذكر أنه انما يحجم ويجنح الى المطاولة ليحتسب بالاموال في النفقات ولم يزل بذلك وشبهه ال أن وردت كتب معز الدولة بالاستبطاء فترك المهيي الحزم وركب الخطا وعبدل عما يدبره كله ودخل بجميع عسكره (١٧٢) هاجماً على عمران وتأخر روزبهان ليصير أول الخارجين. عند الهزعة . وقد كمَّن عمر ان كمناءه في تلك المترضات وشحمُها بالآلات الموافقة لتلك المضايق فخرجوا على العساكر وهم منزاحمون متضايقون في طريق الماء لايعرفونها فوضعوا فيهم الحراب فقتلوا وأسروا وانصرف روزمان موفورا ونجا الوزير المهلي سباحة وحصل القواد والوجوه في الاسر . فاضطرت الحال الى مصالحة عمران فقوى واستفحل امره. واجيب الى كل ما اقترح

وقدكناذكرنا ورود الخبر عسير السلارالمرزبان الى الرى ووعدنا هنالته باستقصاء خبره والان حبن نبدأ بذلك

﴿ ذَكُو الأسباب التي يمثت السلار الرزبان على قصد الري ك ﴿ وَمَا انْعُكُسُ عَلَيْهُ مِنْ تَدَابِيرُهُ حَتَّى أَسُرُ ﴾ ( وحبس فى القامة بسميرم)

كان المرزيان أنفــذ رسولا الى معز الدولة في أمور حمــله اياها فورد مدينة السلام وقد رحل عنها الى البصرة فافتتحها وأقام هذا الرسول منتظرآ له الى أن عاد فأدي اليه الرسالة وكان فيها ما غاظـه فتقدم محلق لحيته ففعل وأسمع نماية ماكره وانصرف على هسده الحال. فحكى للمرزبان ما جرى عليه فامتمض وأخــذ (۱۷۴) في جم الرجال والاستعداد ورأى أن يبتديُّ بالري فراسل ناصر الدولة مسرآ بيذل له المعاونة بنفسه وأولاده ورجاله وماله وأشار عليه بان يبتدي تمصد بفداد فخالفه وأجابه بجبيل واعلمه أنه برى الصواب في الابتداء باارى فازتم له ما رمد طلب بمد ذلك بغداد وغيرها . وكان استأمن اليه من قواد الرى على بن جوانقوله فعرفه نية القواد الذين

وراءه بالري وأنهم على المصير اليه فزاده ذلك طمعا واستدعى اباه محمــد بن مسافر واخاه ابا منصور وهسوذان فلما وافاه أبوه تلقاه وقبسل الارض بين ديه واجلسه في صدر الدست ووقف محضرته وامتنع من الجلوس حتى حلف عليه ابوه دفعات كثيرة فجلس وامتنع وهسوذان من الجلوس فلما جنَّ الليل خلوا جميما وتفاوضوا فلما عرف ابوه صحة عزمه في قصــد الرى فثأ عزمه وعرفه أحوالا توجب الامتناع من قصدها فأبي عليه وقال: قد وردت على ال كتب واكثر القواد هناك مستعدون للانحياز الى . فلما كان وتت الوداع بكى ابوه وقال: يا مرزبان اين اطلبك بعد يومى هذا. فقال مجيباله: اما في دار الامارة بالرى واما بين القتلي .

وقد كان ركن الدولة (١٧٠٠ حين عرف خبره كتب يستمد من اخويه عماد الدولة ومعز الدولة وخشى أن يماجله المرزبان قبل ورود المددفكتب اليـه على سبيل المكر والخديعـة يعظمه ويستخذى له ويسئله أن ينصرف عنــه على شريطة أن يفرج له عن ابهر وزنجان وقزوين . ولم نزل الرسائل تتردد بينهما الى ان ورد حضرة ركن الدولة بارس الحاجب في الفي رجل من جيش عماد الدوله وورد سبكـتكين الحاجب في الغي رجــل من جيش معزالدولة وكان قد صار اليه محمد نعبد الرزاق مستأمناً من عسكرخراسان ومحمد بن ما كان مدداً من جهة الحسن بن الفيروزان فلما تناهي استظهاره قبض على جماعة من قواده الذين شك فيهم واتهمهم بمكاتبة المرزبان وسار الى قروين فى جميع هذه الجيوش. فعلم المرزبان أنه لاطاقة له به ولكنه أنف من الرجوع فعمل على محاربت وكان مع الرزبان يومشد خسة الآف من الديلم والجيـل والاكراد فحات ميمنة ركن الدولة وميسرته على ميمنة المرزبان وميسرته فانهزمتا جيما وثبت هو في القلب الى أن قتل بين بديه هوه بل وونداسفحان بن ميشكي وأسر على بن ميشكي المعروف بألط ومحمد ابن ابراهيم وعدة من أكابر قواده وأحاطت الرجال به فاسر وحمله (۱۳۱ ) ركن الدولة الى الرى ومنها الى أصبهان وحمل من أصبهان الى قامة سميرم فلما انفصل من الرى مع جماعة من قواد ركن الدولة وخواصه وكانوا مضمومين الى الاستاذ الرئيس حقا أعنى أبا الفضل ابن العميد رحمه الله وكان (۱) هو المتولى حفظه والاستظهار عليه الى أن بحصل في القامة

﴿ وَ كُر تَدِيرِ تُم عَلَى المَرزَبِانَ حَتَى حَصَلَ بِاصِبِهَانَ بَعَدَانَ كَانَ وَاطْأَ الدَّيْمِ ﴾ ﴿ الذِّينَ أُخْرِجُوا مِعْهُ عَلَى الفَتْكُ بَابِي الفَصْلُ ابن المعيد والهرب به ﴾

حدثني الاستاذ الرئيس أبو الفضل قال: لماكنا بين الرى وأصهان تحقق عندى مراسلة الديلم اياه واجتماعهم على أن يأخذوه قهراً وبحلوا قيوده ويفتكوا بي وظهر ذلك حتى كادت المكاشفة تقم. فلما خنت فوت التدبير سايرته وهو في عمارية وحادثنه وهو ينظر في ذلك اليوم أن يتم له ما يربد وجملت أقاربه والين له فاظهر النوجم والتألم مما حصل فيه فلما أطمعه في نفسى ( وكان لايطمع في ذلك من قبل) أمال الى رأسته وقال: أنت مقبل فان كنت صادقاً فابدأ بحل قيودي وعلى لك كيت وكيت. وضمن فان كنت صادقاً فابدأ بحل الوقت ( قال ) فاوهمته ان لا أعرف شيئا الضمانات التي تبذل في مثل ذلك الوقت ( قال ) فاوهمته ان لا أعرف شيئا من مواطأة الديلم له وقات: اخشى الا يساعدني من معي على ذلك. فقال ؛ غفر الله لك انت لا نعرف ( ١٧٧ ) الصورة جميع من معك قد عملوا على فك قيودي والفتك بك وأنا أربد ذلك الساعة ان شئت. فقات ؛ يكفيني ان

<sup>(</sup>۱) لعله «كان»

انق بذلك ثم انا اول عبد خدمك وناصحك وتابمك حتى يتم لك مأربده. وحدثنه باشياء أنكرتها من صاحبي وحقود في قلبي عليه فاستدعى واحسدآ بعد واحد من القواد الذين كانوا معي وأسر اليهم أتى منه وموال له ووصل حديثه معهم بان أدخلني معهم في التدبير فاظهرت سروراً شــديداً بذلك وتواعدنا النزول في المنزل القريب واتمام التدبير . فلما نزلنا وضربت خيمتنا وخر كاهاتنا وحصل في موضعه راساني وأخــلاني بنفسه ثم قال لي : ابعث الى فلان وفلان ( يمنى جماعـة بمن يثق بهم ) حتى يحضروا . فقلت : أيها السلار اذ هاهنا تدبيراً يجب أن تُسمعه فان وقع بوفاقك والاقما تأمر به ممتثل. فقال: وما هو. فقلت: ان حرم ركن الدولة وأولاده وخزائب كلها باصبهان وأنا وزيره وثقته والمتولى للجميع فلو امتددناعلي صورتنا هذه حتى لانهم لتمكنت من القبض على الجميم وحصانيا في مدينة عامرة نتمكن فيها من التدبير ومع ذلك فان حرم جميع القواد باصبهان وكذلك أولادهم فاذا قبضنا عليهم لم يبق في واحد (١٧٨) منهم فضل لمحاربتك واستسلم الجميم لك وأسدّ جانب ركن الدولة الهـ داداً لاانج ارله وتمكنا ايضاً من قلاعه وذخائره وأخرجناها ولم يكن له بقية وان نحن عاجلنا الامر وخرجنا من هذا الكان طلبنا الخيول وأحدةت بنا ولم نأمن مع ذلك تقرب بعض من هو الآن ممنا الى تلك الجنبة ونحن في عدة يسيرة وحوالينا اصحابه ورجاله ولانثق بالسلامة الى المـأمن . ( قال ) فرأيته تمد تملل وجهه ولم يملك نفسه لما استخفه من السرور وقال: ليساار أي الا ما رأيت. قلت: فاني منضر ف عنك فراسل انت كل من واطأك على رأيك الاول عاحدت لك من الرأي . قال : نعم . وقمت عنه وليس عنسده شك في حصول الملك له يمواطأتي وآنه قد أقبل جده وتمت سمادته بتمام تدبيرى وشاع فى أصحابه ومن كان واطأه الما فى تدبير فسكنوا بعد أن كنوا هموا بما هموا به . رسرت آمناحتى حصات باصبهان فدا تمكنت من الرجال والتدبير بدأت بالقبض على اولئك القواد واستظهرت على الرزبان بثقاتى حتى حصاته فى القلمة بقيوده فى ذكر ما جري فى أمر عسكر المرزبان فى آذر بيجان كا

(بعد حصوله في الاسر)

اجتمع من أفلت من عسكره وقو اده وفيهم جستان بن ثير مزن وعلى ابن الفضل وشهفيروز بن (۱۷۷) كردويه وجاعة من الرؤساء مع ألفي رجل من الفل الى الشيخ محمد بن مسافر فعقدوا له الرياسة عليهم وصاروا الى أردييل فلك آذربيجان وهرب ابنه وهسوذان منه وتحصن فى قامته بالطرم لما كان يعرفه من حقده وسوء رعايته . فلم تأت الايام على محمد بن مسافر حتى تجبر وعاد الى أسوأ أخلاقه مع الديلم فاجتمع الديلم على الوثوب به فشغبوا وهموا يقتله فالتجأ بالضرورة الى ابنه وهسوذان وعنده انه يمصه فقبض عليه وحبسه في قلمة شيسجان التى كان فيها وضيق عليه فلم تنبسط له يذ ولا نفذ له أمن حتى توفى وكانت وفاته قبل خلاص ابنه الرزبان من قلمة سميرم . وقلد ركن الدوله محمد بن عبد الرزاق أعمال آذربيجان بعد أسر الرزبان وأنفذه اليه فتحبر وهسوذان في أمره واضطر الى اخراج ديسم بن ابراهيم من القلمة وقو الى على وقو اله والمنه على جمع أكراد آذربيجان ومن يطيعه من غيره وقتصد مجمد بن عبد الرزاق . وكان الديلم بعد محمد بن مسافر اجتمعوا الى على ويقصد مجمد بن عبد الرزاق . وكان الديلم بعد محمد بن مسافر اجتمعوا الى على ابن القضل ورأسوم فتوسط وهسوذان بينهما حتى أطاعه على بن الفضل ابن القضل ورأسوم فتوسط وهسوذان بينهما حتى أطاعه على بن الفضل

وتم (۱۸۰۰) أمره وسار ديسم الى أردبيل واستكتب أحمد بن عبد الله بن محمود وورد ان عبد الرزاق فانحاز عنه الى ورثان من نواحى برذعة ليستخرج الاموال وتردعليه عساكر الاكراد

﴿ ذَكُرُ خَطًّا ديسم في انجاش وزبره حتى فارته وثلمه فهزمه عدوه ﴾ كان بنواحي خوك و-لماس كاتب نصر أني يعرف بابن الصقر من جهة المرزبان قبل أسره فلما بلغه خبر ديسم صار اليه وحمل اليسه ما كان جباءُ فحسن موقعه من ديسم فأكرمه وبالغ في أكر امه حتى صار يخلو به ويشاوره فاستوحش وزيره ابن محمود والقاه . فلما استعدّ ديسم للقاء ابن عبسد الرزاق سلم الى ابن محمود خزائنه و ثقله وأمره بالمصير الى جبال موقان للتحصن بها استظهارا الىأن ينكشف الأمر فتسلم ابن محمود ذلك كله وعدل الي أردبيل وأرسل ابن عبد الرزاق باله صائر اليه وسأله ان يستقبله بطائفة من عسكره فَمَمَلَ ذَلَكَ وَوَقَعَ ذَلِكَ مِنَ أَنِ عَبِدَ الرَّزَاقَ أُحَسِّنَ مُوقَعٍ . وَفَتَّ فَي عَضَّمَد ديسم وبلغه ذلك نوم المتتال فضعنت نفسه واضطرب رأنه وتبين ذلك مسه أصحابه ُ فاضطرعوا واستظهر عليه ان عبد الرزاق فهزمه. (۱۸۱)

### ﴿ وَدَخُلُتُ سَنَّةً أَرْبِهِ إِنَّ وَتُلْمَانَةً ﴾

وفيها لحق ركن الدولة بابن قراتكين غلام صاحب خراسان وواقمه روذ ار من خال النجان سبعة أيام متوالية فالهرم الن قراتـكين وذلك في الحرم من هذه السنة

قال الاستاذ أنو على أحمد من محمد مسكونه صاحب همذا المكناب: أ كثر ما أحكيه بعد هــذه السنة فهو عن مشاهدة وعيان أو خبر محصــل بجري عندي خبرة مجري ما عاينته وذلك ازمثل الإستاذ الرئيس أبي الفضل محمد بن الحسين بن العميد رضي الله عنه خبرني عن هذه الواقعة وغيرها بما دبره وما اتفقله فيها فلم يكن اخباره لى دون مشاهدتى فى الثقة به والسكون الى صدقه ومثل أبي محمد المهلي رحمه الله خبتر بي بأكثر ما جرى في أمامه وذلك بطول الصحبة وكثرة الحبالسة. وحدثني كثير من المشايخ في عصرهما عا يستفاد منه تجربة وأنا أذكر جميع ما يحضرنى ذكره منه وما شاهدته وجربته بنفسي فسأحكيه أيضا عشيئة الله

فد أنى الاستاد الرئيس أبو الفضل ابن العميد رضي الله عنه عن هذه الوقمة وأنا أحكمي أولا السبب في ورود ابن قراتكين (١٨٢)

﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي وَرُودُ أَنْ قُرَانَـكِينَ الَّرِي ﴾

كان ركن الدولة عند وفاة أخيه عماد الدولة بنواحي جرجان وذلك آبه قصد وشمكير وهزمه وتبعه الى حالوس فلما بلغه وغاة أخيه اصطرب وجزع وعلم ان فارس ستضطرب على ابنه فسارع الى السير اليها لتوطئة الامور وانْصرف الى الريّ فاستخلف بهاعلى بن كامه وانسم خناق أعدائه ببعد. عن ممالكه وكل حدّث فسه بامر . وكتب ركن الدولة الى معز الدولة عِما عزم عليمه ومما كان من وغاة أخيهما فكتب معز الدولة الى وزيره أبي جمفر الصميمر ى وهو تومئذ مُتازَلُ لِممران بن شاهين بالبطائح بان يُعْلَى ما هو بسديله ويصمير الى فارس لخدمة ركن الدولة فقعل وسمبق وصوله وصول ركن الدولة غُسُن موقع ُ ذلك من ركن الدولة . فلما وصل ألى شيراز ابتدأ نزيارة قبر أخيه بباب اصطغر فمشي حافيا حاسرا ومشي أهل عسكر. وعسكر فارس على تلك السبيل ولزم المصيبة ثلاثه أيام الى ان خاطبه الرؤساء وسألوه الديرجع الى المدينة ففمل وأقام ستة أشهر . وأنفذ نصيبا من تركة عماد الدولة إلى أخيه ممز الدولة وكان في جلها ماثة وسيمون غلاما وماثة وتر من السلاح ثم ما يجرى مجرى ذلك من الثياب والاللات واقتطع من أعمال (١٨٠٠ فارس ارجان وهي كورة من كور فارس الى أعماله وخلُّف وزيره هناك والقلب الى الريِّ . وحدَّت اطباعُ من ذكرت وأمتمدت الى الري والجبل واصهان وتسرُّ بت العماكر اليها فمن ذلك مسير صاحب جيش خراسان الي الري وممه محمد بن ما كان منجهة الحسن ابن الفيروزان وسارشسيرج بن ليلي من قبل وشمكير ثم جهور عسكر خراسان وكان أبو الحسين على من كامه قد انحاز الى أصهان وتفرق قوّاد عسكر أن قرائكين في ولايات أعمال الجبل وكان منهم بهمذان ينال قام وفى كل بلد من بلدان الجبــل مثله . وكان ركن الدولة تمدكانــ أخاه ممز الدولة وهو بعد بفارس يستدى من يدفع ممر ّات هؤلاء فأمدّه بسُبكتكين الحاجب في عسكر ضغم من الاتراك والديلم وفيهم جماعة من الاتراك. القدماء التوزونيَّة وجاعة من العرب وكان مسيره من بغداد سنة ٢٣٩ فعنَّبر سيكتسكن تدسرا حدا

## ﴿ ذَكُرُ تَدْبِيرُ صُوابُ عَمَكُنَ بِهِ سَبِكُتُمْكِينَ مِنْ ﴾ (أول عدو لقيه قرميسين)

رأى سبكتكين ان مخلَّف عسكره وما ثقل من سواده وينتخب من الفرسان من يثق 4 ويسرى الى فرميسين وكان فيها قائد من قواد الاتراك الخراسانية يتمال له بجكم الخارتكيني وكان (١٨٠٠ ينال قام أنفذهُ الى همذان واليّا عليها فسكبسه سبكنكين وهو في الحمَّام وأخذه أسـيرا وأوتم برجاله وأصحابه وأنفذه الى معز الدولة فاعتقله مدّة طويلةٌ ثم أطلقه . ولما بلغ وُلاّة

أعمال الجبل ما جرى على بجكم هذا فارقوا مراكره واجتمعوا الى ينال قام مهمدان ظما سار سبكتكين نحوهم ساروا من همدان باجمهم فسلم بحاربوا وورد سبكتكين همذان وأقام بها منتظر اركن الدولة وذاك ان كُتُب ركن الدولة كانت تردُّ عليه آنه يسير من فارس على طريق الجمل ثم تأخر النظارا لاتحسار الثلوج ثم ورد همذان وتقدم الى سبككين بالمسير على مقدمه . فشغب الصنف من الاتراك التوزونية وأظهروا التضجُّر بالمقام الطويل فتوسط الاستاذ الرئيس أبوالفضل رحماللة بينهم وداراهم وسكمنهم فسكنوا في الوقت ثم عاودوا من الند وطال ذلك منهم حتى الهموا. فسمت أَمِّا النَّصْلِ انْ العميد رحمه الله يقول: انى قاتُ للامير رَكَن الدولة: هؤلاء أعداؤنا وقد كاشفونا فكيف نسير مهم الى أعدائنا ? فانفق الرأى بيننا ان تُسكُّمهم فان سكنو اوالاً حاربناهم وفرغنامن العدو الاقرب فلماعمانا على ذلك عماواعلى الحرب فاوقه المهم ومضوامة لولين . (٠٨٠) وسبق خبرهم الى معر الدولة فكتب الى ان أبي الشوك الـكردي وسائر وجوء الاكراد المقيمين في أعال حلوان بطلبهم والانقاع بهم فقعلوا ذلك وطلبوهم وأسروا منهم وقتلوا فاما الاساري فانفذهم الى بنداد وأما الفل فصاروا الى الموصل محال سيئة وأقام ركن الدولة مهذان إنمر ف خبر ابن فراتكين الى ان صم عنده مسير ابن قراتكين من الريّ نحو همدّان فبثّ جواسيسة وطلائمه إنمر أف خبر . فآاه الخبر باله عدل عن سمت همذان وأخدد على طريق ودى الى اصبهان فسار ركن الدولة في أثره يقفوه حتى انهى الى جرباذقان ووصل ابن قراتكين الى أصهان فماث ما عيثا كثيرا مدة ما أقام ثم عرف قُرب ركن الدولة منه فسار الى طرف مفازة يقرب من أصبهان

فنزل منها على زرين رود ليكون وصول ركن الدولة اليه مع عسكره. وقد تطعوا المفازة ومسَّهم التمب والعطش ولا يصلون الى المـاء فرأى رحصن الدولة أن يعدل الى خان النجان ليلزم سمت تُرى زرين روذ ولا يعدم الماء واتضل ذلك بابن قراته كمين فالقلب عن موضعه معترضاً له إئلا يملك عليه ظهره فالتقيا في الموضع المعروف بالروذبار وبيتهما زرين روذ والكنة يُخيض ولا يمنع الراجل ولا الفارس (١٨٦٠) العبور وذاك ان الفصل كان ضيقاً. فدانت الحرب بينهما سبعة أيام واشتدت في اليوم السادس خاصة ثم المهزم ان قراتكين في اليوم السابع

وعاد الحديث الى حكاية الى الفضل ابن العميد رضى الله عنه عن هذه الوقعة . حكى أنه لحقه وركن الدولة وسائر الجيش من الأضافة وعوز الميزة والعلوفات وتعذر جميع الاقوات مالم يلحقها مثله وذاك أن الاكراد أخدقوا بنا فسلم يتمكن أحده من اطلاع رأسه عن المسكر وانقظمت عنما المواد وكنا أصل الى اقواتنا بما تحمله الاكراد الينا ويبيموناه باوفر الأنمان وكذلك العلوفات فسكان مجيئنا السكردي بجراب أو مخلاة أو وعاء فيه دفيق فيديمناهُ محكمه عاذا أخذناه ونفصناه وجدنا قدر الدقيق فيه مقدار ما رأيناه في رأس الوعاء وأحفله كلهتراب ثم يختلط ذلك القدراليسير بالتراب فلاينتفع بشيءمنه وَكَذَلِكَ يَفْعُلُ بِالشَّمِيرُ وَالْحَنْطَةُ وَكَانَتَ لَهُمْ حِيلُ تَجْرَى هَـذَا الْحَرَى كَثْيَرَةُ قال: فَكَمْنَا نَنْحَرَ الْجِمْـِلُ أَوْ الدَّابَّةِ فَنْتُوزَعِ لَمْهُ بِينَ عَـَدُدَكُبِيرُ وَنَتْبَلَغُ بِهُ عَلَى عادة الديل وصبره على الحباعة والشدة في الحرب وكان أعمداؤنا الاتراك في مثل حالنا الا أنهم لا يصبرون كما نصبر ولا (١٨٧) يقنمون عما نقنم (١)

<sup>(</sup>١) وفي الأصل : يما لا نفلع ولدله سنقط « به »

فاذا ذبحنانمين جزوراً ذبحوا أضعافاً كثيرة ثم الأصحابا يمودون الى نشاطهم في الحرب ويتسخط اولئك ويشغبون على صاحبهم ولايناصحونه في الحرب الى أن ملوا. وأصبحنا يوما وقد رحلوا من معسكره فتركوا خيمهم باذائنا وأنانا الخبر برحيلهم فما صدقنا به حتى عبر عنا جماعة وتلاهم العسكر أولا أولا واشفقنا أن يكون لهدم كين أو مكيدة فلم يكن الا هزية وذهبوا على وجوههم

# ﴿ ذَكُرُ خَبْرُ عَجِيبُ وَاتَّفَاقَ غُرِيبٍ ﴾

على الاستاذ أبو الفضل ابن العميد نضر الله وجهه ان ركن الدوله دعاه في اليوم السابع وقد نفد صبره وصبر أصحابه: وشكا الى شدة الامروصهوبته عليه وكأنه يفكر في حيلة الامرام وال كانت متعدرة عليه فقات: أيها الامير الحالي كنت منذ السبوع مالك أكثر علك سرير الحليفة فينفذ أصرك في اكتر بلاد الاسلام ومن لم بكن من الملوك في سائر الارض تحتامهاك وولايتك فهو ايضا تحت حكمك حشمة لك يقبل امرك تجملا ويطيعك تهيبا وقد أضبعت اليوم وانت لا علك من الارض الا ما عليه مضربك وقد اجتمع عليك هؤلاء الاعداء (١٨٠٠) ليفصبوا عليه وعموك مسه والا مفزع لك الاالى الله عز وجل فاخاص نبتك له واعقد عزيتك على ما بيمك مفزع لك الاالى الله عن وجل فاخاص نبتك له واعقد عزيتك على ما بيمك ويئه تعالى يطلع على صدفها ويعرف صحتها وانو المسلمين خيرا وليكافة الناس مشله وعاهده على ما تعمله وتني به من الاعمال الصالحة والاحسان فيما تلى الى من تلى عليه فان الحيل البشرية كاما انقطمت بنا ولم يبق انا الاهذا الذى نصحتك به قال فند مم وقال : يا أما الفضل قد سبقك الى ما اشرت به الذى نصحتك به قال الباب ما يحرى مثله من الدور وصدق النبة . و بقما تلك الليلة و عبى عد اللاب ما يحرى مثله من الدور وصدق النبة . و بقما تلك الليلة و عبى عدا الباب ما يحرى مثله من الدور وصدق النبة . و بقما تلك الليلة و عبى عدا الباب ما يحرى مثله من الدور وصدق النبة . و بقما تلك الليلة و عبى عدا الباب ما يحرى مثله من الدور وصدق النبة . و بقما تلك الليلة و عبي على من بي على المناس مثله من الدور وصدق النبة . و بقما تلك الليلة و عبي على من الإعمال الباب ما يحرى مثله من الدور وصدق النبة . و بقما تلك الليلة المناس مثله على من الاعمال المناس مثل النبية الله المناس مثله على من الاعمال المناس مثله المناس مثله الله المناس مثله على المناس مثله على من الاعمال المناس مثله الله المناس المناس مثله المناس مثله المناس مثله المناس من الاعمال المناس من الاعما

على خالنا ظما كان في الثلث الاخير من الليل جاءتني رسله متقاطرة فصرت اليمه وهو مسرور قوي النفس مخلاف ما عهدته وقال: يا أبا الفضل انت تعرف مناماتي وصدقها وقد رأيت ما أرجو ان يكون تأويله قريباغير بعيد . قلت : وما ذاك . قال : رأيت كاني على دابتي المروف بفيروز وقيد الهزم عدونا وأنت نسير الى جانبي وتذكر لى نعمة الله علينا فيه وأن الهرج جاءنا من حيث لإنحتسب فبينانحن في هذا الحديث وشبهه حتى مددت عيني ببن غبرة الوكب الى الارض فرأيت خاتما يتلاً لا تعد سيقط الى الارض عن صاحبه بين التراب فقلت (١٨١) الركابي الذي بين يدى « يا غلام مات ذاك الخاتم » فتطأطأ ورفعه الى فاذا خاتم فيروزج فاخذته وجملته فيأصبعي السبابة وتبركت به وانتبهت وقسد تفألت به وأيقنت بالظفر (وذاك ان الفيروزج معناه الظفر اذا عُرْب وكذلك لقب دابته الذي رآه فيروز). قالَ ابو الفضل ابن التميد رحمه الله : فوالله ما أضاء الصبح حتى جاءنا الخبر والبشرى بأن العمدو تمدرحل قما صدقنا به ولا التفتنا اليمه حتى ثواترت الاخبار وعسبر سرعان الخيسل وعادوا الينا مستبشرين فقمنا حينئذ وركبنا متعجبين لا نعرف سبب هزيمته حتى عبراً على حذر من كمين أو مكيدة فيبنا نحن نسبر وأنا الىجانب ركن الدولة وقد تعمد ركوب دابته فيروز ليصدق رؤياه اذ ضاح الامير بغلام بين يديه « ياغــلام ناولني ذلك الخاتم » فتطأطأ و الوله من الارض خاتم فيروزج فاخذه وابسه في سبابته والتفت الى وقال: هذا بلا تأويل هو الخاتم الذي حدثتاك محديثه منذ ساعة . فهذا من طرائف الاخبار ولولا صدق محدثه وجلالة قدر من حكاه لي وبسده عن التزيد لمسا سطرته في كتابي مذا وفيها تم الصلح بين معز الدولة وبين عمران بن شاهسين وقلده معز الدولة (١١٠) البطائم وأطلق اخوته وعياله وأطلق عمران بن شاهـــبن من أستأسر من القواد وغيرهم

فلما ان قراتكين فانه عاود حرب الامير ركن الدولة وجرت بينهما وقائع عظيمة بناحيــة الرى ومات ان قراتكين فجأة وكان سبب وفاته انه كان شرب أياماً متوالية بلياليها فاصبح يوماً ميتاً وذلك في شهر ربيع الآخر من هذه السنة

وفيها أنهزمصاحب عان من باب الصرة من بين مدي أبي محمد الملي وأسر جماعـة من أصحابه وأخذت عـدة من مراكبه ودخل أبو محمد المهلي يغداد وممه المراكب والاساري

## ﴿ وَ دَخَاتُ سَنَّهُ الْحَدَى وَأُرْتِمِينَ وَتُلَّمَانُهُ ﴾

وفيها ملك الروم مدينة سروج وسبوا أهلها وأحرثوا مساجدها وفيها ضرب الامير معز الدولة أبا محمد المهلي بحضرته بالمقارع وحمله الى داره وأقره على كتابته

## ﴿ ذكر السب في ذلك ﴾

كان السبب في ذلك أن ابا محمد المهلي لماخرج الى عمان والفق في ذلك الوجه ما انفق ثم أنهزم تنكر له معز الدولة وهم بالقيض عليه فلما حدث بالرى ما حمدت من ورود جيش خرسان اليها شغله ذلك عما في تقسه منه . وكان ورد ابو العباس الحناط الى الحضرة برسالة ركن الدولة يطالب عال عمل اليه فدفنت الضرورة (١٩١١) الى مكاتبة الوزير المهاي وهو بواسط قد واقاها منهرما وأمر بالعبدول الى الاهواز وتسليم الف الف درهم الى بى المباس الحناط من القلمة ورد الدوض مما يستخرجه وأن يواصل الحل المحل المحلم المحلمة ويسرب الجيوش الى الاهواز على طريق اصبهان الى الرى فنفذ لذلك كله وفى أن الامير معزالدواة عليه مافيها . فلما أصعد المهلي الى الحضرة اثر فى أمر يوسف بن وجيه صاحب عان اثراً كبراً وذالت أنه كان قصد البصرة فسبقه أبو محمد المهلي اليها وحاربه وهزمه وأسر أصحابه وأخذ مراكه كما ذكرنا

( ذكر السبب في طمع ابن وجيه في البصرة ثم الهزامة منها )

كنا ذكر نا ماكان من استيجاش القرامطة من ممز الدولة وبن جوابه اليهم عن رسالتهم واستخفافه بهم فلما عرف ابن وجيه ذلك كاتبهم وأطمعهم في البصرة وسألهم أن عدوه من ناحية البر فأه دوه بأخيهم أبي يمقوب في سرية قوبة فورد باب البصرة وأنهض ابن وجيبه رجاله في مراكبه من ناحية البحر ونهض هو بنفسه. ووافق ذلك فراغ المهلي من الاهواز فبادر الى البصرة وأخرج معه من القواد والرجال والربازب والطيارات وآلات الما كفايته وشحنها بالرجال وأزاح عللهم في الجيش والسلاح وأنقذ اليه معر الدولة (١١٠٠ مدداً من بغداد. وكان المهلي رتب على سور المدينة بالبصرة الوجال يحمونه وجمع الى نفسه وجوه القواد مثل نشكرورز بن سهلان النجال يحمونه وجمع الى نفسه وجوه القواد مثل نشكرورز بن سهلان وموسى فيلذد وموسى بن ماكان وأشباههم من وجوء الناس وطبقات الغلان وحارب ابن وجيه اياما ثم هزمه وظفر المهلي عراكبه ورجاله وأسر جاعة من وجوه أصحابه فخف بذلك بعض ما كان في تلب معز الدولة وانجملي هم كثر كان في نفسه

فلما تدم بنداد تلقاه معز الدولة وجاملَهُ مُديدة ثم وتف على طازاذ

مال من ضمانه له تعدر وكان سُبِّب عليه للأثراك والمهمات فرد التسبيبات وطالب أصحاب المال باستحقاقاتهم وأضجر ذلك ممر الدولة فطالب أبا محمد المهلي وهز المهاي طازاذ فاستسلم وأظامت النصة . فدخل المهلي الى معز الدولة فصدقة عرب الصورة فاغتاظ من جريته في الأمر، وأثار ما كان في نفسمه منه فزيره وطرده من بين يديه وأمره الآيدود اليه الابعــد ار يستدعيه فانصرف كثيبا. وحرك بطازاد فصحح له مالا ونهض الى الامير مُعجّباً له من طازاذ بغير استدعاء من الامير له فلما حصل بين يدمه وأخبره بالصورة نطش به وضر به مائة وخسمين مقرعةً ترازح منها ( تم أمر ) بان رفع عنه الضرب حتى (١٩٣ يو أِخه وببكَّته بذنوبه منذ استخدامه ثم يعيد عليه الضرب الى ان تفسخ وثقل وقيل له انه كالتالف وأراد ان يرمي به الى دجلة تم تماسك ورده الى منزله وو كل به . وفى اليوم الثانى استدعى طازاذ أيضا وضربه وعمل على صرف المهلي فلم يرتض خدمة أحد ممر كان بحضرته في الوقت فترجّح رأيه وصمد وصوّب فلم يقم أحد مقام أبي محمد وكان أبو محمد المهلي شهما قوى النفس لا يتحرُّكُ لِشيء من نوائب الدهر فعمل عملا يشتمل على ثلاثة عتىر الف الف درهم باقية في الممالك والأعمال وأنفذه اليه وذكر أنه يقيم باستخراجه وأنه أن عادت الايام في التوكيل به نمز قت وطمع فيها فشاور معز الدولة من حضرَ أُ وكان فيهم أبو مخلد عبد الله بن يحيي وقال : هل يجوز أن أستنيم الى هــذا الرجل وقد لحقه منى هذا المسكروه العظيم ? فقال أبو مخلد : قد ضرب مرداويج وزيره أبا سهل أعظم من هذا الضرب ولحقيه ما لحقك من السوء عنيه ثم خلع عليه ورده الى أسره وكان لايطيق المشي لمــا حل به من الضرب فركب صاريَّة ونثر عليه

فى الطريق مال ولا يمكنه أن يستقل بالجلوس وبقى كذلك مدة ثم عاود مرذاويج الانكار عليه فذكبه وأتى على نفسه. (''') فعند ذلك راسله معن الدولة بالركوب اليه أذا استقل وأزال عنه التوكيل فتجلد المهلي وركب بمد أيام يسيرة فخلع عليه وعاد إلى أمره

وكان معز الدولة حديداً سريع الغضب بذى اللهان يكثر سب فررائه والمحتشمين من حشمه ويفترى عليهم فكان يلحق المهلي رحمه الله من هشه وشتمه عرضه مالا صبر لاحد عليه فيحتمل ذلك احمال من لا يكترت له وينصرف الى منزله وكنت أنادمه في الوقت فلا أرى لما يسمعه فيه أثرا ويجلس لانسه نشيطا مسر وراحتي لقد سممت أبا الملاء صاعد بن ثابت وكان يخلفه ويأنس به يما تبه ويقول في عرض كلامه: ان الامير اذا انصل به أنسك وقلة اكترائك لفضبه وما يحقك من شتيمته نسبك الى الاستهانة به فسيزيد ذلك في ضرره عليك فان أظهرت الانجزال والاستكانة حتى يلفه تحر منك وانقباضك كان أحرى ان يقصر ويندم ولايشة على ممك وغضه منك . فقال له أبو محمد المهلى: ما يذهب على ما تقول ولكن هذا امير خرق عجول لا يملك لسانه فان ذهبت الطير الاستيحاش من هذا امير خرق عجول لا يملك لسانه فان ذهبت الطير الاستيحاش من هذا امير خرق عجول لا يملك لسانه فان ذهبت الطير الاستيحاش من هذا المير خرق عجول لا يملك لسانه فان ذهبت الطير الاستيحاش من هذا المير غرق عجول لا يملك لسانه فان خونا من غضبه وانه يتهمني عما لا يدور في فكري فبكون سببا لجائحة و نكبة وليس له غير التفافل والتبسم في في فكري فالام على ذلك خوفا من غضبه فليس الا قلة الفكر فيه فسكان الامر على ذلك .

وحدثنی أبو بكر ابن أبی سعید رحمه الله ان معز الدولة وقت مقامه بالهمسرة وهزیمته للبریدی افتری علی المهلی وذكر جرمه وأفحش علیه وكان المافروخي حاضرا فام انصر فنا من عنده قال لى المافروخي : قد سامني أن أجرى هذا الفحض القبيح بحضرتي على الوزير فسكيف الطريق الى تسليته إواعا أراد ألا يتهمه بالشهائة ولايراه بمين من علم استهائة الامير به) فقات ألامساك في مثل هذا أولى من السكلام . فأمسك أياما لايركب اليه الا مم الناس وقت الاذن ثم اتفق ان دخل المافروخي وأنا ممه لميم فوجدناه واجماً مطرقا فقال المافروخي : أرى الوزير واجماً فهل تجدد أمر إفقال : ويحك الى أرى الامير منذ أيام قد أمسك عما كان يتماهدنا به من بره باساله وأخاف أن يكون مشغول القلب بطارق تطرقه وأنا مفكر في ذلك . فال أبو بكر ابن أبي سميد : فلما خرجنا من عنده قال لى المافروخي : هل رأيت أدهى من هذا الرجل وأذكر منه ع فقات : لا

وفيها خرج أبو محلد وأبو بكر عبد الواحد بن أبى عمرو الشرابى حاجب الخليفة المطيع لله الى صاحب خراسان فى الصلح بينـــه وبين أمراء بنى بويه وكتب معهماكتاب عن الخليفة (١) (١١١)

﴿ ودخلت سنة اثنتين وأربمين والمائلة ﴾

وفيها مات أبو الفضل المباس ابن فسانجس بالبصرة " وقلد الديوان

(١) وزاد صاحب تاريخ الاسلام في ترجمة هذه السنة : فيها اطلع أبو محمد المهابي على قوم من التناسخية فيهم شاب يزعم ان روح على رضي الله عنمه انتقات اليه وفيهم امرأة ترعم ان روح فاطمة عليها السلام انتقات اليها وفيهم آخر يديمي أنه حبريل فضربوا فتمذروا بالانهاء الى أهل البت فامن معز الدولة باطلافهم لميله الى أهل البيت وهذا كان من أقاله الملمونة ، وليراجع ماقال فيه ابن الاثير في الكامل في سنة ٤٣٠ في العزاقرية يعنى أصحاب محمد بن على الشلمغاني المعروف بابن العزاقر (٣) زاد صاحب التسكلة : وسنمين سنة وحمل تابوته الى السكوفة

بمده أبو الفرج محمد ابنه وأجرى على رسم أبيه .

وفيها ليلة الجمعـة للتاسع من جمادى الآخرة ولد الامير أبر اســحق ابراهيم بن ممز الدولة بطالع السنبُلة .

وفيها وافى أبو سالم ديسم بن ابراهيم الكردى مهزما مرت آذربيجان هرمه السدالار المرزبان وهو الذى حكينا ان ركن الدولة أسره وحبسه فى قلمة سُميرم فاحتال حتى فك قيده وقتل صاحب القلمة وخرج مها وسنحكي حياته هذه فيما بعد . وعاد الى آذربيجان واجتمع اليه من كان مع ديسم من الديلم والصرف ديسم عها وصار الى الحضرة مستجيرا عمز الدولة ومستنصرا فا كرمه معز الدولة جسد ا ووقع منه وأنس به وعاشره وحل اليه مالاً وثيابا وكان يسميه فى كتبه و الاخ أبو سالم »

﴿ ذَكُرُ السَّبِ فَى خَرُوجِ دَيْسَمَ عَنَ آذَرِبِيجَانَ بَمْدَ ﴾ ﴿ عَـكُنَّهُ مَنْهَا وَآمِزَامُهُ مَنْ بِيْنِ بِنْدَى المَرْزِبَانَ ﴾

كنا ذكرنا خبر ابن عبد الرزاق وعكنه من آخريجان من قبل ركن الدولة واتفق ان أوحش كاتبا له كان صحبه من خراسان واعتمد لوزارته ابن محمود لخدمته اياه بالاموال قدعها ولخبرته بالبلدان فاستوحش الكانب وتركه الى ان أشخصه لجباية الاموال في نواحي ديسم وضم اليه جيشا فلما وجد الفرصة كاتب ديسما وهرب اليه بذلك الجيش كله . فنفرت نفس ابن عبد الرزاق (۱۹۷۰) من آذربيجان وعاد الى الري وأخذ معه ابن محمود وسار عبد الرزاق (۱۹۷۰) من آذربيجان وعاد الى الري وأخذ معه ابن محمود وسار ديسم الى أردبيل واستأذنه الكاتب الخراساني في العود الى بلده فأذن له وأحسن اليه بالخلم والجوائز . ودير أمر من أبو عبد الله النميمي وابن الصفر وأحسن اليه بالخلم والجوائز . ودير أمر من أبو عبد الله النميمي وابن الصفر

الاموال وأعطى البلاد له باليد فتمكن من نَشَوَا ودَّ بيل وكان عليهما الفضل ابن جمهر الحمداني وابراهيم بن الضابي على سبيل التغلب فصلحت حاله وانتظمت . واتفق إن مات إن الصقر النصر إنى فوصل من تركته اليه مائية الف دره سوى ما انحضىء: وهو شى كثير فتفرّ د النعيمي بوزارته . ولم نزل أمره منتظما الى ان شره الى مال النعيمي وطمع فيه فقبض عليه ونصب في موضعه كاتبا له يقال له على بن عيسى فاحتال النميمي('' \* \* \* الى بذَل خطَّه بَكل ما التترحه عليه ولم يُحالفه وسلك سبيل المداراة ثم قال له : ان ردّدتني الى العمل وسلمت اليّ خليفتي على بن عيسي صححتُ لك من جهتمه وجهتي سوى مال الموافقة الف الف دره . فشرهت نفسه الي ذلك ورده الى موضعه وقبض على على بن عيسى وسلمه اليه .

وكان المرزبان في محمد في تلك الامام قد ملك القامة التي حبس فهما بسميرم وقتل الموكل به وهوشيراسفار وكان أيضاً قد أفلت على بن ميشكي المعروف ببُلكا المأسور معه (١١٨) من حبس ركن الدولة وصار الى الجبل وجمع جماً كمثيرا وكانب الديلم الذين كانوا مع ديسم واستمالهم وسار حتى قرب من وهسوذان أخى المرزبان فكا الجيما يدبران على ديسم. ثم وصلت كتب المرزبان اليهما مخلاصه من القلمة وكانب سائر الديلم بآ دربيجان وايس عند ديسم من الخبركله الاخبر على بن ميشكي وظن أنه وحــده يقاتِلهُ . فلحق باردبيل ابن أخت له نقال له غائم مضموما الى وزيره النميمي ومستوفيا عليه المال الذي ضمنه عن تضمه وعن على من عيسى خليفته وسار على اغترار بمن معه من الديلم فوجد النعيمي الفرصة لمــا كان في نفسه وأفسد غانماً على

<sup>(</sup>١) باش بالأصل

خاله ديسم وقتل على بن عيسى بالمكروه العظيم واستأمن الى على بن ميشكمي والختمل ممه كل ماقدر عليه من المال . وبلغ الخير ديسما فعاد الى أردبيل بعد ان كان بلغ الى زنجان وشقب الديل عليه فاخرج كل ذخيرة له من الصياغات وغيرها وتوجـه الى رذعة على سُبيل النزهة والصيد وهو يظن ان خصمهُ على بن ميشكمي وليس عنده خبر الرزبان . وكان أنفذ الى أرمينية من يوطَّى له نيات ملوكها من ابن الديراني وابن جاجيق وأخيه حمزة وابن سباط وغيرهم ليلجأ اليهم ان حزيهُ أمر وورد عليه خبر على بن ميشكي بتوجهه الى أردبيل مع عدَّة يسيرة ثقة بان الديلم الذين مع ديسم سيستأمنون اليه فانـكفأ ديسم الى أردبيل ووقعت الحرب نقاب (١٩١٠) الديلم تراسهم في وجهه وانحازوا الى ابن ميشكي سوى جستان بن شرمزن فأنه أخاص مودة ديسم فقبض الديلم عليه والهزم ديسم في نفر من الاكرادالي بلد الارمن فحمل اليه ملوكها ما تمار لك به . وورد عليه خبر الرزبان هناك في مسيره عن قلمة سميرم التي كان عبوسا فيها وحصوله بأردبيل وتسلُّمه القلاع والاموال وانفاذهُ على ابن ميشكي في جيش لطلب ديسم فلم يمكنه القام فهرب الى الوصل ثم صار الى بنـــداد وذلك في سنة ٣٤٧ فتأمّاهُ معز الدولة وأكرمه ورتبه في أعلى مرتبة وقضى حقه وواصل اليه المبارّ والالطاف وبذل له خمسين الف دينار اتطاعاً في كل سنة على أن يقيم بحضرته فاقام مديدة في أطيب عيش وأرخى بال فكان يقول ذلك لـكتابه وأسبابه ويقول : أرغد عيش لي وأهناهُ أيام ممامي بعداد

ثم كانبه أسبابه من آذريجان عا اغتر به فنزع الى الامرة والاستبداد فرحل من بغداد وزوده معز الدولة مالا كثيرا وثياباً ودواب ومراكب

فسلو الى الشام زائراً سيف الدولة فى طريقه ثم انقلب من عنده الى أرمينية وقصد ابن الدير الى وابن جاجيق ائقته كانت به وانه كان أو دعه ذخيرة اله وكتب المرزبان اليه يلزمه القبض [ عليه ] (۱۲۰) فدافه مه ثم اضطر الى أن أطاعه فى القبض عليه وسأله الا يازمه تسليمه اليه فأ جابه المرزبان الى ذلك فأوتم ابن الديرانى الحيلة على ديسم حتى قبض عليه وحصله عنده فلما فعل ذلك كتب اليه المرزبان يازمه حمله الى حضرته ناقضا الشرط فدافه مدة ثم اضطر الى تسليمه فيسه عنده ثم سمل عينه فلما توفى المرزبان تنسله بعض أسبامه خوفاً من تماثلته

﴿ ذَكُرُ حَيْلَةُ المُرزَبَانَ عَلَى صَاحَبِ قَلْمَةً سَمَيْرِمَ وَمَا تَمْ عَلَيْهِ حَتَى ﴾ ﴿ أَفَاتَ مِن مُوضِّمَهُ وَعَادُ الى مُلَكِيَّةُ بِآخَرِيبِجَانَ ﴾

لما حصل المرزبان في القلمة امتنع من الطعام والشراب خاصة اللحوم وما أشبهما واقتصر على القوت اليسير من الحنطة التي يستظهر منه أيضا فبلغ خبره ركن الدولة فأمر أن يوصل اليه طباخه الذي يثق به ليتولى له ما كان يتولاه من الما كل والمشرب فحصل الطباخ في القلمة معه وأخذ المرزبان في تدبير الخلاص على بده . وكان الطباخ خفيها أحمق وظهر منمه ما في نفسه وعرف خبره شيراسفار صاحب القلمة فرمي به من قُلة القلمة فولك وضيق على المرزبان . وكانت والدة المرزبان خراسويه بنت جستان بن وهسوذان الملك تبذل الاموال في تعرق أخباره وتحتال في خلاصه وكان ابراهيم الممروف بابن الضابي ( وقد تقدم ذكره ) في حبس ديم فتخلص مه ولم المروف بابن الضابي ( وقد تقدم ذكره ) في حبس ديم فتخلص مه ولم المرزبان فأطلقت له مالا وأنفذه . وكانت المراغة بها رجل يعرف بتوبان المرزبان فأطلقت له مالا وأنفذه . وكانت المراغة بها رجل يعرف بتوبان

يصارع ويقام ويدخسل فى كل منسكر فطلبه أصحاب الشرط مها فخاف وهرب من المراغة وقصد خراسويه وضمن لهما السمى لها في أمر ابنها فطممت في جلادته وأطلقت له مالا وعرَّفته خبر ابن الضابي وآنه نفذ قبله فاجتمما وابسا لباس التجار وأظهرا السنز والدين والورع ولزما فناء القلمة وراسلا شميراسفار وعرقاه أنهما تاجران وانهما كأنا فها مضي يعاملان المرزبان وآنه أخلف بضائعهما وامتعلة التجار وسألاء أن يجمع بينهما وبين المرزبان ليتنجراكشه وعلامانه بازاحة علمهما فيما يستحقانه وتستحقه التجار عليه وواصلا الدعاء له وعلى المرزبان وأكثرا لمنه وشتمه وكانا يقولان : الحمد لله الذي كفي الناس شر هـذا الظالم الذي لا يعرف الله ولا يؤمن بنيه صلى الله عليه . وما أشبه هــذا حتى رق شيراسفار لهما وأوصل واحدا واحسدا منهما اليه من غير اجتماع فقال المرزبان : لا أعرفهما . فاغلظا له وواجهاه بالقبيح وخوفاه بالله وسوء العاقبة وقال: انى لا أعرف حسامِما ولكني أكتب بالا محاسبا. وكثر (٢٠٢٠) ترددها اليه فضمت والدُّنه المهما وصيفًا الديلمي للتنقب وكان في عسكر السلطان قــدعا ورجلا آخر يُعرف بابي الحسن ابن جني وجماعة مرس أهل الطرم على هيئة التجار وحملوا الالطاف الى شيراسفار وأسبابه والى بواب القلعـة وكانوا يشترون مهم الحوائج ويعدونهم الى أن يعلوا الى أموالهم وبضائعهم الهم يبدلون لهم أموالا جليلة وفى خلال ذلك يبكون ويشكون ظلم المرزبان وعدو انه وكانوا يصلون الى المرزبان فرادى ويوصلون الكتب ويتنجزون الاجوية ويدسون اليه فىخلال ذلك الدنائير النكشرة ليبذلها وينفقهًا فيما محتاج اليه . وكان لشيراسفار الموكل بالقلمة غلام أمرد وضيء الوجه يحمل ترسه

على مذهب الديلم فأظهر المرزبان عشقا له وعبة مفرطة فكان يعطيه سرا الشيء بعد الشيء ويعده أن هو تخلص بامور عظيمة وولايات كبار حتي طمع الغلام وواطأه على كل ما أحب وأوصل اليه درعا في زنبيل فيــه تراب وعدة سكاكين وأوصل اليه شموعا فيها مبارد واجتمع معه على وجوه الحيل. وأظهر أوانك القوم الذين كانوا في زى التجار النسك والتألُّه والخشوع فصاروا يصلون الى باب القلعة ويوصلهم البواب واحدا واحدا الى ان تمت الحيلة عوافقة هذا الغلام للأسير سراً (٢٠٠٦) وكان اتفق معه على يوم بمينه اذا دخل اليه شيراسفار يناوله الترس والزوبين الذي لصاحبه أذا استدعاه منه ووافق بعض أولئك التجار ان يكونوا معالبواب ليفتكوا به اذا صاح بهم . فلما كان فى ذلك اليوم وصل اليــه توبان وكان أجلدهم وجلس آخر مم البواب ليفتك يه اذا سمم الصوت وجلس البانون قريبا من الباب ليدخلوا عند التمكن فلما صار اليــه شيراسفار على رسم كان له وكان المرزبان قد برد مسمار قيده على مر الايام وابس في ذلك اليوم درعـهُ والتف بكسائه وكان مخاطب شيرا فار قدعاً ويسئله أن يطلقه ويعده الواعيد العظام فيمتنع عليه شــيراسفار ويقول: لا أخون ركن الدولة أبدا ولـكن أساعدك على كل ما يخفف عنك غير هــذا الباب. فلما كان في ذلك اليوم عاد المرزبان في مسئلته وكان توبان حاضرا فقال لهم توبان : بالله الاخلصتموني من الديون عليكم ثم عودوا لشأنكم. فقال الرزبان لشيراسفار : قــد أطلت عنائي. ونهض من موضعه وقد أخرج رجله من القيد وبادر الى الباب فتسلم الترس والزوبين من النسلام ونهض شيراسفار ليتعلق به فوثب توبانً البـه وعاركه وصرعه ثم وجاهُ بسكين كان ممه حتى قتله وصاح المرزبان

اشتلم (''على عادة الديلم فو تب الرجل (''' الذي كان في الدهايز على البواب فقتلهُ ودخل القوم الذبّن كانوا بالقرب فأحدقوا بالمرزبان وكان.منفمسا في دم شير اسفار . وكاذا لموكاوز في التامة على تفرق ولمب بالنرد فتداخلهم الرعب واجتمعوا وطلبوا الامان فجممهم المرزبان فى بيت وأخرج حرم المقتول شير اسفار وحرم الجاعـة ثم طاب سلاح القوم الذين فى البيت فملكه ثم أخرجهم من القلمة وتوافى اليه الرجال حتى خرج ولحق بمأمنه

وفي هذه السنة تم الصلح بين ركن الدولة وابن محتاج بمد حروب كثيرة على باب الرى ومنازلة ثلاثة أشهر وانصرف ابن عناج الى خراسان ﴿ ذَكُرُ السِّبِ فِي ذَلِكُ ﴾

كان استمد وشمكير على عادته صاحب خراسان فامــده بابي على ابن محتاج فيجوع كثيرة وتوجهرا الىالرى وظنوا أنه الاستيصال وانه لاثبات لركن الدولة ولا بقية له وجاء وشمكير على ثقــة بذلك فعلم ركن الدولة أنه لايقوم لهؤلاء الجمر الكثير الا بالمطاولة والتحصن بحيث يكون القتال من وجه واحدفجمل بلد الرىخلفه وحارب فىالوضع المعروف بطبرك فدامت الحرب وصبر الفريقان الى أن قرب الشتاء ومأل الخراسانية فلم يصبروا وخافوا أيضاً سقوط الثلج عليهم فاخذوا (منه) في العتاب والترأسل ورق أمر الحرب. وكان الواسطة من قبل الخراسانية أبو جمفر الخيازن وهو صاحب السكتاب المعروف بزيج الصفائح (٢٠) وله تقدم في علوم الرياضة وسريّ بينهما كلام كثير انتهى الى الموادعة والصلح

<sup>(</sup>١) كلمة فارسة معناها المنف

<sup>(</sup>٣) وردت ترجمته في تاريخ الحكماء بأل الدن الففطي ص ٣٩٦

فاشمير على ركن الدولة بان مجهز على الجرح ولا ينفس عن خناق عــدوه فانه انما جنح للسلم عن ضرورة وقد نفد صبره رماله وشغب عليه جنــده « ووراءك بلدة مثل الرى وأنت وادع جام بها » ولم ير له احد من نصحائه ان يجيبهم الى الصلح وذاك ان الذكاول كان قدد ظهر فيهم . فلم يقبل ركن الدولة هذا الرأى من احد على سداده ووضوحه ولو صدّقهم بصدمة يصدمهم بهما لآتى عليهم والله اعلم بعواقب الامور فقبدل الصلح وشق ذلك على وشمكير وبلغ منه مبلغا عظيما وذلك أنه كان لا ينتظر ولا يرجو أن يجمع أكثر بما جم ولا يحتشد أكثر من هذا الاحتشاد. فلما انصرف أبن عتاج طلب وكن الدولة وشمكم فالبهزم من بين بديه ولم يقف فاتبعه حتى اخرجه من طبرسنان وجرجان وحصل باسفر ايين . وكنب الى نوح بن نصر يعرفه ما جرى ويغريه بابن محتاج فاغتاظ نوح وتحرك منه ما كان في نفسه على ان محتاج (٢٠٦٦ فعزله من الجيش ببكر بن مالك وانفيذه في جيوش عظيمة فصار ذلك سببا قويا ضروريا لمكاتبة ابى على ابن محتاج ركن الدولة وعدوله الى طاعته بمد أن أصابه في نفسه وأسبابه وأحواله مكاره عظيمة أزالت ثقته بصاحبه وثقةصاحبه به ولم يبق بيسهما حال يرجى معها الصلاح. وكتب الخليفة في هذا الصلح كتابا نفذ على بد أن إلى عمرو الشرابي حاجب الخليفة وابي مخلد عبد الله بن محيي صاحب معز الدولة واتفق موت نوح قبل أن يؤدى الرسالة والكتاب وقعد مكانه عبد اللك بن نوح . ولما قدم ابو مخلد من خراسان عائدا ومعه ابو بكر عبد الواحد بن ابي عمرو الشرابي اغترضهما ابن ابي الشوك البكردي من الشاذنجان وكان متفلدا أعمال المعاون يحلوان والبيه الجابة والطريق وأظهر الخدمة وخرج معهما مبذرقا بهمائم

غدر فنهبهما ويهب القافلة التي كانت معهما وأسر أبا مخلد وأفلت الوكر عبد الواحد بن ابي عمر والشرابي فطالب ان ابي الشوك معز الدولة بإطلاق رهائله ووعدأنه ان أطلقوا اطلق ابا مخلد فضمن له ذلك واطلقوا واطلق أبإمخلد ثم خرج الحاجب سبكتكين الى حلوان للايةاع بالأكراد فدخل حلوان وقرر أمر الاكراد وابن أبي الشوك (٢٠٧) وعاد

﴿ وَدَخَلَتُ سَنَّةَ ثُلَاثُ وَأَرْبِمِينَ وَثَلَاثُمُاتُهُ ﴾

وفيها خرج أبوسالم ديسم من بغداد وذلك لما يئس من نصرةمعز الدولة . ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي يأْسَ ديسَمَ مَنْ نَصَّرَةً مَعَزُ الدَّولَهُ آيَاهُ ﴾

سبب ذلك ان ركن الدولة صالح المرزبان بن محمد السلار وصاهره وتمكن سلار من آذربيجان فالصرف ديسم من حضرة منز الدولة وودعه ه ظر أنه يجد عنمه ناصر الدولة عوناً فقصده وأقام عنده بالموصل مدّة ثم مضى من عنده بمد اليأس منه الى سيف الدولة أخيه وأقام علته أيضا مدَّة وفي هذه السنة قصد أبو على ابن محتاج ركن الدولة للضرورة التي ذكرناها وجاء على طريق جبل و نداز هُرمن فاستتبله ركن الدولة وبالغ في إكرامه وأضافه وجميم من مه وأقام لهم الانزال الواسعة والتمس ان محتاج عهدا يُكتب له من جهة الخليفة على خراسان فسكوتب معز الدولة في ذلك فتسكفل به حتى فعل .

وفيها وصل رسول ابن محتاج الى بغداد ولقى معز الدولة فاحتشــد له احتشاداً كثيرا وأوصله الى الخليفة حتى عتد لابي على على خراسان وقلده اياها مكان نوح بن نصر وسلم اليه العقد والخلع وضم (٢٠٨) اليه أبا مخلد وأبا يكر بن أبي عمرو الشرابى وأنف ذمهم معز الدولة أبا منصور لشسكرورذ نجدة لابى على ابن عتاج ومماونة له على نوح فلماكان بعد مدة ورد كتاب أبى على ابن عتاج بانه قد خطب لامير المؤمنين المطيع لله بنيسا بور ولم يكن خطب له الى هده الغابة فى شيء من بلدان خراسان (۱) وذكر فى كتا ه صحة موت نوح . وورد الخبر بان نوحا لما حضرته الوغاة كان بحضرته ابن مالك وهو أحد قواده الكبار فغلب على الا ور وعقد الامر لعبد الملك بن نوح فى ولاية خراسان وتقلد هو رئاسة الجيش مكان أبى على ابن محتاج . وسار يطلب ابن محتاج وانقل عن ابن محتاج رجاله وعادوا الى صاحب خراسان وبقى أبو على فى مائتي رجل من أصحابه سوى من ضم اليه من الديم فاضطر الى الهرب من بين بدى ابن مالك . وورد خبره من الدامة ان بانه صائر الى ركن الدولة أحسن قبول وأقام بانه صائر الى ركن الدولة أحسن قبول وأقام عنده بالى . ونزل ابن مالك بنيسا بور و تقدم أسباب ابن محتاج

وفيها صُرف الأبراعجي عن الشرطة ببنداد واعتقبل وصودر على المنائة ألف درهم وقلد الشرطة مكانه تكينك نقيب الآراك وقد كان طولب قبسل صرفه باربدين ألف درهم على الني يقر رود (٢٠١٠) في عمله من الشرطة ووعد باقطاع فلم يفعل

(ذكر الرأى الخطأ من الابزاعجي حتى استمرت عليه) (النسكية وعظمت بعد ان كانت خفيفة)

كان الابراعجي منقطعا الى أبي على الحازن فاستشاره وكان أبو على يمتنى به فاشار عليه الآ يلتزم شيأ ولا يدخل تحت شيء مما يُطالب به وقال (١) زاد صاحب النكلة. وبانع الحسبر بموت موسى فباذه فانحدد الهابي لحيازة وكانت عظيمة

له: هذا يطمع فيك ويسير رسما عليك فان امتنمت أحسم الطمع فيك وفيها بعده. فقبل رأيه فاداه ذلك الى النسكبة وما أراد به أبو على الا الحسير ولسكنه أخطأ الرأى كما يخطى الانسان ولما أدى هذا المال وانصرف الى منزله قبض أيضا عليه ونُسكب نسكبة نانية وسُبتم الى تسكينك فجرى عليسه مكروه عظيم وصودر على مائتين وخمسين الفا فاد اها.

وفيها دخل ركن الدولة الى جرجان ومعه أبو على ابن محتاج بغير حرب وانصرف وشمكير عنه ودخل خراسان

وفيها خُطب (عِمَة والحجار) لِركن الدولة ومعز الدولة وبجتيار وبعده لابن طفيج وذلك يعد حرب جرت بين أصحاب معز الدولة وبين المصريين وكان أبو على ابن محمد بن عبيد الله صاحب الحاج من قبسل السلطان عمَّة وقائل وقتل ابن له بين يده

# ﴿ ودخلت سنة أربع وأربعين وثلْمائة (٢١٠) ﴾

وفيها عقد معن الدولة لا بنسه أبي منصور بختيار الرياسة وقلده أمرة الامراء وذلك في المحرم من هدده السنة وكان سبب ذلك انه عرض لمعز الدوله علّه بقال له فريافسمس وهي علة الانماظ الدائم ويكون معمه وجع شديد مع تواتر القضيب وكان معر الدولة خوارا في أمراضه فاوصي وقلد ابنه كما حكينا أمرة الامراء ..

و بلغ عمر أن بن شاهين أن معن الدولة قدد مات واجتاز به مال يحمل الى معن الدوله من الاهواز ومعه كاركبير فيه للتجار أمنعة عظيمة وكان مقدار المال المحمول لمعن الدو أله مائة الف دينار وما للتجار أضعاف ذلك فد عمر أن يدمُ إلى المال والسكار على رسمه في مثل ذلك فأخسذ الجميع وقبض

على المزعبل ملاح معز الدولة الذي كان مع المال فصادره وضربه ضرباعظيا ودهقه الى أن أزمنه ثم أنفذ اليه معز الدولة أبا الحسين السكوكبي (١) نقيب الطالبين برسالة الى ان رد المال وذهبت أمنعة التجار وانتقض الصلحوتأدى الامر الى الوحشة

وكان الحاجب سبكتكين أخرج الى شهرزور فى جيش كثير ومعه عرادات ومنجنيقات فأقام مدة عليها ولم يمكنه فتحهما (۱۱۱) واتفق أن جيشا ورد من صاحب خراسان الى الرى فاحتيج الى اتفاذ سبكتكين الى ركن الدولة مددا له فانصرف من شهرزور ولم يصنع شيئا

وفيها وردابن ما كان اصبهان وكان مسيره اليها على طريق المفازة من خراسان فهجم هجوما واضطر أبو منصور بويه بن ركن الدولة وعيال ركن الدولة وجميع أصحابه أن يخرجوا على وجوههم الى خان النجان ومنها الى الرباط على أقبح صورة واستولى ابن ما كان على اصبهان . وكان الاستاذ الرئيس أبو الفضل ابن العميد رفع الله درجته بارجان فبادر مع قطعة من المرب ونفر يسير من الديلم كانوا معه فوجد ابن ما كان قد تبع أبا منصور بويه بن ركن الدولة ومن معه من الحرم فلحق سواده وملك خزائه وتخلص الامير بويه والحرم على . وقد أشرف هو والحرم على الفضيحة والاسر

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن على بن أبى جمفر محمد الكوكي من ولد محمد الارقط بن عبد الله الباهر بن على زين العابدين وقال صاحب كتاب عمدة الطالب أنه كان نقيب النقباء ببنداد فى أيام معز الدولة : وفى كتاب الافادة في تاريخ الاثمة السادة لابى غالب يحيى ابن الحسين البطحاني العلوى المتوفى سنة ٤٢٢ . كان فيه زعارة وعنف فشكا العلوية الى معز الدولة سوء معاملته أياهم مرة بعد أخرى . فقال لهم . قد عزل من قاحته عنكم فاختاروا لانفسكم من ترضونه . فاجتمع العلوية كلهم على الرضى بأبى عبد لله أبن الداعي .

فلحقه الاستاذ الرئيس فعارض ابن ما كان ودافعه بخان النجان فاوقع به واستأسره وبه ضربات وأسر جميم تواده وتشل أصحابه قتلا ذريما . وحمل الاستاذ الرئيس أبو الفضل ابن ماكان وقواده الىالقلمة بالخان ثم صار الى اصبهان فأوقع بمن فيها من أصحاب ان ما كان وورد الامير (٢١٠) أما منصور نويه بن ركن الدولة مع الحرم الى اصبهان مصونين وتلافى ذلك الخطب العظيم أحسن تلاف.

وكان محدثني رحمه الله مخبر هذه الوقعة مرات فيقول : لما التقينا بالخان أنهزم عنى أصحابي واشتغل أصحاب ابن ماكان بالنهب والغارة وثبت آنفة فقط من غير رجاء مني في ظفر بل وقفت وقوف المستسلم للقتل والاسر . وذلك أني افكرت في تلك الحالة وقلت « أن انصر فت بنفسي سالما ومثلت بین مدی صاحبی أی وجه یکون لی عنده وأی اسان مدور بعذر لی محضرته بعــد ان أسلمت أعزته وأولاده وحُرمه وبالجملة ملكه 1 » ونظرت فاذا القتل على في حالتي تلك أهون من هذه الحال التي تصورتهـ ا فصرت لان أقتل كريمًا ( قال ) فسكنت واقفا وراء خيمة لى بعمودين وأنا أرى أطنابهـــا تقطع وما فيها يخرج ومن يراني لا يظن اني أثبت في ذلك الوضع مع تلك الصورة فبينما أناكذلك وأصحاب ابن ما كان مشغولون عني بالهب اذ أاب الى ألاى روين وفلان واللان ورامع العرب فناب منهم جماعة يسيرة فملت مهم وصاح الناس السكر"ة فقتلنا وأسرنا ولم يفلت أحد ولما كان بعد ساعة من النهار لم يبق من جيش ابن ما كان عين تطرف (٢١٢٠) الا من أخد أسيرًا وحمل الى أين ماكان وله ضربة في يده وقد تملق منها اصبعان مجلدة رقيقة مُدُّها حتى قطعها ( قال ) فهو على ذلك بين يدى حتى شق الزحمة البه مكار أو ركابي فصفعهُ صفعة طنَّ بهـا المرضع وغاص فلحقني غيظ عظم وأمرتُ بطلبه وهممت بالمثلة به وقطع بده فما وُقف له على أثر ولا غرف له خبر الي اليوم

وكان ابن ماكان مع عظم قدره في نفوس الديلم وشدة بأسمه محربا عظيم القوة ورأيت الماجوشينة وهو رزين جدا يعرض على فتيان الديلم واشدائهم أن يلبسه فيستمفى منه الثفله على اليد

وفي هـذه السنة أنجـد سيف الدواة ديـما وعاضده مض الاكراد فقصد سلماس وملكما وخطب لسيف الدولة بها وكان السلار غائبا بناحيــة باب الابواب مشغولا بقوم خرجوا غليه هاك فلما عاد من باب الابواب وأصلح أمره هناك وظفر بمدوّه فقصد ديسما فاستأمن رجالهُ الي ســـلاّر وهرب ديسم ومضي الى ابن الدير الى صاحب أرمينية مستجيراً به فقبله ثم غدر به وقبض عليه وقيده وحمله الي السلار . فيقال ان السلار سمله تم قتله

وفيها مات أبو على ابن محتاج وابنه بالرى في وبأ حدث هناك وفها تم الصلح (٢١٠٠) بين ركن الدولة وصاحب خراسان .

وفيها ورد أو الفضل القاشاني صاحب ركن الدولة مع ابن أخت ابن مالك برسالة عبد الملك بن نوح صاحب خراسان يلتمس أن ينفذ اليه خلم ولواء على خراسان فمقد له الخليفة اللواء وعلمه مع الخلم الى ابن أخته الوارد برسالته ورده مع أبى الفضل القاشاني وقاد أيضا اليه فرسا وأضاف الى خلع الولاية خلم منادمة (١)

<sup>(</sup>١) زاه صاحب التكلة . وفي هذه السنة سد معز الدولة فوهة نهر الرفيل وســد بثق الهرواناتوحفر للخلاص محوله وشرع في سد بثق الروبانية بيادوريا . وقال أيضاً

## ﴿ ودخلت سنة خمس وأر بعين وثلاثمائة ﴾

وفيها خوطب أبو محمد المهلبي بالوزارة وأمر بذلك معز الدولة وخلع عليه وزاد في اقطاعه

وفيها خرج روزبهان بن ونداذ خرشيد الديلى على ممز الدولة وخرج أخوء السعى ببلكا بشيراز وكاشفا بالعصيان وفعل مثل ذلك أخوه الآخر أسفار بالاهواز وجاءروزيهان الى الاهواز وكان بها الوزير المهلي ليحاريه فاستأمن رجاله الى روزبهان وانحاز الوزير عنه . وورد الخبر بذلك على ممن الدولة فلم يكن يصدق بذلك لشدة ثقته به فأنه هو الذي اصطنعه ونوَّه باسمه فكان خاملا وعظم قدره وكان صغيرا قبل ذلك من رجال موسى فياذه وصفار أصحابه . وأنفذ منز الدولة شيرزيل على مقدمته للحرب واضطرب الديلم بأجمهم على معز الدولة (٥٠٠٠) اضطرابا شديدا وأظهروا أشياء كانت في نفوسهم عليه من العتب والاستبطاء وكاشفوه وواجهوه بكل ماكره وأخذوا يستأمنون . فقلدمعز الدولة الابزاعجيالشرطة بواسط وأنفذه اليها وفي وم الخيس لخس خلون من شعبان خرج معز الدولة من داره ببغداد متوجها الى تتال روزيهان وزاد الامر في استبان الديم الى روزيهان . وخرج الخليفة المطيع لله منحدرا الى معزالدولة وذلك أن ناصر الدولة لما بلغهخبر روزيهان وما عمله هو واخوته حدث نفسه ببغد اد فوجه بابنه أبي المُرجَّى وآخر من أولاده الى بشداد وبلغ ذلك معز الدولة فرد الحاجب سبكتكين من واسط لضبطها وكتب الى مسافر بن سهلان (وكان بنهاوند متقلدا لهما) يأمره وانحدر روزيهان في شهر رمضان لفنال عمران وجاً. المهلي الى زاوطا لماوته وترك ووزيهان معاربة عمران ومضي الى الاهواز عاصيا بالتعجل الى بغداد لمضامة الحاجب سبكتكين ببغداد . فشغب الديلم المقيمون يغداد لطلب أرزاقهم فبمث اليهم مسافر وسبكتكين ولشكر ورز ووعدهم بالمال فسكنوا وكان مسافر نزل في أعلى القطيمة وخرج سبكتبكين الحاجب فنزل بباب الثماسية وهم على قنوط من [ معز ] الدولة . ومنع معز الدولة جميع الديلم من العبور لقنطرة أربق معه لما رأي من استثمام الى روزبهان ووكل بالقنطرة من يمنعهم من عبورها قلة ثقة بهم (٢١٦) وخوفا من أن يغدروا به ويشوشوا باقىءسكره لانهكان ينفق فيهم فاذا قبضوا النفقات صاروا الى روزيهان من فورهم فها عبر ممه من الديلم الا ليلي بن موسى فياذه وشيرزيل ابن وهرى والحسن بن فناخسره فقط

وكان اعباد معز الدولة على غلمانه الاتراك خارب روزبهان يومالاننين السلاخ شهر رمضان مهاره كله الى ان سقط القوم (١) ثم حمل بنفسه في غلمان داره وحضهم بأن قال : يا أولادى قد ربيتكم تربية الاولاد فأرونى غناءكم الساعة . فحملوا معه حملة الصديان الانجار فلم يردهم شيء وأنهزم روزبهات وأصحابه وأسر روزبهان وبه ضربات وأسر كوركير وفتح اللشكري وأرسلان كور

﴿ شرح صورة هذه الحرب على سياقة من شاهدها ﴾

استوحش الديلم من منع معز الدولة اياهم من العبور فاجتمعوا عليمه وقالوا له : ان كنَّا رَجَالُكُ فَأَخْرَجِنَا نَقَائلُ بَيْنَ يَدِيْكُ فَأَنَّا لَا نَصِيرَ انْ نَجِلس معالصبيان لحفظ سوادك وبرى الاتراك يقائلون عنك فمتى ظفرت بعدوك خرج: ا من المحمدة ومتى ظفر عدوُّك فلحقنا العار والسبَّة . وكانهم سلسكوا

<sup>(</sup>١) في أسحقة ﴿ القرص »

في هدا الكلام مسلك الحيلة إيُطاق لهم العبور فيتمكنون من (٢٠٠٠ كسر عسكره والاستثمان الى عــدة م فسألهم التوقُّف وقال : اعــا أربد ان أشامَ القوم ولا أنا جزهم فيما فعلت بالاسس فاذا كان في غد باكر ماهم باجمنا على تسبية واستعنّا بالله و ناجز ناهم . وكان يدرّ عليهم النفقات و يواصــل المطابل ويكثر المداراة فامسكوا عنه وعبر معز الدولة وعبتى غلمآنه كراديس تتناوب في الحملات الى وقت غروب الشمس فهناك قشل الاتراك وانقطعت حيلهم وفني نُشَابِهم وشَكُوا الى معز الدولة وقالوا : ليس فينا فضل وقد أمسينا فنستريح الأيـلة وتُفرّ ق فينا النشاب ونباكرهم الحرب . فعلم معز الدولة أنه أن رجع عن هــذه الحالة زحف روزبهان والديلم وثار من خاف وراءه من أصحابه الديم الذين كان يهمهم فلا عكنه الهرب وكان الهلاك فبكي بين أيدى غلمانه وكان سريع الدمسة ثم سألهم أن تجمع السكراديس كلها وبحملوا وهو في أولهم فاما ان يظفروا واما ان يُقتل أول من يقتــل فطالبوه بالنشاب فنال : قد بقي مع النلمان الاصاغر نشَّاب فخذوه وتوزعوه وكانت عدة من الغلمان الاصاغر تحتهم الجيـل الجياد العتاق وعليهم الجُبب والتجافيف وكانوا سألوا منز الدولة ان يأذن لهـم في الحملة نوبة في الكراديس فلم يأذن لهم (٢١٨) وقال لهم : اذا كان الوقت الذي يصلح لكم ما سألتم اذنتُ فيه . فوجّه اليهم بنقيب وأومأ بيده أن اقبلوا ما يقولُ النقيب ليآخــذ النشاب منهــم فلم بشكوا آنه أنمـا أومأ اذَّاً لهم قيما كمانوا يسألونه ووعدهم به فحملوا وهم مستريحون ، كذلك خيلهم فصدموا صفوف الديلم فسكسروا بمضهم فوق بض وصاروا من وراثهم وحل معز الدولة فوضم فيهم اللتوت فكانت اياها وكتب بالظفر الى بغداد

فورد على الديلم المقيمين بمنداد ما أدهشهم ولم يصدُّقوا به وقدُّروا انه أرجف بذلك ارجافا فمكاوا يستهزئون استهزاء ظاهراً ويقولون « نمم كانوا دجاجاً وضع عليهم مِكبَّه فما أفلت أحد » وكانت نفوسهم اشرأبِّت الى روزيهان فلما صَم عنه هم الحبر ضمفت الهوسهم والخذلوا. وأسرع معز الدولة الانصراف ليلحق بغداد قبل ورود أصحاب ناصرالدولة اليها فدخل بغداد يوم الجمعة لا ثني عشرة ليلة بقيت من شوال ودخل داره ثم سار في يومه ذلك في الماء الى ممسكر الحاجب بباب الشماسية في زيرب وممه روز بهان فی زیزب آخر مکشوفاً ایراه الناس وکورکیر سنے زیزب آخر واجتمع النياس على الشيطوط فدعواله وعلى روزيهان. وقد كمانت العامة محبين لايام (٢١٦) معز الدولة وذلك لماكان منه في سد بثق نهر الرفيل وسد بنق بادوريا فانه خرج بنفسه حتى سد هذا البثق وحمل التراب بنفسه في برَّ كـة قبائه.حتى فعل جميع المسكر مثل فعله وسد ذلك البثق ثم خرج الىالنهروانات فسد بثقابها وكمانت النهروانات قد بطلت وكمذلك بادوريا فلما سد بثوقها عمرت بغداد وبيسع الخبز النقى عشرين رطلا بدرهم فحسالت المامة الى أيام معز الدولة وأحبوه.

ومضى الامير معز الدولة ممتدآ الىءسكره بقطربل وكان أبو المُرجّى وأخوه قدوصلا الى عكبرا ووصلت خيولهما الى البركان فلما بلغهما قدوم معز الدولة وما جرى على روزبهان انصرفا من عكبرا الى الموصل وتبعهما الحاجب سبكتكين فلم يلحقهما لاغذاذها السير.

وحبس روزبهان بالصراة في حصن كان هناك فكان الديلم بحدُّتُون أنفسهم بكبس موضعه واخراجه وأشار أبو العباس مسافر على معز الدولة بقتله فأبي وكره ذلك الى ان قال جماعة من ثقاته : انك ان لم تبادر الى قتــله أخــذه الديلم غصبا وزالت الدولة وذهبت أرواحنا . فأخرج حينئذ بالليهل وغُرَّق في سُميريَّة أسفل دار الخليفة وورد الخبر بعد ذلك بظفر الاستاذ(٢٣٠) ابن العميد بِلُـكًا أخى روزيهان وردّه الملك على أبي شــجاع فناخسره س ركن الدولة . فانطوى ذكر روزبهان واخويه بعــد ان اشتعل اشــتعال النار وانحاز اليه والى أخيـه باَـكَمَّا الديلم وظنوا انهم قد نقلوا مُلك بني بويه ولله الامر من قبل ومن بعد , ثم ان معز الدولة أسقط الديلم الروزبهانية وقبض على جماعة من قواده وأعرض عن سائر الديلم وأقبل على الاتراك واصطنعهم وكبتب بالفتح الى الامصار

## ﴿ ودخلت سنة ست وأريمين وثلاثمائة ﴾

وفيها ورد الخـبر عوت الســلار المرزبان بآ ذريجان في شهر رمضان وكانت وفاته بفساد المزاج فلما يئس من نفسه أوصى الى أخيه وهسوذان على ان يكون الرياسة له ثم من بعده لابنه جستان وكان قد تندم الى أصحاب قلاعه الموكلين بحفظها ان حمدث عليه حمدت الموت الايسأموها الاالي جستان ابنه فان حدث به حدث الموت فالي ابنه ابراهيم فان مات فالي ابنه ناصه . وكان له ولد رابع يقال له كيخسره (١) فلم يذكره لصغره وقال « فان لم يق من هؤلاء أحد فسلموها الى أخي وهسوذان، ولما وصي الى أخيه وصيته هذه عرَّفه علاماته التي بينه وبينأصحاب قلاعه فانفذ وهسوذان (٢٢٦) بعلاماته وخاتمه الى المرتبين في القبلاع في تسليمها اليمه فابوا عليه وأظهروا وصيته المستورة . وكان ابراهيم بن المرزبان متزوجاً بابنة ولكين بن خرشيد

<sup>(</sup>١) وهو مذكور مع الصاحب ابن عباد في اوشاد الارب ٢ -٣٠٨

وهو من أكار الديلم وكان ولكين هذا محبوسا من جهة المرزبان باردييل فلما مات المرزبان خاطبته زوجته في أبيها وحملته على ان يمضى بنفسه ويُخرجه من محبسه فركب وأخرجه من غير استئذان عمّة وهسوذان فاستوحش وهسوذان وفكر في مُخاتلة أخيه له في الوصية وفي افدام ابن أخيه ابراهيم عليه وإخراجه ولكين من محبسه بغير اذنه فساء ظنّه وخرج من أردييل كالهارب الى الطرم فاستولى جستان على ممالك أبيه وأطاعه أخواه ابراهيم وناصر وقلد وزارته أبا عبد الله النعيمي وتوافي اليه قُواد أبيه الاجستان بن شرمن فانه تأخر عنه وفكر في التغلّب على ناحية أرمينية وكان والياً بها . وأخذ وهسوذان في التضريب بين أولاد أخيه وتفريق كلمتهم واطاع وأعدائهم فيهم والتشقي بما عومل به حتى اضطرب عليهم عسكره وطالبوهم عما لا يتسعون له حتى بلغ ما أراد واشتني وزاد (٢٢٢)

وفي هذه السنة كثر بغداد أورام الحلق والاشرا وكثر الموت بهذين الضربين (''وموت الفجأة وكل من افتصد انصات الى ذراعه مادة حادة عظيمة يتبعها حمى حادة فيحتاج الى بط وما سلم أحد ممن افتصد . وكانت شتوة هذه السنة دفية عادمة الامطار وحكى أهل البحر ان البحر نقص في هذه السنة ثمانين باعا وانه ظهر لهم جبال وجزائر لم يعرفوها ولا سمعوا بها قط وكانت زيادة دجلة في هذه السنة يسيرا نحو عشرة أذرع وكان بالرى ونواحيها زلازل عظام مات فيها من الناس ما يعظم مقداره و يكرش عدده ('')

<sup>(</sup>١) لعله «المرضين» (٢) قال صاحب التكملة : وفي هذه المنة خرج أبو الحسين ابن مقلة الى كربلا ازيارة وبه فالج فسات في طريقه وأعيد الى داره ودفن في مربعة أبي

# ﴿ ودخلت سنة سبع وأربيين وثلاثمائة ﴾

وفيها كثرت الزلازل ببغداد وحلوان وبلدان الجبل وعظم أمرها بالجبل خاصة فخربت الابنية وقتلت الخلق (١)

وفيها شــغب الاتراك والديلم بالموصــل على ناصر الدولة وزحفوا الى داره وأرادوا الفتاك به فحاربهم بغلمانه وبالعامة وظفر بهم وقتــل بعضهم في الوقمة وقبض على جماعة وهرب الباقون الى بغداد

وفيها ورد الامير أبو منصور بوله بن ركن الدولة الى بغداد تخطب ابنة معز الدولة وممنه أبو على ابن أبي الفضل القاشاني وزيرا وممنه أبو القاسم اسمعيل بن عبَّاد بكتب له على سبيل (٢٢٠٠) الترسل. فاما كان لياة السبت للياتــبن خلتا من جمادى الا أولى زُفَّت بنت معز الدولة الى أبي منصور بويه ثم حلها الى إصبهان

وفيها خرج معزالدولة نحو الوصل يوم الخيس لاربع عشرة خلت من جادي الآخرة وعبر من باب الشماسية الي قطربل وضرب مضاربه هناك وعزم على قصد الموصل لمحاربة ناصر الدولة وأولاده لما كان منهم في قصد

عبيد الله . وزادصاحب تاريخ الاسلام . وله تسع و الانون سنة (١) زاد صاحب تاريخ ألاسلام : وكان بالرى ونواحيها زلازل عظيمة وخسسف إله الطالقان في ذي الحيجة ولم يفلت من أهاما الا نحو ثلاثين وجلا وخــف بخـسين وماثة قرية من قرى الري واتصل الامر الى حلوان فخسف بأكثرها وقــذفت الارض عظام الموتى وتفجرت منها المياء وتقطع بالرى حبـ ل وعلقت قرية بين السهاء والارض بمن فيها نصف نهار ثم خسف بها وأنخرنت الارضخروقا عظيمة وخرج منها مياه منتنة ودخانءظيم هذآ نقل ابنالجوزى فالله أعلم . وقال أيضا . وفي سنة ٣٤٧ عادت الزلازل بحلوان وقم والحبال فاثلفت خلفا عظيا وهدمت الحصون وجاه جراد طبق الدنيا فأنى على جميع الغلات والاشحار ٠ ممالكه والطمع فيها بعد الصلح والموادعة وتردّدت الرسل فامر معز الدولة ان تُكتب عنمه توبيخات وتهجينات عنيفة شـديدة وأمر أن تُقرأ وتُستوفي أحورتها

## ﴿ ذَكُرُهُذُهُ التَّوْبِيخَاتُ ﴾

قال فيها: أنت ذاكر ما جرى عليك من تمكين الشديرزادي فانه أخرجك من نعمتك وكاد مأتى على مهجتك فلجأت الى بعد عداوة سبقت امنىك لى ومنازعـة نازعتنما عن بلاد لم يكن في يدك منها شيء فاطرحت لاحقياد واغتفرتُ الذنوب وآثرتك على تبكين وهو اذ ذاك يبيذل لي الخدمة والطاعة وحمل المال واقامة الخطبة ولا يلنمس مني الاترك الدخول بينك وبينه والانصراف عن النصرة لك عليه فآثر أنَّ . وأنفذت كاتي وعبكري باموال أنفقتُها ومؤن تكلُّفتها (٢٢٠) حتى أخذت بناصيته وسلمتهُ اليك فشفيت صدرك منه وعدت الى وطنك . ثم حصلت في يد وزبرى الصيمري حصول المستجير الذليل فوفي لك ولو شاء لا سرك واشتمل على بالادك وقلاعك . وظننت انك تعرف لي حقّ هذه النمة وتُطالب نفسك عليها بالمجازاة فابيت الا غدراً في وتقبيحا في معاملتي . وليتك لما لم تعمل عمل الاصدقاء الاوفياء عملت عمل الاعداء الحزماء فكاتبتني تعرض نفسك على في النائبة العظيمة التي نابتني في أوثق الناس عندي وتبذل لي معاونتك فكنت تنفذ عسكرك الى تكريت على إنه مددٌ لي فان لاح لك استظهار مني تحمَّدت على وتودَّدت اليِّ وان لاح لك استظهار على أظهرت ما في نفسك حيث تكون فيه أعذر وأقل ملامة . ثم اتبع هـذا القول بالتوعد والهدُّد بالمسير الى أعماله واستيصاله.

#### .....

### ﴿ الجواب عن هذه الرسالة ﴾

انك قد صدقت في جميع ما عددت واني ممترف به ووالله ما كان عن رأى ولا أمرت به ولسكنى شهيخ لي أولاد أحداث بخالفونى في تدبيره فيركبون الهوى فى أموره ولا رأى لمن لا يطاع . وتمت الموافقة بينه وبينه على تعجيل ألنى ألف درهم فعجلها له (٢٠٠٠) والتزم مثلها فى كل سنة فاظهر ممن الدولة الرضاء ضرورة لانه كان غمير واثق برجاله ولان أعماله اختلت بتلك الفتنة فعاد الى داره . ثم أخر ناصر الدولة المال الثاني لان الاول كان في سنة ست غرج معز الدولة اليه وسار ناصر الدولة الى نصيين و دخل معز الدولة الى سنجار لانه بلغه ان أبا المرجيّ وهبة الله ابنى ناصر الدولة بها و بلغهما خبر السرية فانصرة وقد كان أعجلهما الامر فتركا خيمهما وجميع مسكرهما السرية فانصرة وأوقد كان أعجلهما الامر فتركا خيمهما وجميع مسكرهما النارة والنهب

## ﴿ ذَكُرُ عَجَلَةُ وَاضَاعَةً حَزْمٌ ﴾

ان الديلم نزلوا في خيم أبي المرجَّى وأخيـه فعـادا وكبسا العسكر واســتأسرا جماعة وقتــلا جماعة وكان بمن قتــل ابن ملك الديلمي المعروف بسياچشم قتله هبة الله ووقع في الاسر شيرزاد وشيرمردي وعدد كشير

﴿ ذَكَرُ السَّابِ فِي هَذَهُ النَّكَبَةُ وَضَمَفَ ﴾ ﴿ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

كن من عادة ناصر الدولة اذا تنجي من بين يدى ممز الدولة الايترك في البلد لاكاتبا (٢٣٦) ولادليلا ولاأحداً ممن يعرف نفع السلطان وضره ويحشرهم

الى قلاعه مع حسباناته ودواويسه ثم يأمر الصماليك والعرب أن يتطرفوا البلد ويمنعوا العلافة ومن يخرج لطلب العلف والطعام الا أن يكون معهم عسكر قوى فاذا رأوا عسكراً قويا لم يظهروا ولم يتعرضوا وكان غرضه في ذلك أن يضيق الممير والعلوفات فينصرف عنه معز الدولة ففعل ذلك في هذا الوقت . وبلغ معز الدولة كثرة الغسلات بنصيين وكأنت للسلطان فقصدها وخلف حاجبه سبكتكين بالموصل فلماصار ببرقعيد بلغه أنأبا الرجى وهبة الله ابني ناصر الدولة مقمان بسنجار فعمل على كبسهما وندب لذلك جاعة من القواد الكبار وجعل الرئيس عليهم تكين الجامدار وكان غلاما أمرد وضيء الوجه مهمكا فيالشرب لايعرف الصحو ولا تقدمت له خُنكة فاشار الوزير المهي الآيخرجه في مثل هذا الوجه وان يمدل الىأحد مشايخ القواد فلم يقبل منه وأنفذه في خميمانة رجل فاشرفوا على أبي المُرجَّى وهبة الله فارهقوهما عن تقويض الخيم واستصحاب شىء من رجالهما وافلتا على ظهور دوابهما وتركوا جميع مالهم (٢٠٠٠) فانتهبه العسكر . ثم تعجل اصحاب معز الدولة الى الحيم وتركوا الحزم فنزلوها واستقروا فعطف عليهم أولئك وصارت الكبسة لهمم فقتلوا وأسروا وغنموا ما شاؤا . و بق معز الدولة في عدد يسير ببرقعيد في طريقه الى نصيين فكتب الى بغداد يستدعى العساكر فتعجلوا وتلاحقوا اليه فلما توبت عدته سار من ترقعيد الى ننسيين وسار ناصر الدولة من نصيبين الى ميَّافارتين وفض جيشه عنه باسره وصرفهم فصار جميعهم الى معز الدولة في الاُمان واستأمن أبو زهير اخو ناصر الدولة الي معز الدولة ودحــل ناصر الدولة من ميّــافارقين الى حلب مستجيراً باخيــه سيف الدولة فتلقاه أخوه باجل تلق وقبله احسن قبول وخدمه بنفسه حتى تولى نزع خفه يبيده . وكان

حامد بن النمس توجه من قبل معز الدولة الى الرحبـة فهزم من كان بها من جيش نامر الدولة

وكان طريف الخادم وهزارمرد وهما غلاما ناصر الدولة يتطرفان الموصل في الجانب الشرق منهاكل يوم ويلتقطان عمال معز الدولة ويأخذان الملافة من عسكر الحاجب وعنمان ورود (۲۲۸ شيء الى الموصل حتى صارت محاصرة واخذا من الثرثار من عمال معز الدولة رجلا يعرف بعلى بن الصقر وحملاه الي القلعة ثم كبسا الحديثة وكان فيها محرز حاجب الوزير ابي محمد الهلمي وأبو الملاء ابن شاذان يتقلد عالتها فقبضا عليهما تم اطلقا محرزاً وحملا أبا العلاء الى القلعة

وكانمعزالدولة راسل كافور الخادم بمصر يأمره بحمل مال الي الحضرة فعبس كافور الرسول حبسا جميلا وطاوله وبث جواسيسه لتعرف الاخبار فلما عرف انصراف معزالدولة عن ذلك الوجه الى بغداد رد الرسول خائها .

وورد عمرو النقيب من قبل ناصر الدولة الي نصيبين وسفر في الصلم وطال الخطب بينــه وبين معز الدولة فلم يتم الصلح فلما رأي عمرو الصورة استأمن الي معز الدولة وأقام محضرته ولم يعد الي ناصر الدولة. ثم ترددت رسائل بينمعز الدولة وبين سيف الدولة وتوسط بين أخيه وبينه حتى تقرر ما يينهما ورجع معز الدولة من نصيبين قاصداً الموصل

﴿ ﴿ ذَكُمْ النَّمَاقُ صِمِعَ غَيْرِ مُحْتَسِكُ ﴾

لما صار معز الدولة بين المونسية وآذرمسة في اليوم الخامس عشر من شباط (') هبت ربح باردة (''') مغربية ووقع دمق فتلف في ساعات يسيرة

<sup>(</sup>١) زاد صاحب التكملة : وهو الله ذي الحجة

من النهار عــدد عظيم من عــكره ولحق معر الدولة نحشــية وكاد يتلف من كثرة ما عليه من الوبر والخر . فقلم أهل المسكر سقوف آدرمه وأنوالها وأوقدوها فاطلق معر الدولة لاهلها ثلاثة آلاف درهم ليتاعوا بها مكان ما أخد من القاصيا

﴿ ذَكَ تَدْبِيرُ سَبِّيءَ وَرَأَى ظَاهِرِ الفَسَادِ رَآهَ مَعْزَ الدُّولَةُ ﴾ ( بعد فراغه من روزیهان ادی الی تخریب الملکة ) (وسوء عاقبة الاولاد والرعية)

دبر معزالدولة عند فراغه منحرب روزبهان ان يطرد الديلم الروزبهانية يمسك من لم يفارقه منهم وان كانوا متهمين عنده وكان وعدهم للمشرة ثلاثة في اصول اموالهم وظن أنه أن وفي للكل لم يتسع له مع أن الفتح الآراك وكان ماثلاً اليهم بالهوى قبل الاستحقاق فكيف بعد هذا الاثر العظيم! فابتــدأ يجازى الاتراك بالاحسان فقود منهم جماعة واستحجب جماعة ونقب جماعة ورفع كل طبقة ابي ما هو اعلى منها ونفى الديلم الروز بهانية ليتوفر عليهم مالهم ويصير ذلك بازاء مايلزم لاصحابه الديلم من الزيادات. فاخرجهم الي الاهواز وكتب الي وزيره المهلبي بجمعهم (٣٠٠) من جميم النواحي والأعمال والتوكيل بهم والسير معهسم الي آخر الحدود ليتفرقوا حيث شاءوا . فدفع الوزير من ذلك الى خطة صعبة وحال مخاطرة عظيمة لان القوم كانوا ذوي عدد وعبدة الا أنه تلظف وأحسن التدبير حتى أخرجهم زمرة بعد زمرة . ثم حل معز الدولة الاتراك على التحسب على الديلم وتعييره بشق العصا وخلع الطاعة وتقريعهم بهذا ونحوه وان عدد الاتراك مع قاته وفوا بهم حتى قهروهم واظره . ثم رسم للإراك رسوما صار سبيا لضراوتهم وطلب الاموال

والتغاب على الاعمال والتسحب على العمال وذاك انه أمر بتسبيب ما يستحقونه على واسط والبصرة والاهواز واخرجهم طبقة بعد طبقة على النوبة لاستيفاء أموالهم ولمن وراءه من رفقائهم القيمين وان يقام لهم نزل ياخذونه راتبا في كل يوم الي ان يستوفى ماله ومبلغه عشرة دراهم لكل غلام في كل يوم وعشر ون درهما لمن كان نقيبا وأراد ان ينفعهم عاجلا لامؤ بداً . وانقتح عليه من ذلك باب من الفساد كان اضرعليه من زيادة أوزارها في أصول استحقاقاتهم وذلك انهم اثروا أن تتأخر أو والهم المسببة لتكثر أيام مقامهم (٢٣١) وصيروا اصول اموالهم بضائع يتجرون في اواذا راج لهم من مال تسبيباتهم لم ينسبوا شيئا منه الى الاصل وقد بني لهم درهم واحد ويستروح العمال الى اطلاق الشيء بعد الشيء لئلا يرهقوا بالمال جماة فرعا أقاموا سنتين وثلاثة . وحلت التجارات في سدورهم وإجازة ما يحصل لهم في الطريق بغير ضريبة ولامؤونة أتجارات في سدورهم وإجازة ما يحصل لهم في الطريق بغير ضريبة ولامؤونة من التجار ومن اعتصم بهم فضعفت أيدى العمال واستعبدوا الناس واستمر ذلك وازداد الى اليوم

# ( ودخلت سنة ثمان وأربعين وثلمائة )

وفيها وافي أبو محمد الفياضي كاتب سيف الدولة الى الموصل في المحرم وتقرر الامر على أن عقدت الموصل وديار ربيعة والرحبة على سيف الدولة بالني الف درهم وتسعائة الف في السنة وذلك لان معز الدولة لم يستجب الى عقد ما على ناصر الدولة وعلى أن يقدم من ذلك الف الف درهم ويطلق الاساري الذين أسروا بسنجار. فلما تقرر هذا انحدر معز الدولة وتأخر الوزير الملمي والحاجب سيكتكين بالموصل والجيش باسره معهما (٢٣٠) الى أن مجمل المهلمي والحاجب سيكتكين بالموصل والجيش باسره معهما (٢٣٠) الى أن مجمل

مال التعجيل ثم وردا مع الجيش ومع أبى محمد الفياضي كاتب سيف الدولة ﴿ ذَكُرُ انْحُدَارُ مَعْزُ الدُّولَةُ وَالسَّبْبُ فَيْهُ بِعَدُّ ﴾ (تمكنه من دمار ربيعة ومضر)

كان السبب في اصعاده الاضاقة الشديدة التي لحقه بعد الامور التي ذكرناها وتأخر أموال الحول عنه فعلم ناصر الدولة بذلك فأنهزم من بين يديه وقال لاصحابه : اذهبو احيث شئتم فاني لاأقف للحرب . فاستأمن اصحابه الي معز الدولة كما كتبنا فيها تقدم فازدادت اضاقة معز الدولة ولم عكنه ضبط النواحي ولا الحماية وتقاعد الناس باداء الخراج احتجاجا بأنهم لايصلون الى غلابهم وطلبوا الحمانة واضطر معز الدولة الي الانحدار ولكنه أنف وأقام على كره ومشقة فلما ورد عليه رسالة سيف الدولة استراح اليها وأجامه بالشكر الجميل وشمكا اليه أخاه وقلة وفائه والغدر مه مرة بسد مرة وقال له : ان ضمنته أنت أحبت . فضمنه وانحدر معز الدولة

﴿ وَفِي هذه السنة انقطمت الحمول من واسط الى البصرة والاهواز ﴾ ( ذكر السب في ذلك )

السب في ذلك ما كنا ذكرناه من استيلاء الأراك واستضامتهم العال ومضايقتهم اياهم حتى اضطروهم الى بذل الرافق (٢٣٢) السكثيرة لهـم فاقتنوا الاملاك وحاموا على قوم على سبيل التلاجيء فتغلبوا على حقوق بيت المال وصار العمال يعولون علىالغلمان الاتراك في أخذ حقوقهم علىالتناء فيتنجزونها كما يتنجزون تسبيباتهم وتشبه بهم الديلم واصطلع الفريقان على هــذا السدل فكسروا على السلطان حقوقه. واجتمع العال بذلك فكسروا أصول المقود وسألوا إزالة ما دهمهم فلم بمكن ذلك وصارا بمنزلة الداء الذي لابرجي حسمه

لان الديلم كانوا مستوحشين ومتفرقين والاتراك متطاولين مدلين فاو قموا لصارت كلتهم معالديلم واحدة. فجرى الرسم بأن ينقل ما رفعه العال من فاضل ما عليهم الى السنة التى بعدها وحصل الوزير وكل من دبر فيه تدبيراً متعرضاً لسفك دمه وذهاب نفسه الا ان هذا الفساد كان في أيام معز الدولة كالطفل الناشيء لهيبته وبقية حشمته ثم ظهر الافراط بعد على أولاده ولما أتى عليه الزمان بعد وفاته

وفيها خلع السلطان على الامير أبى منصور بختيار بن معز الدولة وعقد له لواء وقلده إمرة الامراء ولقبه عز الدولة (١)

وفيها أنفذ لواء وعهد الي أبي على (٢٣٠) [مجمد] بن الياس وكان السفير ف ذلك كله القاضى أبو بكر أحمد بن سيار الصيمرى وفيها مات أبو الحسن محمد ابن أحمد المافر وخى وكان يكتب لمعز الدلة وكتب له بعده أبو محمد على بن عبد العزيز المافر وخي مدة شهر ثم استعني وانصرف وتقلد مكانه أبو بكر ابن أبي سعيد

وفيها كانتوقعة بين على بن كامه ابن أخت ركن الدولة وبين بيستون ابن وشمكير فكانت على بيستون

وفيها غرق الحاج الواردون من الموصل وكانوا في بضعة عشر زورتا

<sup>(</sup>۱) زاد فيه صاحب كتاب العيون: واستكتب له ابا الحسن المافروخي الاصبهائي وزوجه بابنة أبي منصور لشكرورز بن سهلان فعاتت بعد الاجتماع والانتقال وقد كان روجه بابنة روزبهان فانقطعت بمصيان أبيها العلاقة بينه وبينها بمخطب له ابنة ابي على محمد ابن الياس صاحب كرمان وانفذ في ذلك أحمد بن سيار الصيمرى القاضي فتمت الوصلة ولم تنم النقلة - وقال أيضا: وفي هذه الدنة توفي لشكرورز بن سهلان بعلة القولنج وتبعت وفاته وفاة أخيه مسافر بن سهلان بنهاوند في هذه السنة وكان مين وفاتهما أمد قريب

كبارآ فيها من الرجال والنساء نحو الف نسمة

وفيها غزاالروم المسامين فأسروا وقتبلوا وسبوا (١) وانصرفوا وذلك في طرسوس والرها

# (ودخلت سنة تسع وأربعين وثلمائة)

وفيها ورد الحبر بأن صاحب خراسان قتل رجلا من قواده يسمى مختكين [ وكان ] من وجوه قواد الاتراك فاضطربت خراسان لاجله

وفيها ورد الخبر بأن ابناً لعيني من المكتنى بالله ظهر بناحيــة أرمينية وتلقب بالمستجير بالله يدعو الى المرتضى من آل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبس الصوف وأمر بالمعروف [ ونهي عن المنكر ] . وكان هــذا الرجل.ضي الي بلد الجيل فاستنصر بجاعة من الديلم المعروفية (٢٢٠) والمسودة والمنتسبين الى مذهب السنة من مذاهب المسلمين فخرجوا معه وصاررا الي آذربيجان فغلب على عدة بلدان منها ماكان في يد سلار الديلمي. ثم ورد الكتاب في شهر رمضان من جهة ابن سلار بأنه أوقع بهذا الرجل المتلقب بالمستحبر بالله فاسره وقتله

## ( ذكر السبب في خروجه وسرعة هلاكه )

كان السبب فيه أن جستان بن المرزبان ترك طريقة أبيه في سياسة الجيش وتوفر على النساء واللعب ثم أدخلهن في التــدبير . وكان جستان بن شرمزن تحصن بسور أرميمة وكان وهسوذان بالطرم ويضرب بين أولاد

<sup>(</sup>١) قال صاحب التكملة : أسروا (الروم) محمد بن ناصر الدولة من نواحي حلب وأسروا أبا الهيم أن القاضي أبي حصين أن عبد الملك بن بكر بن الهيم وغلمانه نمن سواذ خران

المرزبان كما حكينا فيما تقدم. وكان جستان بن المرزبان قبض على وزيره النعيمي وانفق بينالنعيمي وبين كاتب جستان بن شرمزن وهو أبوالحسن عبيدالله ابن محمسد بن حمدونه مصاهرة فلما قبض جستان بن المرزبان على النعيمي استوحش صهره أبو الحسن عبيد الله من محمد من حمدومه وحمل صاحبه على مكاتبة أخي جستان وكان يومئد بأرمية وأطمعه في أموال عظيمة ووعده أن يقوم بين بديه وينصره بجيشه الذين جمعهم ويقيم مقام أخيه فعمل ابراهيم على ذلك وأشار عليـه نصحاؤه بالا يفعل (٢٣٦٠) فخالفهم وركب هواه وسار الى أرمية واجتمع مع جستان بن شرمزن وكاتبه أبوالحسن عبيد الله بن حمدويه ووعدهما بكلّ ماسكنا اليه فصاروا الىالمراغة واستولوا عليها. وقدكان جستان ابن المرزبان صار الى برذعة فلما عرف خبر أخيه ابراهيم وانحيازه الىجستان ابن شرمزن عاد الى أردبيل فراسل ان شرمزن وكالبهما ومناهما ووعدهما باطلاق النعيمي وبذلهما كلمااقترحاه فعادالي موالاته وتركا ابراهيم وانصرفا عنــه الى أرميــة واخلفاه في كل ما كانا بذلاه فلما رأى ابراهيم ذلك عاد الى أرمية وبقي جستان بن شرمزن وكاتبه يطمعان كل واحد من الاخوين أعني ابراهيم وجستان ابني المرزبان أنهما سعه حتى استكملا بناء سور أرمية وقلمة في داخلها منيعة واستكثرا من جم الانوات والآلات. وظهر للاخوين مما نية ابن شروزن في النفاق والعداوة فتراسلا وتصالحا وعملا على أن مجتمعا ويقصداه . واتفق ان هرب أبو عبدالله النعيميمن حبس جستان بن المرزبان وصار الى موقان وكاتب ابن عيسى بن المكتنى بالله المتلقب بالمستجمير بالله وأطمعه في الخدلافة وأن يجمع له من الرجال من يستولي بهم على آذربيجان فاذا قوى بالمال والرجال (٢٠٠٠) قصد النراق . فسار المستجير بالله في نحو ثلاثائة رجل من المسودة ولم يكن بعد تمكن ولا اجتمع له من الرجال ما راد فلما أطمعه النميمي صار اليه واجتمع معه وصار أيضا اليه جستان بن شرمزن في عسكره فقوى به وقلده أمر عسكره وبابه الناس وسار اليه جستان وابراهيم ابنا المرزبان في جوعهما فلما عبي جستان عسكره تقدم اليهم بان يلزموا مصافهم ويحفظوا نظامهم ولا محملوا حتى يأذن لهم وكان معهم الفضل بن أحمد الكردي القحطاني وهم صنف من الاكراد ومع جستان الصنف الآخر من الاكراد الذين يعرفون بالهدايانية وتلقاهم الهدايانية وابتدأوا بالحرب فانقض على جستان بن شرمزن صفوفه فخرج من موضعه الذي كان فيه مع الديلم لينكر على الفضل مخالفته اياه ويرده الى موضعه فوجده قد أبعد فاتبعه فما شك أصامه في الهزامه فاقتفوا اثره وصحت الهزعة . وركب الهدايانية وأصحاب جستان وابراهيم اكتافهم واضعر جستان بن شرمزت الى الانصراف الي ارمية وظفر باسحق بن عيسي بن المكتنى بالله ولم يدر ما فعل به الا أي سمعت بقتله وسمعت عوته حتف أنفه في الحبس

وتم لوهسوذان تفريق كلمة بنى أخيه وذلك (٢٢٨) انه استزار ابراهيم فلما صار اليه أكرمه ووصله بجوائز كثيرة وحمله على دواب وكاتب ناصراً واستغواه حتى صار الى موقان مفارقا لاخيه ووجد الجند سبيلا الى اقامة سوقهم والمطالبة بالاموال ففارق أكثرهم جستان وصاروا الى ناصر فقوى وسار الى أرديسل فعلمها والجلا أخاه جستان الى القلعة المعروفة بالنسير . ثم اجتمع الديم والاكراد على ناصر يطالبونه بما لاينى به وقعد به عمه وهسوذان فعلم حينفذ أن وهسوذان عمه كان ينوبه وعرفا جيما مغزاه فتراسلا وتصالحا وسلم ناصر الاس الى أخيه جستان فنزل من قلعته وصارا جيعا الى أردبيل

على اضاقة شديدة لنفاد الاموال وكثرة المتغلين على الاطراف فاضطرا الى المروج الي عمهما وهسوذان مع والدة جستان بعد أن توققوا منه بالاعمان الغليظة والعهود فلها حصلوا تحت قبضته حبسهم و نكث واستولى على العسكر وعقد الامارة لا بنه اسمعيل بن وهسوذان وسلم اليه أكبر قلاعه شميران وأخرج الاموال وأرضى الجند وجعل ابا القاسم شرمن بن ميشكي صاحب جيشه واخرجه الى أردييل . وكان ابراهيم قد صار الى أرمينية فتأهب (٢٢٠) لمنازعة اسمعيل و محاربت ولاستنقاذ أخويه جستان وناصر من محس عمهما وهسوذان وكان وهسوذان قد ضيق عليهما وأساء كل الاساءة اليهما فلها عرف وهسوذان اجماع ابراهيم على حرب اسمعيل واجماع خلق من عرف وهسوذان اجماع ابراهيم على حرب اسمعيل واجماع خلق من وخاف ناحيتهم وكاتب جستان وناصر وأمهما وأتى على كل من يقرب منهم وكاتب جستان بن شرمن والحسين بن محمد بن الرواد بقصد ابراهيم وأنف المراغة وأضافها الى أرمية

وفيها غزاسيف الدولة في جمع كثير فأثر في بلدان الروم آثارا عظيمة وأحرق وفتح حصونا وحصل فى بده سبي كثير وأسارى وأشهى فى غزوه الى خرشنة فلها أراد الخروج أخذ الروم عليه المضابق فها تهيأ له ان يتخلص الا بجهد عظيم هو ونحو ثلاثمائة غلام وهلك باقي أصحابه أسرا وقتلا وارتجع منه السبي كله والاسارى والغنيمة وأخذ جميع خزائه وسلاحه وكراعه وقتل من الوجوه الذين [كانوا] معه حامد بن النمس وموسى بن سياكان والقاضى أبو حصين (٢٠٠٠) وكان معه من المسلمين ثلاثون ألفا وخرج أهل طرسوس

#### من طريق آخر فسلموا

﴿ ذَكُرُ السَّبْ فِي سَلَّامَهُمْ وَمَصَّابُ سَيْفُ الدُّولَةُ ﴾

كان هدا الرجل أعنى سيف الدولة معجبا يحب أن يستبد برأيه والا تتحدث نفسان انه عمل برأى غيره وكان أشار عليه أهل طرسوس بان بخرج عهم لانهم علموا ان الروم قد ملكوا عليه الدرب الذي يريد الخروج منه وشحنوه بالرجال فلم يقبل منهم ولج فأصيب المسلمون بأرواحهم وأصيب هو عماله وسواده وغلمانه

وفيها استأمن أبو الفتح المعروف بابى العربان أخو عمران بن شاهين وصار الى واسط محرمه وعياله وولده لآنه خاف أخاه ودخل بغداد في ذى القعدة ولقى معز الدولة

وفيها أملك أبو الفضل العباس بن الحسين الشيرازي (١٠ بابـــة الوزير أبي محمدالمهلبي

> وفيها مات ابو القاسم عبد الله بن أحمد بن البريدي (٢) وفيها اسلم من الاتراك نحو مائتي الف خركاه

وفيها انصرف حاج مصر بعد ان قضوا حجهم فنزلوا في واد بمكة فلما كان بالليــل حملهم الوادى وهم لايشمرون فغرق اهل مصر وكانوا عــددا

<sup>(</sup>١) قال صاحبالتكلة: وفى هذه الستة أنحدر أبو أحمد الشيرازى كاتبالمستكفى بالله الى شيراز فقبله عضد الدولة واقطع ابنه أبا الفضل مائة الف درهم وحصن به

<sup>(</sup>۲) وقال فيه صاحب كتاب العيون: وأنزله معز الدولة دار خسنة على دجهة وأطلق له ضاعه القديمة التي كانت لابيه في السواد وأقطعه اقطاعا بعشرة الاف دينار ورسمه بمنادمته ولم يزل مصونا مكرما مجتمع الشمل مع اخوته وولده متمتما بملاذه متمتما بملاذه وأوطاره الى أن توفي

# كثيرا جدا وكبسهم الماء مع امتعتهم الى البحر (٢١١) ﴿ ودخلت سنة خمسين وثلثمائة ﴾

فيها اشتدتعلة معز الدولة وامتنع عليه البولفاشتد جزعه وقلقه واستدعى الوزير ابا محمد المهلي في الليل والحاجب سبكتكين فاصلح بينهما عن وحشة قديمة وبكي وندب على نفسه على عادة الديلم فلما كان آخر الليــل بال دما بشدة ثم تبعه رمل وخف ألمه فلما كان من الغد وهو يوم الخيس لخسخلون من المحرّم سلم داره وكراعه وغلمانه الي ابنه عز الدولة وفوض اليه الامور وجم المهلى الوزير والحاجب سبكتكين على الوصاة به وخرج في عدة يسيرة من غلماً نه وخاصته لممضى الى الاهواز

## ﴿ ذَكُرُ سَبِّ هَذَهُ الْحَرَكَةُ وَالْخُرُوجِ بَعْدُ ظَهُورٌ ﴾ ﴿ الصلاح والبرء من المرض ﴾

كان سبب ذلك استشعاره ان بغداد هي التي أحدثت له الاسقام وهي التي افسدت عليه صحتـه وتذكر ايام مقامه بالاهواز وهي ايام شبايه ووفور قوته وظن أن الاهواز هي التي كانت تجلب له الصحة وانها توافقه فوصي الحاجب سبكتكين والوزير المهلي بابنه عز الدولة وبالجيش وغيره مماكان فى نفسه وانحدر الى كلواذى . فلما صار بها أشار المهلى بان يقيم ويتأمل أمره ويفكر فيه ولا يمجل فأقام بكاواذي وأخد(٢١٢) في تقدير بناء قصرتم التقل الي الشفيعي وقدر هناك البناء ثم انتقل منه الى قطر بل لانها أعلى بغداد والهواء والماء هناك اصفى واعذب وعمل على ان يبني من حد قطربل الى ماب حرب قصراتم صاح من علته وابو محمد المهلي في كل ذلك يعلله ويصرف رأيه لملمه بكثرة المؤن والنفقات التي تلزمه وبكراهة الجند والحاشية لانرعاجهم من اوطانهم ومألفهم ولـكراهية تخريب بنداد بانتقالالملك عنها فلم يزل يه حتى صرف رأيه . ولما علم انه لم يكن من البناء بد [فيجب ]ان يكونُ متصلا بغداد من اعاليها ليكون هواؤه وماؤه اصح وانظف الرله في البستان المروف بالصيمري وهو في اعلى بنسداد من الجانب الشرق بقصر فرج واخذ في هدم مايليه من المقارات وابتياءها من اهلها الي حدود ربيعة الدور وكلف اباالقاسم ابن مكرم وابا القاسم ابن جستان المدلين ابتياع المقارات المجاورة له . واصلح ميدانا على طول دجلة و بني الاصطبلات على نهر مهدى وقلم الابواب الحـديد التي على المدينة (مدينـة ابي جعفر المنصور) والتي بالرصافة وعلى شارع نهر الممل ونقلها الي داره ونقض قصور الحلافة بسر من رأي وسمور الحبس المروف بالحمديد وبني به داره وبالآجر الذي استعمله وطبخه في الاناتين ووثق البناء واختيرتله الالات (٢:٢٠) والجص والنورة وبالغرفي الاحكام وجلب له البناءون الحذاق المشهورون من جميم البلدان الكبار من الاهواز والموصل واصبهان وبلدان الجبل وغيرها. ونزل [سفلا في الارض] لبعض الاساسات ستا وثلاثين ذراعا ورفعها الى وجه الارض بالنورة والاجر الي ان ارتفع فوق الارض باذرع. ولزمه على هــذا البناء الى أن مات ثلاثة عشر الف الف درهم صادر فيها أسبابه سوي ما لم يشــتره من الآلات التي ذكرناها والتي لم نذكرها. وكان مقما طول المدة في يستان الصيمري ثم انتقل الى الدار التي بناها في يوم الاثنيين لمان بقين من ذي القعدة سنة ٣٥ قبل أنَّ يستم بناؤها (١)

<sup>(</sup>١) وفي تاريخ الاسلام: ففد درست هذه الدار من قبل سنة ٦٠٠ ولم يبق لهـــا أثور وبق مكانها دحلة يأوي البها الوحوش وشيء من الاساس يعتبر به من يراه

وفيها مات أبو بكر أحمد ابن كامل القاضي رحمه الله ومنه سمعت كتاب التاريخ لابي جعفر الطبرى وكان صاحب أبي جعفر قد سمع منه شيأ كثيراً ولكني ما سمعت منه عن أبي جعفر غير هذا الكتاب بعضه قراءة عليه وبعضه اجازة لى وكان ينزل في شارع عبد الصمد ولى معه اجتماع كثير. وفيها مات قاضى القضاة أبو السائب عُتبة بن عبيد الله (۱) وقبضت أملاكه وصودر محمد الحاجب غلامه وضربه الوزير أبو محمد المهلي بحضر في أملاكه وصودر محمد الحاجب غلامه وضربه الوزير أبو محمد المهلي بحضر في ضرب التلف لما كان بلغه [عنه] من التخرم والمهتك في أيام (۱۲۰۰) أبي السائب ولم يكن به الاالت في منه فنثر كعابه ضربا. وكان هذا الرجل عاهرا يتعرض لحرم الناس وكان مرسوما بحجبة قاضي القضاة فكان لا يمتنع عليه من لها خصومة أوحاجة عند قاضي القضاة وكان جميلا مقبول الصورة ويتصنع مع ذلك ويهم بفواحش مع صاحبه

وفيها مات أو نصر آبراهيم بن على بن عيسى كاتب الخليفة خأة وتقلّد كتبة الخليفة عن خاص أمره أبو الحسن سعيد بن عمر و بن سنجلا وفيها قبض معز الدولة على أبي على الخازن ('' وأبي مخلد وأبي الفرج

<sup>(</sup>١) قالصاحب الريخ الاسلام في ترجمته . عبة بن عبيد الله بن موسى بن عبيد الله الهمداني القاضي أبو السائب كان أبوه ناجراً يؤم بمسجد همذان فاشتغل هو بالم وغلب عليه في الابتداء انتصوف والرفد وسافر فلتي الجنيد والعلماء وعني يغهم القران وكتب الحديث و تفقه للشافعي ثم دخل مراغة واتصل بابي القاسم ابن أبي الساج و تولى قضاء مراغة ثم تقلد قضاء أذريعجان كلها ثم تفلد قضاء هدان ثم سكن بغداد واتصل بالدولة وعظم شأنه الي أن ولي قضاء القضاة بالعراق سنة ٣٨٠ وتوفى في ربيع الاول وله ست وعمانون سنة وقد سمع في الكهولة وحدث عن عبد الرحمن بن أبي مام الرازي وهو أول من ولي قضاء القضاة بالعراق من الشافعة (٢) هو الحسن بن أبراهم النصراني والراحع أرشاد الارب ٣ ٢ ١٨٠٠

محمد بن العباس صاحب الديوان وعلى أبى الفضل العباس بن الحسين الشيرازى وأبى سمهل ديزويه صاحب ديوان الجيش وحملهم الى دار الوزير المهلي وسلمهم اليه

#### ﴿ ذَكُرُ السبب في ذلك ﴾

احتيج الى النفقة على البناء وكان الوزير المهلي رحمه الله يقصد أبا على الخازن لشيء كان بلغمه عنمه قديما وكذلك أبا مخلد وأبا النمرج فذكر لمعز الدولة أنه يلزم مالا ويلزم كل واحد من هؤلاء مما ادخره واحتجنه ولا يحتاج اليه مالاً يتم به أمر البناء وكان معز الدولة شديد الثقة بابي على الخازن وكان أبو على كثير التوريم متفاقر ايظهر من الفيفر والاقتصاد أكثر مما يحتمل مثله فقال معز الدولة الوزير أبى محمد: ما تريد من هذا البائس (منه) الذي قد قنع منا بالقوت اليسمير م فقال له الوزير: أنا أسمتخرج منه وحده ما يحتاج البه البناء. وتحكم على ضيره بقريب من ذلك فسلم الجميع اليه فضرت مناظرة الوزير أبى محمد الجماعة.

أما أبو مخلد فانه لمنا خوطب والتمس منه مال قال: اني خدمت الامير معز الدولة ولا أملك الاطنفسة وكساء ودواة وأنا اليوم نظير أكبر ملك من ملوك الاطراف مالا وضياعا وأنانا وغانا روقة وفرشا فالى ان أعود الى رأس مالي فانا على الربح . فالزمه الوزير خسمائة الف وجزاه الخمير وصرفه الى منزله بعد ان أخد خطه بها فلما خرج التفت الوزير الينا وقال: هذا رجل مقبسل كنت أظنه يتمانن ومخاطبني بحسب دائته وموضعه من الاميرفقد اتفاني بما قال وحمى نفسه وعرضة وماله وهكذا يصنع الاقبال بصاحبه وخاطب أبا على الخازن فسلك سبيله المعروف وزعم انه لايستبيت ولم

يستجب الىشى، بتة فنُحىمن بين يدى الوزير وو كلّ به في للحية من الدار. وأما أبو سهل ديزويه فتمارض وشسه رأسسه بخرقة فأحضر كرازا و وضمه من عند رأسم وقال: أنا غريب. فاضحك الناس من نفسمه وأعرض الوزىر عنه ذلك اليوم

وأماراً بو الفضيل فلحقته عناية الوزير لما بينهما من الوصلة (٢١٦) فأخذ خطه بثلاثمائة الف درهم وصرفه الى منزله وكذلك فعل بابي القرب صلحب الدبوان أجراه مجرى أبي الفضل وأخد خطه بثلاثماثة الف فلماكان بعد أيام راسله ديزويه وسأله أن يعفو عنه ويُجريه مجرى أبي الفضل ففعل ذلك به. وبقى أبو على الخازن على لجاجمه لا يتزم شيأ ثم أنم بعد التهديد بشيء وراسل أخت معز الدولة يستقرض منها ما يشتري به نفسيه من مكروه الوزير وظن اندذلك يبلغ الامير فيكون سبب اطلاق فاطب معز الدولة الوزير فيه وقال : ألم أقل لك انه لا علك شيئًا . فقال : أبها الامير لا تلتفت الى مخاريقه وخدائمه ودعني أستخرج منه مالا عظيماً . فسكت عنه وراسل أبوعلى الخازن كل منعرفه فاستقرض منه حتى شاع خبره في الدولة بالفقر وان الوزير يقصده فلما كان في بعض الليالي لسعةُ في ظهره شيء أدماه وتألم ه منه وكلن موضعه الذي وكُّل به فيه من دار الوزير موضع عنم فيها تقدم فظنه الناس لسم طبُّوع وقالوا: ليس شيء من الهوام يُخرج بلسمته الدم الا هذا الميوان أو الافعي . فاتفق ان مات أبو على الخازن بعد أيام قلائل في اعتقاله وقلمت على الوزير أبي محمد المهلبي القيامة وخاف ان يتهم به ومع (٢١٧) ذلك فلم يكن ارتفع من جهته الاشيء نرر تليل ثم عرف أنه قد وصل اليه من القروض ضعاف ما أداه في مصادرته فتعجب من جــلادته وتوقّع عتب الامير ممز

الدولة في بابه ووطِّن نفسه على [كل] مكروه. ثم رأى ان يبتسدى. معز الدولة ويستأذنه في البحث والتنقير عن أسبابه وأظهر آنه على ثقة من تلك الاموال التي وعده بها من جهه حتى سكّن من معز الدولة وأخسذ أذنه في ذلك ( ولم يكن يثق بشيء مما ضمنه من جهته ولـكمنه برَّد عن نفســه في الحال). ثم أخد في التفتيش فأثار له أموالا كثيرة بعضها جرى بحضرتي فكان من ذلك ان قبض على غلمانه وأسبابه وخلا بواحد واحد منهم فارهبه وأرغب وسأله هل يتُّهم موضعا من داره بدفين أو يتّهم مُعاملاً له بوديعـــة فقال له : ان هذا الرجل كان أدهى من أن يعمل شيأ مما تطلبه وتبحث عنه محضرة أحد ولست أتبم أحدا الاأنه طرد غالاماله مزينا من حجرة مرسومة به وجلس في حجرته للخلوة أياما . فعبر الوزير بنفسه الى دار أبي على الخازن والتمس حجرة أبازين وكان غــلاماً حبشــياً أونوبياً فجلبس فيها فحفر مواضم فيها فظفر عمال لم أعرف مبلغه (١) وكان في جلة الدفون آلة شبيهة (۲۲۸ بميزان أعني بيت البزان منخشب الساج له طبق كطبق الميزان وليس فيه موضع كفة ولا موضع السنج بل هو محفور من ترابيعه شبيها بحوض وعليه طبقة مهندما عليه وهو خال لاشيء فيه فعجب منه ثم تلب ذلك الطبق ووجــد عليــه كـتانة فحمــل تلك الآلة الى منزله وحمــل المــال الى خزانة مه; الدولة .

فعهـدي به يقلّب تلك الآلة ويتأمل تلك الـكتابة وكانت بخطه خط رديء فاذا هي أساء قوم ورموز لا يفهـم منها شيء وكانت تلك الاسماء

<sup>(</sup>١) وردت هــذه الحكاية في ارشــاد الاربب ٣ : ١٨٣ ويقال فيــه ان الوزير استخرج عدة قسائم فيها نيف وتسمون ألف دينار

مفردة لا يقسترن بها شيء يستدل به على صاحبه . فما شك الوزير ان تلك الاسماء أسماء قوم مودعين وان تلك الرموز مبلغ ما عنده من المال فاستعمل دهاءه فيه وقال : أجـد هـذا الاسم وهو « عَلَى ّ » مَكْرِرا فان استخرجناه أخرج لنا باقي الاسماء . فقيل له : كم من رجل اسمه على كان يواصل هذا الرجل . فقال: لا تفعلوا فان المعاملين الذين هذا اسم لهم قليلون فمن كان منهم يصلح للوديعة أقل منهم . ثم تجاوز ذلك الى اسم أظنه « أحمد » فقال : هذا اسم صيرفي في دار أبي على (وهو في درب عون ) فاحضرونيه . فأحضر وقال له الوزير : قد وجدما ثبتا باسمك وبخط أبي على بملغ ما عندك فانفذ الساعة صاحبك ليحضره. فاضطرب الرجل وأنكر ال يكون (٢١١) له عنده مال فبطش به ولحقه أذى ومكروه ثم أمر به فبسه وقيده نقيد نقيل فيه ثلاُّتونَ مَنَا فَتَفُسَّخُ فَيهِ الرَّجِلِّ وَدَخُلُ اللَّهِ المُسْتَخْرَجُ وَهَدَّدَهُ فَاعْتَرْفُ . وكان باسمه سبعة أوكي ولم يكن فينا أحــد يعرف معنى « أوكى » فتمال الوزير : فطالبوه بسبع بدر دنانير استظهارا . فقُعل ذلك فوافق تخمينه صحة الامر وأدى خمسين الف دينار. ثم لم يزل يتتبع تلك الاسماء وقد صحت له الرموز فاستخرج نحو مائتي الف ديسار من همذه الوجوه سوى دفائه. وقامت حرمة الوزيز أبي محمد عندمعز الدولة وانبسط لسانه وجاهه وصار مقبول القول عنده بمسدان ظن ان الذي فاته من خازنه شيء لا عوض له منه امانة وثقة ودينا . وتقلد مكان أبي على الخازن أ و محمد على بن ١١ إلس بن فسأنجس للنصف مُن شعبان واقطع اقطاع أبي على

وفيها تقلد القاضي أبو العباس عبــد الله بن الحســن بن أبي الشوارب القضاء في جانبي بغداد ومدينة أبي جعةً للنصور وقضاء القضاة وخلع عليمه من دار السلطان من حيث امتنع الخليفة من ان يصل اليه وركب بالخلع من دار معز الدولة (۱) وبين يديه الدبادب والدرك والبوقات وفي موكبه الغلمان الاتراك والجيش . (۲۰۰۰) وكان توصل الى تقلد ذلك بان خدم ارسلان الجامدار فتى معز الدولة ووافقه على ان يحمل الى خزانة الامير في كل سنة مائتى الف درم وكتب عليه بها كتاب وجملت على نجوم معروفة ولم يأذن الخليفة ان يصل اليه هذا القاضى في يوم موكب ولا غيره . وكان فعل القاضى ما فعله من سماجته وقبيح ذكره سببا لان ضيّت الحسبة ببغداد وضمنت الشرطة بعشرين ألف درم في كل شهر من شهور الاهلة وهذا القاضى مع قبيح فعله قبيح الصورة مشوهها .

ووفيها وافي أبو القاسم أخو عمر ان مستأمنا .

وفيها ورد الخبر بان عيد اللك بن نوح صاحب خراسان تقطر (۲) به فرسه فمات وافتتنت خراسان ونُصب مكانه أخ له يسمى منصورا

وفيها حُمل الى ابراهيم السلار من دار السلطان خلع وعقد له على آذريجان . (٣٠

﴿ ودخلت سنة احدى وخمسين وثلاثمائة ﴾

وفيها نقل الوزير أبو محمد الحسنين بن محمد المهلمي سنة خمسين الخراجية الى سنة احدى وخمسين وثلاثمائة (١)

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: الحليمة. والصواب في تاريخ الاسلام (٢) الله « تغنطر » كما في تاريخ الاسلام (٣) وقال صاحب التسكلة: وفي شعبان ابتدى بناء المغيض بهر الرفيل بولى البناء أبو بكر ابن الحلمي (٤) قال صاحب تاريخ الاسلام: فقلت الدنة من حيث الفلات وكنب السابي (وهو أبو اسحق ولي ديوان الرسائل سنة ٣٤٩ كذا في ارشاد الارب ٢: ٨٠) كنابا عن المطيع في المعنى فمنه: أن السنة الشمسية

وفيها دخل الامير ركن الدولة سارية من بلد طبرستان وانصرف عنها وشمكير الى جرجان واستأن من أصحابه الى ركن الدولة الانة آلاف رجل وفيها ورد الروم عين زربة إلى مائة وستين ألفا وهي ] في سفح جبل (٢٠٠٠) والجبل مطل عليها فلما جاءه الدمستق في هذا الجمع العظيم أنفذ تيها قمن جيشه الى الجبل ونزل هو على بابها فملك جيشه الجبل فلما رأى أهسل عين زربة ان الجبل قد مُلك عليهم وان جيشا آخر قد ورد الى باب المدينة وان مع الدمستق دُ بابات كثيرة وانه قد أخذ في نقب السور طلبوا منه الامان فامنهم وفنحوا له باب المدينة فدخلها . فوجد خيله الذين في الجبل قد نزلوا الى المدينة فندم على اعطائهم الامان فنادى في البلد من أول الليل بان مخرج جميع أهله الى المسجد الجامع وان من تأخر في منزله قُتل نفرج من أمكنه الحروج فلما أصبح أنفذ رجالته في المدينة وكانوا ستين الف رجل وكل من وجدوه في منزله قته لوه فقتلوا عالما من الرجال والنساء والع بيان والاطفال وجدوه في منزله قته لوه فقتلوا عالما من الرجال والنساء والع بيان والاطفال

الأعمالية وخسة وستون بوما وربيع بالنقريب وأن الهلالية الانمائة وأربعة وخمون بوما وكمر وما زات الامم السائفة الكبس زيادات السمنين على اختملاف مذاهبهم وفى كتاب الله شهادة بذلك قال الله تمالى « ولبنوا في كنهم الانمائية سنين وازدادوا تسعا » فكانت هذه الزيادة بإزاء ذلك قاما الفرس فانهم أجروا معاملاتهم على السنة المعتدلة التي شهورها الني عشر شهرا وأيامها الانممائية وسستون يوما ولقبوا الشهور الني عشر لقبسا وسموا الايام باسامي وأفردوا الايام الخمة الزائدة وسموا المشرقة وكبسوا الربيع فى كل وسموا الايام بالحراج وحساب أيام الكيهس به

وأمر بجمع ما في البلد من السلاح فجُمع منه أمر عظيم وكان في جلته أربدون

الف رمح وقُمُطع ما في البلد من النخل فقطع نحو خمسين ألف نخلة . ونادى

فيمن حصل في السجد الجامع من الناس بان مخرجوا عن البلد الى حيث شاؤا وان من أمسى ولم يخرج قتل فخرج الناس مبادرين وتراهوا في الابواب فمات بالضغط جماعة من الرجال واانساء والصبيان ومروا على وجوههم (٢٠٠٦) حماة عراة لا يدرون الى أين يتوجهون فماتوا في الطرقات ومن وُجد في المدينة آخر النهار قتل وأخذ كل ما خدّفه الناس من أمتعتهم وأموالهم وهدم السوران اللذان على المدينة وهدمت المنازل. وبق الدمشتق مقيا في بلدان الاسلام أحد وعشرون يوما وفتح حول عين زربة أربسة وخميين حصا منها بالسيف ومنها بالامان

ف كان في بعض الحصون التي فتحت بالامان حصن أمر أهله بالحروج منه فخرجوا فتعرض بعض الارمن للنساء اللواتي خرجن منه فلحق رجالهن غيرة عليهن فجردوا سيوفهم فاغتاظ الدمستق منهم وأمر بقتل الجيع وكانوا أربعائة رجل وقتل النساء والصبيان ولم يترك الا جارية حدثة أو من يصلح ان يسترق

فلما أدركه الصوم انصرف على ان يعود بعد الفطر وزعم انه يخلّف جيشه تقيمارية . وكان ابن الزيات صاحب طرسوس خرج في أربعة آلاف رجل من الطرسوسيين فاوقع به الدمستق وقبل جميع من كان معه وقتل أخاه وكان ابن الزيات قد قطع الخطبة لسيف الدولة وأنفذ اليه رسلا فلما وقف ابن الزيات على ذلك لبس سلاحه واعم وخرج الى روشن داره وكانت داره على شاطئ نهر فرمى بنفسه من داره الى (٢٠٥٠) النهر فنر قها وفيها دخل ركن الدولة جرجاذ وذلك في المحرم وفيها ورد الخبر بان صاحب خراسان أنفذ جيشاً كثيفا الى غلام له

شذ" عنه يقال له الفتكين وان الفتكين أوقع بالجيش وهزمه واستأسر وجوه القواد وفيهم خال صاحب خراسان

وفيها لقّب الخليفة الامير أبا شجاع فناخسره بن ركن الدولة عضد الدولة وكتب مه كتاب.

وفها أسر الروم أبا فراس ابن أبي الملاء ابن حمدان من منبج وكان متقلدا لما

وفيها ورد الخبر بان الدمستق ورد الى حلب وملكما وكان الدمستق وافاها وممه ابنأخت الملك ولم يعلم سيف الدولة ولا أحد بخبره لانهاكانت كنسةً ذا علم سيف الدواة به أعجله الامر فخرج نحوه وحاربه قليلا فقتل أكثر من ممه وقتل جميع ولد داود بن حمدان وابن العسين بن حمدان فأبهزم سيف الدواة في نفر يسير وظفر الدمستق بداره وهي خارج مدينة حاب فوجد لسيف الدواة من الورق ثائمائة وتسمون بدرة فأخذها ووجد له الف وأربمائة بنل فتسلمها ووجد له من خزائن السلاح مالا يحصى كثرة نقبض جميم الوأحرق الدار وملك الربض. وقاتله أهال حلب من وراء السور فقتل من الروم جماعة بالحجارة وسقطت ثلمة (٢٥٠) من السور على توم من أهل حلب فقتلهم وطمع الروم في تلك الثانة فأ كبوا عليها ودفعهم أهل البلدء با فلما جنَّهُمُ الليل اجتمع السلمون عليها فبنوها وأصبحوا وقد فرغوا وعلوا عليها وكبروا وبعد الروم قليلا الى جبل هناءٌ يعرف نجبل جوشن . وذمت رجالة اشرطة محلت الى منازل الناس وخانات التجار ينهبونها وقيل للناس « الحقوا بمنازلكم فانها قد نهبت ه فنزلوا عن السور وأخلوه و.ضوا الى منازلهم مبادرين ليدفعوا عنها فلما رأي الروم السور خاليا وطالت المدة

وتجاسر الروم صدمدوا وأشرفوا على الباد ورأوا الفتنة فيه والنهب فنزلوا وفتحوا الابواب و دخلوا فوضموا السيف في الناس فقالواكل من لقيهم ولم يرفعوا السيف الى ان كلوا وضجروا . وكان في البلد من أسارى الروم الف وماثنا رجل فتخاصوا وحملوا السلاح على المسلمين وكان سيف الدولة قد أعد من الروم سبمائه رجل ليفادى بهم فأخذهم الدمستق وسبي من البلد من المسلمين والمسلمات بضمة عشر الف صبي وصبية وأخذ من خزائن سيف الدولة وأمتمة التجار ما لا يحد ولا يوصف كثرة فلما لم يبق ممه شيء يحمل عليه أحرق الباقي بالنار وعمد (٥٠٠٠) الى الحباب التي يحرز فيها الزيت فصب فيها الماء حتى فاض الزيت على وجه الارض وأخرب المساجد وأقام فيها تسمة أيام .

وكان بذل لاهل الباد قبل أن يفتحه الامان على أن بسلموا البه ثلاثة الاف صبي وصدية ويحملوا البه مالا وأمتمة حدّها و ينصر ف عنهم فلم يستجيبوا له الى ذاك . وذكر ان عدّة رجاله كانت مائتي الف رجل وان عدة أصحاب الجواشن فيهم ثلاثون الف رجل وفيهم ثلاثون الف صائع للهدم ولتطريق الثابج أربعة الاف بغل عليها حسك الحديد يطرحه حول عسكره (۱) بالليل وخركاهات عليها ابود مغرية فن صعد قلمة حلب تخاص بحشاشته فلها كان بمدتسمة أيام أراد الد ستق ان ينصر ف عافاز به وحصل في يده فقال له ابن أخت الملك : هذا بلد تدحصل في أبدينا وليس بازائنا من يدفه ناعنه ومن كان فيه من العلوية و بني هاشم والوزواء والسكتاب ومن لهم أموال مقيمون في القلمة فاى سبب نصر ف عنه قبل فتح القلمة و فقال له الد مستق : قد وصلما الى

<sup>(</sup>١) وفي النُّــكالة · بحتدةون به على عسكرهم

مالم نسكن نقدره ولا يقدرها الملك وقتلنا وسبينا وأسرنا وأحرتنا وهدمنا وخلصنا أسراءنا وأخذنا من أردنا أن نفادي به بلافدية وغنمناغنيمة ماسمم عِثْلُهَا (٢٠١٦) ومن حصل في القلمة فهم عُراة واذا نزلوا هلكوا لانهم لابجدون قوتا والرأي ان ننصرف عنهم فان طلب النهايات والنايات ردى . فأقام ا*ين* أَخت الملك على أسره ولحَّ وقال : لا أنصر ف أو انتح القلمة . فلما لح قال إنه الدمستق: فأنزل عليها وحاصرها فان الصورة والضرورة تقود من فيها الى فتحها . فقال : لا أفتحها الا بالسيف . فقال له : شأنك وما تريدُ فانىأنامقم في عسكري على باب المدينة. فإلما كان من غد ترجل وأخد سيفا ودرقة وصمد راجلا والمسلك الى باب القلمة ضيق لا محمل أن يسلسكه أكثر من واحد فصعد وتبعه أصحابه واحدا واحدا . وقد كان حصل في القلمة الجاعة من الديلم فتركوه حتى اذا قرب فنحوا الباب وأرسلوا عليه حجرا فوقع عليه وانقلب ثم وثب وهو مدوخ فرماهُ واحد من الديلم بخشب فانفذ صــدره وركب رأسه فأخذه أصحابه والصرفوا الى الدمستق فلمارآه مقتولا أحضر مِن كَانَ أَسر من المسلمين فضرب أعنافهم باجمهم . وسار الى بلدالروم عــا ـ معه ولم يعرض لسواد حلب والقرى التي حولها وقال لاهاما : هذا البلد قد صار انا فلا تقصروا في العارة فأنا بعد تليل نعود الريم (١) (٢٠٧)

<sup>(</sup>١) وفي الربخ الاسلام : واقعة حلب من الربخ على بن محمد الشمشاطي (و ترجم: ه في ارشاد الارب ٥ : ٣٧٥ ) قال : في ذى الفعدة أقبات الروم فحر حوا من الدروب فخرج سيف الدولة من حاب فتفدم الى عزاز في أربعــة الاف فارس وراجل ثم تيقن أً: لا طاقة له باقاء الروم اكمرتهم فرد الى حلب وخيم بظاهرها ليكون المصاف هناك ثم حامه الحبر بان الروم مالوا نحو العمق فجهز فتاه نجا في ثلاثة آلاف لقصـدهم شم لم يصبر سيف الدولة فسار بعد الظهر بنفسه . ونادى في الرعيسة : من لحق بالامير فله

# 🛦 و دخلت سنة اننتين وخمسين والمُمانة 🕻

وفيها ورد الخبر بان توما من رجالة الارمن صاروا الى الرها فاستاقوا

دينار . فاما سار فرسخا لهيه بعض العرب فاخبره أن الروم لم يبرحوا من حبرين وأنهم على ان يصبحوا حلب فرد الى حلب ونزل على نهر قويق ثم تحول من الفـد فنزل على باب اليهود و بذل خزائن السلاح للرعية . وأشرف المندو في ثلاثين الف غايس فوقع القتال في أماكن شني فلما كان العصر وافي سافة العمدو في أربعين الف راجل بالرماح وفيهم ابن الشمسقيق وامتد الجيوش على النهر وأحاطوا بسيف الدولة فحمل عليهم فلما ساراهم لوي رأس فرسه وقصد ناحية بالس . وساق وراءه ابن الشمسقيق في عشرين الفا فانكي في أصحابه والهزمت الرعيمة الذين كانوا على النهر عند ما الصرف سلطانهم وأطلهم السيف وازدحموا في الابواب وتعلق طائفة من السور بالحبال فقتل منهــم فوق الثلاء أله وقتل من الكبار أبو طالب بن داود بن حمدان وابنه وداود بن على وأسر كانب سيف الدولة الفياضي وأبو نصر الي ابن حسين بن حمدان وكان عسكر الملاءين تمانين الف فارس والسواد فلا محصى .

ثم تقدم من الهــد منتصر حاجب الدمستق الى السور فقال: اخرجوا الينا شيخين تعتمدون عليهم. فحرج شيخان الى الدمستق فقر سهما وقال : أبي أحبيت ان أحقن دماءكم فتخبروا اما ان نستروا البلد أو تخرجوا عنه باهلكم • وأعماكان ذلك حيلة منه فاستأذناه في مشاورة الناس فلما كان من الند أتى الحاجب فقال: لتخرج الينا عشرةمنكم لتعرف ما تَمَّل عليه أهل البلد . وكان رَّأْن أهل البلد على الحروج بالامان فخرج العشرةُ وطلبوا الامان وتدخيل الروم فقال الدمستق : صح ما بلغني عنكم . قالوا . وما هو ؟ قال : بلغني انكم قد أقمَم مقاتلتكم في الازقة مختفين فادا خرج الحرم والصبيان وه خل أصحابي للنهب اغتالوهم. فقالوا : ليسُ في البيد من يفاتل . قال : فاحلفوا . فحلفوا له وأيما أراد أن يمرف صورة البلد فحينئذ تقدم بجبوسه الى قبالة السور ولجأ الناس الى الفلمة . وأصبت الروم سلالم على باب آربعين وعند باب اليهود وصددوا فلم روا مقائلة فنزلوا البلد ووضو السيف ونتحوا الابواب وقضي الاس وعم النتل والسبى والحريق طول النهار ومن الغد ونتي السيف يممل بهــا ستة أيام الي يوم الاحد لثلاث بقين من ذي القد-دة فزحف الدمستق وابن الشمسقيق علىالفتلة ودام القنال الى الظهر فقتل أبن الشمسنقيق من عظمائهم ونخو مائة وخسين من الروم والضرف الدمستني الى مخيمه ونودى : من خمسة آلاف رأس من النم وخسمائة رأس من البقر والدواب واستأسروا نفرا من المسلمين وانصرفوا موفورين

وفيها قلد القاضى أبو بشر عمر بن أكثم القضاء عدينة السلام على أن يتولى ذلك بلا رزق وأعنى مماكان بحمله أبو العباس ابن أبى الشوارب ('' وخلم عليه وأمر بالا يمضى شيئا من أحكام وسجلات ابن أب الشوارب ثم قلد قضاء القضاة .

ومنها خرج الوزير أبو مجمد المهلي ومعه الجيش انتح عمان وذلك يوم الاربعاء لست خلون من جمادي الآخرة فانحسدر وبلغ الى هلتي ('' من فم البحر واعتل فكنت أسمع من طبيبه فيروز بأنه مسموم لا محالة وكنت أساله عمن سمّه فلا يصرح باسمه الى ان كائ بعد ذلك بمدة وانقضت الك الايام فذاكرته بذلك فقال : كان خرج معه فرج الخادم وكان أستاذ

كان معه أسدير فليقتله. فقتلوا خلفا كثيراً ثم عاد الى القلمة فاذا طلائع قــد أقبلت نحو قاسر بن وكانت تجدة لهم فتوهم الدمستق أنها نجدة لسيف الدولة فترحل خانفا.

وفيه أيضا ان فى هذه السنة وقع بالمراق بارض الجامدة برد وزن البمض منه رطل ونصف بالمراقى

وقال صاحب التكلة : وفيه خلع معز الدولة على أبي الفرج محمد بن العباس(وهو ابن فسأنجس) وقلده كتابة عز الدولة مضافا الى ما اليه من الدواوين

(۱) هو عبد الله ابن الحسن وقال فيه صاحب التسكلة . وفي رجب عزل ابن أبي الشوارب عن القضاء وقد ذكر أبه ضمنه قسكان النظار محيلون عليه بمشاهرة الساسة والنفاطين وكانوا يجبئونه ويشدون بضامن المأخور وكانوا يجبئونه ويشدون بضامن المأخور وأبي أبو عبد الله ابن الداعي العلوي معز الدولة وقال له : رأيت في المنام جدي عليا رضى الله عنه وهو بقول لك « أحب أن تقطعني ما على الفضاء » وتأمر بازالته . قال : قد فعلت . وهكذا رواية ابن الصابي في كتاب الفضاة لابي عمر الكندي ص ٥٤٥ قد فعلت . وفي معجم البلدان لهاقوت الحموي ٤ . ٩٧٩ : هلنا

داره والمستولى على خاص أمره ومعه جماعة من الخدم يطيعونه وكان قد فارق نعمة ضخمة وخرج من خيش والمنج وتنعم الى حر شديد وشقاء كثير وتوجه الى عمان فواطأ الخدم على سمه وقتله والراحة من ذلك السفر وظنوا أنهم يسلمون ويمودون (١٠٠٠) الى نعمهم . وكان فيروز الطيب لما أحس بذلك استأذن في العود الى بفداد وزعم آله لا يركب البحر فأرغب في مالك ثير فامتنع ثم أرهب بالحبس فصبر وقال : لا أخرج البتة . فأذن له والصرف . فامتنع ثم أرهب بالحبس فصبر وقال : لا أخرج البتة . فأذن له والصرف . فإما كان في النصف من شعبان ثقل ورد الى الابله زائل العقل مسبوءً في أس منه وعملت له آلة شبه المحفة بحمله أربعون رجلا يتناوبون عليه وينام فيها ورد على طريق البر فلما كان يوم السبت لئلاث بقين من شعبان وقت العصر مات رحمه الله نزاوطا .

وكان معز الدولة لما سمع بخبر عانه أنفذ أبا على حمولى اليه لتمرف خبره وتقدم اليه أن وصل اليه وقد توفى ان يحتاط على تركنه واسبابه فقمل ذلك وقبض على كتابه وأسبابه وحمل جميه الى الحضرة . وورد تابوته مدينة السلام يوم الاربعاء لخمس خلون من شهر رمضان (۱) وقبض على عياله وولده

<sup>(</sup>١) قال صاحب التكملة الله دفن بالتوبختية بمنابر قريش وروى أيضا عن أبي على التوخى الحكاية التي وردت في ارشداد الاريب ٣ : ١٩٣ وقال أيضا : وكان المهلي قد اصطلع أبا العداء عيسى بن الحسن بن أبرونا النصراني الكانب واستكتبه على خاصه وأطلعه على أموال وذخائر دفنها فأخد أبو الهداء في جملة المأخوذ ن وعوقب أشد عقوبة وضرب أبرح ضرب وهو لايقر بشيء ولايمترف بذخيرة . فعدل أبوالفضل (وهو العباس بن الحسين الشيرازي) وأبو الفرج (وهو محسد بن العباس بن الحسين بن فسانجس) الى تحني (وهي أم أبي الفنائم الفضل بن الوزير المهابي) وأمرا بضرب انبها أبي الفنائم بين يديها فبكي من عرفها من الذي يتم عليها . وقالت لهدم : ان مولاي المهابي نمل هدفا بي حين استدعي الآت المقوبة لزوجة أبي على العابري لما

ومن دخل بوما اليه مثلا وصودروا حتى المكارين والملاحين الذين كانوا يخدمون خاشيته وجرى من ذلك ما لا جرى مثله الاعلى عدو مكاشف واستفظع الناس ذلك واستقبحوه لمعز الدولة . وكانت مدة وزارته ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر ومات بموته عن الكتاب الكرم والفضل رحمه الله . (۲۰۱۰) ولمامات الوزير أبو محمد المهاي رحمه الله نظر أبو الفضل وأ والفرج في الامورمن غير تسمية لواحد منهما بالوزارة .

وفيها ورد الخبر بان الطرسوسيين غزوا ودخلوا من درب من دروب الروم الى الد الروم ودخل نجا غلام سيف الدولة من درب آخر فغنم أهل فيض عليها بعد وفاته . ثم قالت : أحضروني أبا العلاء ابن أبرونا . فاحضروه وحمل في سبنية ببن أربع فراشين فطرح بين يه بها فجملت تسأله عن شيء شيء وهو نخبرها بمكانه حتى كان في جملة ذلك ثلاثور الف دينار فقال له من حضر : ويلك ألمت من الآحميين ! تفتل هذا الفتل ويفضى حالك الى النلف وأنت لاتمترف ! فقال : ياسبيحان اللهُ أَكُونَ ابن أبرونا الطبيب الفصّاد على الطريق لدائق واصف دانق يأخذني الوزير أبو محمد ويصطنعني وبجعلني كانب سرء وأعرف بخدمته واطلع الناس على ذخيرة دخرها لولده ! والله ما كُنْتُ لافعُل هذا ولو ملكتُ . فاستحسن فعله وكان ذلك سببا لاطلاقه وتغدم بذلك عند أبي الفضــل وأبي الفرج وابن بفية ونوفي ســنة ٣٦٩ في أيام عضد الدولة . وروى أيضا عن التَّوخي : قال المهلي : لما عزم معز الدولة على إنَّاذي الى عمان طرقني أمر عظم فبت ُ بليلة مابت في عمري مثلها لافي فقرى ولا في صنور حالي وما زلت أطاب شأ يسلي به عما دهمني فلم أجد الا أبي ذكرت انى كنت حصلت في أيام صبائى بسيراف لمسا خرجت البها هاربًا فمرفت هذك قوما أولونى جميلا وحصلت لهم على أياد ففكرت وقلت «الحلي إذا قصدت تلك البلدان أجدهم أو بعضهم أو أعقامه فأ كافيهم على تلك الايادي » فلما ذكرت ه ذا تسليت عن المصيبةُ بالخروج وسهل علىُّ ووطنت

وفي سبب خروج الوزير الى عمان ليراجع ما رواه ياقوت في كتاب إرشاد الاريب ٣ : ١٨٣ طرسوس غنيمة يسيرة وأقام سيف الدولة على درب آخر ولم يدخسل لانه كان عليلا من فالج لحقه قبل ذلك بسنتين فلما خرج نجا والطرسوسيون عاد سيف الدولة الى حلب وهو عليل ولحقته غشية ظن مها أنه قد تلف. وجاء أوالحسين ابن دنحا الى هبـة الله ابن ناصر الدولة ايسلم عليـه ويهنئه بميــد الفطر وكان هبسة الله راكبا فاستجر أبا الحسين ان دنَّمَا الحديث الى ازاء صخر ثم رماه بخشب كان فى يده فوقع فى لبته ومضى يركض يريدالهرب فلحقه همة الله وانما فعل ذلك المسيرة لحقته من تعرض ابن دنحا الملام من غلمانه . وبلغ هبة الله أن عمه لم يمت وأنه أفاق من غشيته فخافه واستوحش مما فعله بابن دنحا فجد في السير الى حران .

وان دنما هذا هو الذي كان استأمن الى معز الدولة ثم انصرف عنه الى سيف الدولة لانه لم يصل (٢٦٠) ببنداد الى ما كان يرجوه وما جسر أن يمود الى ناصر الدولة فساقه الحين الى ماذ كرت . فتبع نجا غلام سيف الدولة هبة الله فلم يلحته ولحق سواده فأخذه والصرف به الى يف الدولة ودخل هبة الله حران وأوهم أهله أن عه قد مات فانه قد كتب الى أبه ناصر الدولة يستنجده اينجده بالرجال ويقيم بحران ويدفع كل من نازءـ ه عليها وطالب أهل حران بان محلفوا له أن يكونوا معه حربا لمن حاربه وسلما لمن سالمه وظن أهل حران أن الذي خبرهم به صحيح فحلموا له على ما أراد واستثنوا في يمينهم الا أن يكون الذي محاربه عمة سيف الدولة فأنهم لا محاربونه ورضي بذلك منهم . فلما كان بعد أيام وافى نما أخو نجا غلام سيف الدولة فاعانى هبة الله واهل حران أواب حران في وجوههم وعنم نما أنه لايمكنه فيهم خيلة فاظهر آنه لم يرد ( ابواب ) حران وانما اراد قصد ارزن وميافارتين

فانصرف عن حران اليها وكتب الى أخيه نجا ( يمرفه ما جرى ويغربه بأهل حران فسارنجا الى حران فلما قرب منها هرب هبة الله الى أبيه والم أهل حراز فنزل نجا) خارج حران وخرج اليه وجوه اهلها واشرافها وهم سبمون شيخًا ايسلموا عايه فوكل بهم وتهددهم بالقتل وطالبهم عن البلد بالف الف درهم ارش ما عملوه من غلق الابواب في وجه اخيه ولم يسمع لهم عذرا وجرت (٢٦١) لهم معه خطوب الى ان تنع منهم بثلاثماثة الف درهم وعشرين الف درهم ووجه معهم بالفرسان والرجالة والزمهم الاجعال الثقيلة ورسم ان يستخرج له المال في يوم واحسد وبمد الجهد الى أن يكون المسدة خمسة أيام وتمسط المال على أهل البلد وأدخل فيه الليّ والذي والسوقة والنساء الارامل وغيرهم ووضع عليهم المفيئ والضرب في دورهم بحضرة حرمهم وعيالاتهم ناخر جوا أمتمهم وباعواما يماوي دينارا بدرهم ولم يجدوا من يشتري لان أعل البلد كلهم كانوا يدعون فاشترى اصحاب نجا الامتمة والحلي محكمهم وعا أرادواً . ولزم أعمل البلد من الاجمال اص عظيم وخرب بذلك البلد وانتقر اهله والصرف عنهم نجا الى ميافارقين بعد ان استوفى جميع المال وترك البلد شاغرا بلا ساطان فتساط عليهم الميارون . وأظهر نجا الخسلاف على مولا، سبف الدولة والخروج عن طاعته ولم يزرع في هدنه السنة أحد بديار ، نغَسر كرير شيء للجور الذي كانوا فيه . (''

<sup>(</sup>١) وزادصاحب الربخ الاسلام في الرجمة هذه السنة : يوم عاشورا قال ثابت ( بن سنان) أنزم معز الدولة الراس بغلق الاسواق ومنع الهراسين والطباخين من الطبيخ واصبوا الغباب في الاسواق وعلمة والحلم المسور حوا نساء منشرات الشعو ومضجات يلطمن في الاسوارع ويقمن المسأنم على الحسين عليه السلام وهذا أول يوم نويج عليه ببغداذ وقال أيضا: وفي ثامن عثمر ذي الحجمة عمل عيد غدير خم وضربت الدبادب

### ﴿ ودخات سنة اللاث وخمسين واللانمالة ﴾

وفيها ورد الخبر من حرّان بأنه اجتاز بهم الغازى الوارد من خراسان فى نحو خمسة (٢٦٢) آلاف رجل ماضين الى حلب الى سيف الدولة وهدذا الرجل وافى من خراسان على طريق اذربيجان ثم الى أرمينية ثم الى ميافارقين ثم الى حران ثم الى حلب ثم ورد بان هذا الغازى اجتمع مع نجا غلام سيف الدولة . وكان ببلاد ارميذية وملاز جرد رجل يعرف بابي الورد قد استولى عليها فطمع نجا فيه ولم ياتنت الى حديث الغزو ولا الى الخراساني وقصد

وأصبح الناس الي مقابر قريش للصلاة هاك والي مشهد الشيعة

واستنصر بتالروم على الاسملام بكائنة حلب فضعف أمن سينب الدولة بعمد تلك ٧١١حم الكبار التي طَير فيها البالعدو ومزقم فلله الامل ونا شاء الله كان . ففيها عبرت الروم الغرات لقصد الحزيرة وأغلق أهل الموصل الاسواق واجتمعوا في المسجد الحامع لذبك ومضوا الى ما سر الدولة فضمن لهم الغزو . ووردت الكنب من بنداد أن الرعية أغلنت الاسواق وذهبوا الى باب الخـلافة ومعهم كناب بشرح مصية حاب وضجوا فخرج اليهم الحاجب وأوصل الكناب الي الخليفة فقرأه ثم خرج اليهم فعرفهم أن الخليفة بكي وأنه يقول: فد غدني ماجري وأنتم تعادون أن سبق معزالدولة وأنا أرسله في هذا. فَقَالُوا : لاَنْفَنُعُ الاَ بُمْرُ وَجَلَّكُ أَنتَ وَانْ تُكَانِبُ اللَّهَاءُرُ الْآفَاقُ وَتَجْمِعُ الجيوشُ وَالْآفَافِعُولُ لاولى غيرك أ فغاظه كلامهم ثم وجه الى دار مهز الدولة فركب ومع الاتراك فصرفهم صرنا قبيحا ثم الملف الله ومها ت الاخبار عين طاغية الروم وأن الحلف واثم بينهم في من يملكونه . فعام عكر طوسوس ودخايا أدين الروم في عدة وافرة وأوقُّوا بالروم ونصروا عليهم وعادوا بغنائم لم ير من دهم مثلها فلما ردوا الى الدرب اذاهم ابن الملابني على الدرب فاقتناوا لحول النهار ونصر الممامون . و بلغ سيف الدولة أيضا اختلاف الروم فإدر ودوخ الاعمال وأحرق وحصـل من الـبي أكثر من الفين ومن الواشي ماثة الف رأس و فرح المؤمنون بالنصر والاستغلبار على العدو . ثم بعد شهر أو شهرين توجه سنف الدولة غازيا فسار على حران وعطف على ملطية فملا يديه سبيا وغنائم تم خرج الى أمد

أبا الورد(١) فأوقع به وملك قلاعه وبلده وحصل في بده من أمو اله ما يكثر قدره فاقام في القلمة وحصل في يده من بلدان أرمينية وملازجرد وخلاط وموش. ومضى الغازى الخراساني الى سيف الدولة فلما اجتمع معه نفر الى المصيصة وورد الخبر (٢) بنزول مالروم على المصيصة في جيش ضخموفيه الدمستق واله اتمام عليها سبعة أيام ونقب في سورها نيفا وستين نقبا ولم يصل اليها ودفسه أهاما عما ثم انصرف لما ضانت به المير وغلا السمر وبعد ان أنام في بلاد الاسملام خمسة عشر يوماً . وأحرق رسمتاق المصيصة وأذة وطرسوس وذاك لماونهم أهل مصصة فظفر بهم الروم وقتل منهم خسة آلاف رجل وقتل أهل أذنة من الروم عددا قليلا وكذلك أهل طرسوس . ولما مضى سيف الدولة (٢٦٢) والخراسانية الى المصيصة وجد جيش الروم قد انصرف عنها وتفرقت جموع الحراساني لشدة النلاء في الثنور و ملب ورجم أكثرهم الى بغداد وعادوا مها الى خراسان . وقبل انصر اف الدمستق عن المصيصة (٦٠).

<sup>(</sup>١) وقال الفارق في تاريخ ويافارقين : وصل الخير بان أبا الورد صاحب اخلاط وما يليها وقع من السور وهاك وملك البلاد جميعها نجا غلام سبف الدولة وفتاه . وقال أيضا في هذه السنة حضر نحا ميافارقين ليا خذها ويسلمها الي معز الدولة وأمده بالمساكر فلما جد في ذلك وصله الخبر أن سببا لابي الورد وثب على ملاز جرد وأخذها فانفصل عن سيافارقين فطلب اخلاط وثلك الولاية فخرج أهل سيأفارقين فنهبت عسكره .

<sup>(</sup>٢) زادصاحب تار بنح الاسلام: أنالروم خرجوا يريدون أذة والمصيصة فاستنجد أهل اذنة بأهل طرسوس فجاءوهم فى خمسة عشرالف فارس وراجل فالنفوا واشتد القتال وركب المسامون أقميسة الروم وأتبوهم فخرج للروم كمين اقنطع اربسة الاف راجــل فعاتلوا عن أنفسهم وتحيزوا الى نل نقاتلوهم يومين ثم كثر عليهــم جموع الروم فاستأصلوهم ثم الزلوا المصيصة الح. وفيها ملك المسادون حصن اليمانية بحيلة وهو على ثلاث فراسخ من آمد . (٣) وَفَى الاصل : الضبعة .

وجه الى أهلها بانى منصرف عنكم لا لمجز عنكم وعن فتح مدينكم ولكان للفيق العلوفة واناعائد اليكم بحد هذا الوقت فمن أراد منكم الانتقال الى بلد آخر قبل رجوعي فلينتقل ومن وجدته بعد عودي قتلته .

وفيها اجتمع الاكراد على قافلة الحاج الصادرة الى خراسان فلكروها واجتاحوها فوق حلوان ورجع الخاج الى حلوان

وورد الخبر بان الغلاء اشتد بانطاكية وجميع الثغور حتى لم يقدر احد على الخبر وأكل الناس الرطبة والحشيش وانتقل قوم من الثغور الى الرملة ودمشق وغميرها نحو خمسين ألف انسان هربا من الغلاء فان الدمستق قد جمع الجموع للخروج الى بلدان الاسلام وان السلطان بحران مقيم بمد الذى جري على أهاما من نجا على ظلمهم وطرح الامتعة عليهم والجور في معاملتهم وان الغلاء مها وبالرقة شديد جدا.

وفيها استهدى المجربون من سيف الدولة (١٠٠٠) حديدا فقلم سيف الدولة أبواب الرقة وهي من حديد وسد مكانها وأخذ حديدا بديار مضر حتى أخذ سنجات الباعة والبقالين ثم كتبوا اليه: انا قد استغنينا عن الحديد. فاخذ القاضى أبو حصين الابواب فسكسرها وعمل منها أبوابا لداره. ثم كتب المجربون يلتمسون الحديد فأخذ الابواب التي عملها أبو حصدين وسائر ماقدر علية من الحديد وحمله في الفرات الى هيت ثم منها اليهم في البرية.

وفيها ورداً بو الحسين الباهلي برسالة أصر الدولة ليقرر مابيسه وبين ممن الدولة فنقرر على أن يحمل ناصر الدولة عن سنة ٢٥٧ الف الف درهم يقدم منها ثلمائة الف درهم وعن سنق ثلاث وأربع الني الف درهم يقدم منها مائتي الف درهم والباقي في نجوم . ولما تقرر الامر بذل ناصر الدولة

زيادة عشرة آلاف دينار على أن يمقد لابنه أبي تغلب فضل الله الفضنفر فلم يستجب معز الدولة الى ذلك فلما كان مستهل جمادى الآخرة وردت الخمسمائة الالف الدرهم التي وقم الاتفاق عليها مع الباهلي وقبضت وصحت فى الخزَّانَة . وأخاهر ممز الدولة الاصـماد الى الموصل وأخذ يستمد له فــأله الباهلي التوتف (٢٦٠) عن المسير الى أن يمضى برسالة الى ناصر الدولة ويعود فقيل له: تمضى و تلتمس رد مالزم من النفقة على التأهب للسفر . فمضى وأخرج معز الدولة مضاربه الى باب الشماسية وخرج الحاجب سبكستكين وجماعة من الدّواد على المقدمة الى الوصل وتبعه معز الدولة· ومد الجسر الذي ببغداد الى السن وعقد هناك وعبر عليه مع الجيش الى الجانب الغربي وسار على الظهر الى الموصل

وكان الباهملي قد عاد بجواب الرسالة و بذل ان محمل ثلا تمائة الف درهم عوضًا عما لزمه من النفقة على السفر فلم يقبل منه وانصرف الباهلي من تمكريت وتمم معز الدولة المسير . ولما بلغ ناصر الدولة أن معز الدولة قد قرب من الموصل ولم يكن له عزم على المّائه رحل من الموصل الى نصيين ورحل معز الدولة من الموصل الى بلد في آخر النهار وخلف بالموصل أبا العلاء صاعمه بن ثابت ليحمل الغملات و يستخرج الاموال وخلف بكمتوزون وسبكتكين المجمى ووهرى وجاعة من الانراك والديم لضبط البلد. ولما بلغ ناصر الدولة مسير معز الدولة نحوه سار من نصيبين الى ميافارتين (يوم السبت النصف من شعبان وسار خافه الحاجب الكبير فالمقرب من ميافارقين) رحل ناصر الدواة عنها ورجع الحاجب الى نصيبين وعرف معز الدولة أن العدو قد رحل لما قرب منه (٢٦٦) وأنه لا يدري أين قصد فرحل معز الدولة

للوقت من نصيبين ير يد الموصل خوفًا من مخالفة ناصر الدولة اليها وخلف الحاجب وجماعة من القواد بنصيبن. وكان صار أبو تغلب ابن ناصر الدولة واخوته الى الموصل ووقع بينهم وبينمن خلقهم معز الدولة بها حرب شديدة وكانت على أولاد ناصر الدولة وانصرفوا الى الموصل وأحرقوا زبازب ممز الدولة التي كانت ببلد وزواريق المسكر التي كانت بالموصـل و بلغ ذلك معز الدولة فسكنت نفسه الى ظهور أصحابه بالموصل على بني حمــدان . فلما كان بمدد ذلك اجتمع ناصر الدولة مع أولاده وقصدوا الموصل فأوقعوا ببكةوزون وسبكنكين العجمي وعسكر معز الدولة الذي كانخلفه بالموصل واستأمن الدلم الى ناصر الدولة فأخذ تراسهم وأحرقها ووهب لكل واحد منهم عشرة دراهم وصرفهم وأسر بكنوزون وسبكتكين وسائر الاتراك ووهري وصاعداً واحمد الطويل غلام موسي فياذه وكان قد أصمد من الاهواز ليتظلم الىمعز الدولة منوضيعة لحقته فيضمان كان في يده (''وأخذ بنو هدان ما كان لممز الدولة بالموصل من كراع وسلاح وثياب خز ومائتي الف درهم كانت (حملت اليه من إنداد ومائتي الف درهم كانت ) للحاجب وحمل جميم ذلك مع الاساري (٢٠٠٠) الى القامة . و بلغ ناصر الدولة وأولاده مسير ممز الدولة من نصيبين فلم يقيموا ومضوا الى سنجار وصار ممز الدولة الى برقميد ولم يكن عنده ماجري على أصحابه بالموصـل وبلغه ببرقميــد ان ناصر الدولة قد صار بالجزيرة فعمدل من يرقعيد الى الجزيرة . فبلغه اقبال حمدان من ناصر الدولة اليه فوقفله فاذا هو ستأمن اليه مع علوان القشيرى وسار معز الدولة الى الجزيرة فسلم يجديها ناصر الدولة فسار الى الوصل

<sup>(</sup>١) وفي النكملة : وكان قد ضمن الاهواز واصد منها ليفسخ ضمانه

وبلغه في طريقه ماجري على أصحابه بالموصل فكتب الى الحاجب وهو بنصيبين أن يصير الى بلد وعـبر هو الى بلد وانهـذ سواده الى تـكريت . ووافاة الحاجب وأبو الهيجاء حرب بن أبي العلاء ابن حمدان مستأمنا وسار بريد نصيبين ووافاهأنو جمفو العلوي النصيبيني برسالة ناصر الدولة يانمس الصلح فلم يجبه . وكان أبو تغلب قد صار الى الموصل ونزل في الدير الاعلى ولم مهج في ايام مقامه أسباب معز الدولة ولا عرض لهم واظهر جميلا ومضى جمدان الى الرحبة وكان مها الفتكين فحاربه هناك وأقبل معزالدولة الى الوصل فرحل أبو تنلب من الدير الاعلى وجاء ميز الدولة فنزل مكانه واســتأمن (٢٦٨) اليه هزارمر، الصـنير من غلمان أبي تغلب وجاء المسيّب والمهيأ بكشمرد أسيراً فخلم على المسيب والمهيأ ومأبو قا وسُورا. وراسل أبوتغلب معز الدولة بصاحب أبي الحسن على بن عرو بن ميمون وجرت له خطوب استقرَّت على ان ضمن أبو تنك ماكان في يد أبيه ناصر الدولة من الوصل وديار ربيعة والرحبة على ان محمل عن تقايا سنة ٣٥٣ سمائة الف درهم وعن أربع سنين مستأنفة آخرها سنة ٧٥ لـكل سنة ستة آلاف الف وماثتي الف درهم وان يمجِّل حمل السَّمائة الااف مع الاسارى الذين في يده الى الحديثة اذا حصل الامير معز الدواة بها وضمن أن يرد من جملة ما حصل في أيديهم من المال والامتعة التي أخددت في وقت الايقاع ببكتوزون ما حصل في يده بقسطه ووعد بطلب الباقي وحمله وتقرر ذلك وأشسهد معز الدولة على نفسسه القواد والمسدول وقاضي البلد بامضاء ذلك وكتب الى الفتكين بالانصراف من الرحبة وكتب على بن عمرو خطه بضمان ما تقرر غليه الامر ورهن نفسه على امضاء أبي تغلب ذلك وسار معز

الدولة الى الحديثة وور: صاحب أبي تغلب بالمال ثم وافاه بكنتوزون (٢٦١) وسبكتكين المجمى وسار الي بغداد.

وفيها ورد الخبر بالموصل بان أباعبد الله محمد بن الحسين المعروف لإن الداعي الحسني (١) خرج من بغيداد سرآ الى بلد الديلم وخلف والدَّه وابنه " وعياله في داره ببنداد ظاهرين

(١) ووالده الحسن بن القاسم هو أمام الزيدية الذي قام بالري وقتل سسنة ٣١٦ ( صلة عرب ص ١٣٧ ) وأما أبو عبد الله نقال صاحب السكلة له كان لزم الكرخي والحنبلي وقرأ عليه الفقه وقرأ الحكلام على أبي عبد الله البصرى ومنشاه بطبرستان وكان بحبب في الفتاوي أحسن جواب والزمه معز الدولة النظر في نقابة الطالبين يبغداد سنة تسع وأربعين ففمل مخيرا وعمر وقوفهم . وسأله مدر الدولة عن طلحة والزبير فقال : هما من أهل الجنة لان النبي صلم بشرهما بالجنة . وكان المهلبي بخافه فوضع عليه موضوعات مريض نقبل يده استشفاه بها . ولما غاب معز الدولة في هذه السفرة الى نصيبين تخلف ابّه عز الدولة بغداد فدخل ان الداعي فخطبه بمض أصحاب عز الدولة في معني علوي خطاباً أوماً عليه فامتعض أبو عبد الله من ذلك وخرج مغضباً وكان يُعزل بدار على دجلة بباب الشعير فرتب قوما معهم بالحانب الشرقى وأظهر آنه مريض وخرج مختفيا وممه ابنه الاكبر وخلف أولاده وعياله وزوجته ببغداد ونميته وكإما تحويه داره ولم يستصحب غير جبة صوف بيضا. وسيفا ومصحفا وسلك طريق شهرزور ومضي ألى هوسم . وسمه علوى هناك قام بعده وكانت وفائه سنة ٣٥٩ . وفي الاصل هو أبو عبد الله محمد بن الحسين وكذا في الكامل لابن الاثير والصواب أنه أن الحسن .

وأما الكرخي فهو أبو الحسن شيخ الحنفية بالمراق اسمه عبيد الله بن الحسين بن دلال وعن الحطيب : أنه لما أصاب أبا الحسن الكرخي الفالج في آخر عمره حضرته وحضر اصحابه أبو بكر الدامعاني وأبو على الشاشي وأبو عبدالله البصري وقالوا : هذا مرض بحتاج الى نفغة وعلاج والشرخ مقـل ولا ينبغي ان نبذله للناس. فكمتبوأ الى سيف الدولة ابن حمدان فأحس أبوآلحسن بما هم فيه فبكي وقال: اللهم لأنجمل وزقي الا من حيث عودتني . فمــات قبل ان يحمل أليــه شيء ثم ورد من سيف الدولة عشرة وضار سيف الدولة الى ميّا فارةين واحتال أصحابه على القلمة التي كانت حصلت له من أبى الورد وهرب نجا فحصل لسيف الدولة القلاع وأسارى [ الروم ] وأخ لنجا .

وأقام الدمستق على المصيصة وهادى سيف الدولة ببنال ودواب وثياب ديباج رومية وصياغات ذهب وقابله سيف الدولة بهدايا فصار سبباً لمقام الدمستق في بلدان الاسلام ثلاثة أشهر لاينازعه أحد ولا يمكنه فتح المصيصة وانصرف عنها لان البلد لم يحمله ووقع في أصحابه الوبأ فاضطر الى الانصراف بعد ان حُمل اليه مال من المصيصة

وفيها ظهر بالكوفة رجل ذكر أنه علَّويٌّ وكان مبرقما فوقمت بينه وببن أبى الحسن محمد بن عمر العلوي وقائع فالما دخل معر الدولة بغداد هرب المبرقع.

وورد الخبر بان نجا صار الى مولاه سيف الدولة فأعاده الى مرتبته (٢٧٠)

آلاف درهم فتصدق بها . نُوفى سنة ٣٤٠

وأما أبو عبد الله البصرى فهو محمد بن أحمد بن محمد بن يعتبوب بن مجاهد الطائي المتسكام صاحب أبى الحسسن الاشسمري وهو بصرى قدم بعداد ودرس بها علم السكلام وصنف التصانيف و عليه درس الفاضى آبو بكر ابن الطيب الباقلاني هذا الفن ( وفي رجمة الباقلاني أنه أخذ عنه علم النظر ) وقال الحطب: ذكر لنا غير واحد أنه كان تخين السترحسن الندين توفي في حدود سنة ٣٠٠ ـ ٣٠٠ كذا في ناديخ الاسلام .

وأما أبو على الشاشى ففيه أيضا انه الحسن بن صاحب بن حميد وأنه طواف جوال أرخه الحطيب ونمته بالحفظ الحليلي وتوفي سنة ٣١٤ وهو مذكور في كتاب الانساب المسمماني ص ٣٢٥

وفيه أيضا (ص ٢١٩) ان أبا بكر الدامة أبي هو أحمد بن منصور الانصاري أحد الفقهاء الكبار من أصحاب الرأى فدرس بغداد على أبي الحسدن الكرخى ولما فلج السكر خى حمل الفتوى اليه دون أصحابه فاقام بيفداد دهرا طوبلا.

### ﴿ ودخلت سنة أربع وخمسين وثلاثمـائـة ﴾

وفها فتك غلمان سيف الدولة بحضرته على نجا بالسيوف فتتلوه (١) ولحق سيف الدولة في الوقت غشية مكث فيها نحو الساعة فامررت زوجته وهي بنت أبي الملاء سعيد بن حمدان ان يُجر مرجل نجا فقمل ذلك الى ان أخر ج من قصرها وفيه كان جرى على نجاما جرى وطُرح في مجرى ماء ينصب اليه المياه والافذار وبقى فيه الى الغد وقت العصر ثم أخرج وَكُفِّن ودُفن وفيها وصل أبو أحمد خلف بن أبي جعفر ابن باو الى الخليفة أوصلهُ معز الدولة" فةلده سجستان وخلع عليه وعقد له لواء .

وورد الخبر بان الاتراك نزلوا على بلد الخزر واستنصروا أهل خوارزم فاسلموا الاملكيم

وورد الخبر بان أبا عبد الله ابن الداعي لما وصل الى بلد الديلم اجتمع اليه منهم عشرة آلاف رجــل وان ابن الناصرالعلوي هرب من بين يديه . ثم أوقع بقائد كبير من قواد وشمكير وانه تلقُّب بالمهدى لدين الله (٢)

<sup>(</sup>١) وقال صاحب تاريخ ميافارقين . حضر نجا في مجلس سيف الدولة وعنده جماعة على الشراب فـكلم سيف الدولة في شيء وحاجة وخرج عليه بكلام قبيح فوتب عليه غلام لسيف الدولة يسمي محاحا فضربه على رأسه بسيف فنتله فحمل الىميافارقين ودفن ما وندم سيف الدولة على قنله وسار وملك اخلاط وتلك الولاية بأسرها .

<sup>(</sup>٢) الناصر لدين الله هو أبو الحسن أحمد بن الهادي الى الحق يحبي امام الزيدية استعان به و جوه خولان على أخيه المرتضى ( أبي القاسم محمد بن يحيي ) في سنة ٣٠١ وقام الناصر قيهم وتوفى سنة ٣٢٥ وله أولاد منهم الحسن وجمفر وبحيّي كذا في كتاب الحداثق الوردية . وفي كتاب عمدة الطالب ( طبع بمبئي ص ١٥٧ ) أن أبنه الحسن قام بالاس بعد أبيه وكان يلقب المنتجب لدين الله وباذعه أخوه يحيى على الامامية وياقب

وورد الخبر بان نقفور ملك الروم بنى بقيسارية مديسة (٢٧١) وهي تقرب من [بلاد] الاسلام فاقام بها و نقل اليها عياله ليقرب عليه ما يريد من بلدان الاسلام (۱) وان أهل المصيصة وطرسوس أنفذوا اليه رسولا يسألونه أن قبل منهم إناوة يؤدونها اليه على ان ينفذ اليهم صاحباله ليقيم فيم فعمل على اجابتهم الى ذلك . فورد عليه الخبر بأن أهل هذه البلدان قد ضعفوا جدا وانه لا ناصر لهم ولا دافع له عنها وانه لم تبق أقوات وانه قد آل الامر بأهل طرسوس الى أكل الكلاب [و] الميتة وانه مخرج منها في كل يوم المائمة جنازة فانصرف رأيه عما كان عمل عليه وأحضر رسولهم وضمف حتى يقدر من رآها أنها قد مانت فان أخذها انسان وأحسن اليها وأدفأها انتهشت ولدغته وأنم أنما بختم بالطاعة لما ضفتم وان تركت كم حتى تستقيم أحوالكم تأذ يت بكي وأخذ الكتاب الذي أورده فاحرقه على رأسه فاحترقت لحيته وقال : امض اليهم وعر فهم انه ليس عندي الا على رأسه فاحترقت لحيته وقال : امض اليهم وعر فهم انه ليس عندي الا السيف . فانصرف وجمع الملك جيوشه وعمل على أن ينفذ (٢٧٣) جيشاً الى

بالمنصور كان فيه خير أنفذ رجلا الى بغداد أيام كان أو عبد الله ابن الداعي بها وذلك في أيام معز الدولة وقال له: اختبر حاله فان رأيته أفضل مني وأولى مني بالامامة فا كتب اليي بذلك لابايعه له وأدعو اليه . وفي الحدائق أنه لمها قام ابن الداعى في سهنة ٣٥٣ حاربه أبو محمد الحسن بن محمد بن الثائر المهروف باميركا وانه أنفذ اليه من جرجان نصر ابن محمد الاستندار لمحاربته فالقوا بشالوس ثم وقع تخليط عسكر ابن الداعي بسوء تدبير من كان اعتمده و خيانة بعض آقاربه له بخديمة عليه فلم يتمكن من الامتداد الى طبرستان وعاد الى هوسم فاقام بها على ضجر شديد من سوء أدب كثير من أولئك الديلم بالحبل وكان ينادي بتلونهم ونفاقهم وقلة وفائهم عماكانوا بذلوا له أيام مقامه بهداد وتوفي سنة ٣٠٠ ينادي بتلونهم ونفاقهم وقلة وفائهم عماكانوا بذلوا له أيام مقامه بهداد وتوفي سنة ٣٠٠

الشام وجيشاً الى الثنور وجيشا الى ميافارتين وكان سيف الدولة عيّافارتين [ قد ] تخلّص البطارقة الذين فى يد نجا وكان بميافارتين نحو الف كُرّ حنطة فرتها وفرقها لئلا تأخذها 'لروم

ثم ان ملك الروم أنفذ الى المصيصة قائدا من قواده فأقام عليها بحارب أهلها ثم جاء الملك بنفسه فأقام عليها وفتحها عنوة بالسيف، ووضع السيف فى أهلها فقتل منهم مقدلة عظيمة ثم رفع السديف وأمر أن يساق من بقى فى المدينسة من الرجال والنساء والصبيان الى بلد الروم وكاوا نحو مائتى الف السان ثم سار عنها الى طرسوس فعاصرها فاذعن أهلها بالطاعة فاعطاهم الملك الامان وفتحوا له أبوابها فدخلها ولقى أهابها بالجليل ودعا رؤساءهم الى طعامه فأكاوا معه وأمرهم بالانتقال عنها وان يحمل كل واحد من ماله وسلاحه ما أطاق حمله ويُخلف الباقي فقعماوا وساروا وسير معهم ثلاثة نفر من البطارقة يحمونهم فعرض لهم قوم من الارمن فاوقع الملك بهم وعاقهم وقطم المفاهم المفهم لمخالفهم أمره و ملم يزل طول طريتهم يتعرق أخباره بكتبه ورسله المفهم أمره و ملاحة النافهم لمخالفهم أمره و معمولهم بالطاكية وحمل بعضهم في البحر فى شلنديًات له الى حيث ارادوا .

ثم جمل اللك المسجد الجامع بطرسوس اصطبلا لدوابه ونقل ما كان فيه من تناديل الى بلده وأحرق المنبر وقلد البلد بطريقا من بطارقته فى خمسة آلاف رجل وقلد المصيصة بطريقا آخر وتقدم بممارة طرسوس وتحصينها وجلب الميرة اليها من كل جهة فعمرت ورخص السعر بها حتى صار الخبن بها رطايين بدانق فتراجع أهلها اليها و دخلوا فى طاعة الملك وتنصر بمضهم وعمل الملك على ان يجملها حصنا و معقلا له لحصانها و إيقرب عليه ما يه يد

# من بلدان الاسلام. (۱)

(١) زاد صاحب تاريخ الاسلام : وقيل رجع جماعة من أهل المصيصة اليها وتنصروا وكان السبب في فتح المصيصة الهم هدموا سورها بالقوب فأشار عليهم رجـل بحيث أن يخرجوا الاسارى ليعطف عليهمالملك نففور فاخرجوهم فمرفه الاسارى بمدم الاقوات وأطمعوه في فتحها فزحف عليها ولقــد قائل أهلها في الشوارع حتى أبادوا من الروم أربعة الاف ثم غلبوهم بالكثرة وقنلوهم وأخذوا من أعيانهم مائة ضربوا رقابهم بازاء طرسوس فاخرج أهل طرسوس من عندهم من الاسرى فضر بوا أعناقهم على باب البلد وكانوا ثلاثة الآف . وقال أيضا . ان في هــذه السنة اشتد الحصار على مدينة طرسوس وتكاثرت عليهم جموع الروم وضفت عزاعهم بأخذ المصيصة وبماهم فيه من الغلة والغلام • وعجز سيف الدولة عن تجديهم وأنقطت الواد عنهم وطال الحصار وخــذلوا فراسلوا تقفور ماك الروم في أن يسلموا اليه البلد بالامان علىأ نسهم وأموالهم واستوثقوا منه باعــان وشرائط. ودخل طائفــة من وكلاء الروم فاشتروا منهــم من البز الفاخر والاوأني المخروطة واشتروا من الروم دواب كثيرة تحملهم لانه لم يبق عندهم دابة الا أ كاوها وخرجوا بحريمهم وسلاحهم وأموالهم .

فوافى تبيح الثملي من مصر في البحر في مراكب فاتصل بملك الروم خــبره فغال لاهل طرسوس . غدرتم . فقالوا : لا والله ولوجاءت جيوش الاسلام كلها . فيمث الى التملى: ياهذا لا نفسد على القوم أمرهم فانصرف. ثم عمل نقفور دعوة لكبار أهـل البلد وخام عليهم وأعطاهم جملة وخفرهم بجبشحتي حصلوا ببغراس وحصل منهم خمسة الاف بانطَّاكية فَاكرمهم أهلها · ثم دخل الروم مدينة طرسوس فاحرقوا المنبر وجملوا

وأما سينم الدولة فانه سار الى أرزن وأرمينية وحاصر بدليس وخلاط وبها أخو نجا غلامه عصيا عليه نتملك المواضع ورد الى ميافارقين . وعمد أهل الطاكية فطردوا نائب سيف الدولة عنهم وقالوا . ندارى ببيت المال ملك الروم أو نبرح عن أنطاكيــة نلا مقام الما بعد طرسوس. ثم انهم أمروا عايهم وشيقا النسيدي الذي كان على طرسوس فكاتب ملك الروم على حمل الخراج اليه عن ألطاكية فتقرر الامر على حمل أربسائة الف درهم في السنة وجمل على كل رأس من المسلمين والنصارى ثلاثيندرهماوالامرللة. وفي هذه السنة ورد الخبر باجابة نقفور إلى ما طلبه منه سيف الدولة من الهـ دنة

وكان معز الدولة قد أنفذ كردك النقيب الى عمان فلقى أميرها نافعا ووافقه على الدخول فى طاعة الامير معز الدولة واقامة الخطبة له وكتب اسم معز الدولة على الدنانير والدراهم واستجاب نافع الى ذلك وكتب اسم معز الدولة على الدراهم والدنانير . فلما انصرف كردك عنه وقف أهل البلد على ماعمله نافع من ذلك فوثبوا به وأخرجوه من البلد وأدخلوا أصحاب الهجريين القرامطة وسلموا البلد اليهم فهم يقيمون فيه المارهم ويروحون الى معسكرهم فى آخر النهار وكتبوا الى أصحابهم بهجر يعرفونهم الجبر ليرد عليهم الامر عا يعملون به .

وورد الحسر بان نقفور ملك الروم عاد الى قسطنطينية وان الدمستق وهو ابن الشمسقيق كتب اليه يستأذنه فى قصد سيف الدولة الى ميافارقين فكتب اليه بالتوقف الى أن يلحق به بقسطنطينية فمضى اليه وكانسيف الدولة

والفداء على أن يخرج بدل ابي الفوارس محمد بن ناصر الدولة ومن معه من بني عمه جاعة من البطارقة وان يفادى بغلمان سيف الدولة عدة من الروم وان يبتاع ما يفضل من الاسرى ببلد الروم كل واحد بجانين دينارا فأحضر سيف الدولة أعان الني راس وذلك مائة وستون الف دينار فعاينها الرسول وجاءت كتب الطرسوسيين الح، سيف الدولة ليأ خد منهم الاسارى فانهم عجزوا عن أقواتهم للفلاء . ثم جاء من بلد الروم كتاب أبى فراس ابن حمدان من الاسر بتصحيح أمر الفداء ونفذ شرائط ملك الروم وفيه خط ملك الروم بالاحمر وخطوط بطارقته على ان يأخذوا عندهم ستة من بني حمدان ويأخذه سيف الدولة عنده من البطارقة

ووردت الاخبار أن ملك الروم أرسل الى أهل طرسوس يهادنهم على أن بخربوا سور المدينة وان يبنوا يعة كانت لهم تخربت فلم بجببوا فسار حتى نزل عليهم وحاصرهم وبذلوا له ثلاثمائة الف دينار واطلاق ما مندهم من الاسارى فابي الاأن بخرجو بالامان بحا قدروا على حمله أو ان يكونوا في طاعته ويخربوا سورهم فامتنموا وأخذت الروم ثغر المصيصة فقتلوا كل الرجال فلم يفات منهم الا سبعة نفر هما شاء الله كان

قلد رشيقا النسيمي وهو من وجوه أهل طرسوس فلما حصل سيف الدولة بديار بكر وسلم رشيق هذا طرسوس في جملة من سلمها اليملك الروم خرج الى انطاكية . فالتصق به انسان صنير القدر يعرف بابن الاهو ازى كان يتضمن الارجاءبالطاكية وكانرقد اجتمع عنده مال فاغوى رشيقا وسلم اليه ما اجتمع عنده من المال وأطمعه في أن سيف الدولة لايمود الى الشام وخرج معه الى حاب. وجرت بينه وبين قرغو مه حروب كشيرة وصمد قرغو مه الى قلمة حلب فتحصن فيها قانفذ سيف الدولة خادماله أسود ويعرف ببشارة ليكون مع قرغويه في القلمة فنزل هذا الخادم في بعض الأيام وانضم اليه قطعة من الاعراب كانواقد وافوه وجماعة من الحند والغلمان فلما(١٧٠٠) أحس بهم رشيق أنهزم وسقط عن دابته فنزل اليـه رجل من الاعراب من بني معاوية عرفه فحز رأسه وصار به الى قرغويه وبشارة وانهزم أصحاب رشيق وتركوا كل مالهم في ظاهر حلب وهرب ابن الاهوازي الي أنطاكية وكان أخوه مقيماً بها . فنصب رجلاً من الديلم اسمه ديز بَر وسماه الامير واعتضد برجل علوى أفطسي ووعده العلوي انتم له الامر ازيجمله الرئيس والمدبر وتسمى بالاستاذ فظلم الناس بانطاكية وجمع الاموال وقصده قرغويه الى أنطاكية وجرت بينها وقعة فكانت على الاهوازي أكثر الليل وقطعة من النهار ثم صارت له على قرغويه لان أهل البلدعاونوه

وقد كان سيف الدولة كتب الى قرغويه الا يخرج الى أنطاكية فانهزم قرغويه وعاد الى حلب وانصرف سيف الدولة من القداء ودخل حلب وأقام بها ليلة وخرج من غد فواقع دزير وأسر دزير وابن الاهوازى في ضيعة في طريق بالس يعرف بتسمين فانهزم أصحاب دزير وأسر دزر

ومضى ابن الاهوازى فطرح نفسه فى بيوت بنى كلاب فوجه اليهم سيف الدولة يطالبهم به ووهب لهم ثلاثين الف درهم فسلموه اليه (۲۷۱ وقتل دز بر واعتقل ابن الاهوازى مدة . ثم خرج ملك الروم الى الشام واشتغل سيف الدولة بهوأمر باحضار ابن الاهوازى (۱) فقتل بحضرته .

وفى هذه السنة أنفذ أبو تغلب ابن ناصر الدولة الى الامير معز الدولة شيئا كثيرا من المال والثياب التى كانت أخذت بالموصل وقت القبض على بكتوزون فاما المال فانه قبله وأما الثياب فانه ردها عليهم وقال: لعل فيها شيئا استحسنتموها وقد وهبتها لهم. وكانت لها قيمة عظيمة ولكنه ترفع عن ارتجاعها

# ﴿ ودخلت سنة خمس وخمسين وثلْمَانَة ﴾

وفيها ورد الخبر بأن بنى سليم قطعوا الطريق على قافلة المغرب ومصر والشام الحاجة اليمكة في سنه ٤٥٣ وكانت قافلة عظيمة وكانت فيها من الحاج والنتجار والمنتقلين من الشام الى العراق هربا من الروم ومن الامتعة التى لهم نحو عشرين الف حمل منها دق مصر الف وخمسائة حمل ومن أمتعة العرب اثنى عشر الف حمل وكان في الاعدال الامتعة من العين والورق ما يكثر مقداره جدا. وكان فيها لرجل يعرف بالحواتيمي قاضي طرسوس مائة وعشرون الف دينار عينا وان بني سليم أخذوا الجمال مع الامتعة فبقي الناس رجالة (٢٧٠٠) منقطها بهم كما أصاب الناس في الهبير سنة القرمطي (٢٠٠ فمن الناس من عاد الى مصر ومنهم وهم الاكثر تلف.

<sup>(</sup>١) وفي الربخ الاسلام هو محمد بن احمد بن الاهوازي (٢) وفي الاصل: رحالهم

<sup>(</sup>٣) قد د کر فیما تقدم ۲: ۱۲۰

وورد الخبر بأن أنا عبــد الله العلوى ان الداعي ابس الصوف وأظهر النسك والصوم وتقلد المصحف ووافع ابن وشمكير فهزمه وأسرجماعة من أصحابه وقواده وعمل على المسيرالى طبرسنان وكتبالى العراق كتابا يدعوهم فه الى الحهاد

وفيها اللب الحبشى بن ممزالدواة بسند الدواة وكتب به كتاب عن الخليفة

### ﴿ ذَكُرُ مَا جَرِي فِي عَمَانَ ﴾

كنا حكينا من أمر عمان ماجري في أمرها الى وقت دخول القرامطة اليها باختيار أهلها وكان مم القرامطة كاتب يعرف بعلى من أحمــد وكان هو الذى ينظر في أمر البلد والجيش. وكان قاضي البلد رجــلا له عشيرة وعزًّ منيم فرأى مم وجوه البلد بمدنني نافع منالبلد ان ينصبوا فىالامرة رجلا يمرف بابن طفأن وكان من صفار القواد بعمان وأدناهم مرتبة فخاف من القواد الذين فوقه في الرتبة والحل ان يغلبوه على أمره فقبض على ثمانين قائدا منهم وقتل بعضهم وغرّق بمضهم . وقدم الىالبلد ابنا أختـ لرجل ممنغرق وسألا عن حاله فمر فا انه غرق فامسكا وأقاما مدة فالم (٢٧٨) كان يوم من أيام السلام دخلاف جملة المسلمين على ابن طغان فالم تقو ضالمجاس فشكا به وقتلاه. فاجمع رأى الناس على عتمد الامر لمبسد الوهاب بن أحمد بن مروان قرامة القاضي فوجهوا يلتمسونه فاستتر فألزموا القاضى احضارتهُ والزامه تقلد امارة البلد نفعل القاضي ذلك وراسله فظهر وتتلد الامر وبويم له واستكتب له على بن أحمد الكاتب الذي كان وافي مع الهجريين ووافق على بن احمد الجيش على أن يطلق لهم رزقتين صلة فأخرجت الاموال وابتدأ على بن أحمد يننق فىالناس

رزقتين فلما انهى الى الزنج وهم سنة آلاف رجل لهم بأس وقوة وقال'' لم ؛ ان الامير عبد الوهاب أمرني أن أطلق لسكم أنَّم رزقة واحدة فقط . واضطربوا من هذا فقال لهم : امضوا اليه وخاطبوه . فمضوا فلما يعدوا منه قليلا استردهم الى علمه وقال لهم: انكم اذا مضيم لم يوصلكم اليه ولم يزدكم على رزقة واحدة فهل لكم أن تباءوني وأطلق لكم رزقتين وتكون الامارة لي ? فقالوا : نعم . فاطلق لهم رزة بين فاضطرب البيضان من ذلك ووقع بينهم وبين الزنج مناوشة فقتل منالبيضان جماعة فسكنوا وصارت كالمتهم وكلمة الزنج واحدة وبايدوا على بن أحد (٢٧١) ثم راسلوا عبد الوهاب بن احمد ابن مروانَ : بانا قد عقدنا الامر انبرك فاخرج عن البلد. فخرج وحصل الاس لعلى بن احمد.

وفيها خرج الامير معز الدولة الى واسط لمعاربة عمران بن شاهين وأنفذ جيشا الى عمان وكان خروجه من بنداد يوم الثلاثاء الحادي عشر من رجب ورحل الى واسط وهو محموم فلما كان يوم الجمسة لليلتين بقيتا من رجب وافى نافع الاسود مولى يوسف بن وجيه مستأمنا اليه فقبله . ونظر معز الدولة فيما يحتاج اليه من أمر عمان بمسا سنذكره وانحدر من واسط الى الابلة ونزل في شاطئهـا في شاطيء عَمَان في دار البريديين وأخذ في الاستمداد لانفاذ جيش الى عمان وبني الشذاآت والمراكب قبــل ذلك وطالب الديلم بالخروج الى عمان فاستجابوا الا توما وهم بضمة عشر رجلا فاتهم امتنموا فامر بطردهم فانقاد الديلم والاتراك الى ما أراد وندب أبا الفرج محمد بن العباس للخروج مع الجبش الى عان لرياستهم وتدبير الحرب

<sup>(</sup>١) الواو هاهنا زائدة

وولانة البلد اذا فتحه

فلما كان يوم الخيس للنصف من شوال نفذ الجيش في المراكب والشــذاآت وهي مائة قطعــة ومعهم المعروف بابى عبــد الله جبّ ونافع الاسود فلما صاروا بسيراف (٢٨٠٠ انضم اليه جيش، عضد الدولة في مراكب وشداآت وكان أعدهم هناك نجدة الممه فلما وصل أبو الفرج الى عمان مع الجيش دخلها وماحكها وقتل سها مقتلة عظيمة وأحرق مراكب أهل عمان وهي تسمة وسبمون مركبا. فاما عمران بن شاهين فانه أنفذ معز الدولة اليه أبا الفضل المباس بن الحسين الشير أزي مع جيش فابتــدأ أبو الفضل يسد الانهار عن البطائح وأصمد معز الدولة الى واسط ومنها الى بفداد وخلف واسط عسكره وغلمانه والحاجب الكبير على أن يمود إلى وأسط بعمد عشرين يوما فيستم ما شرع فيه من أمر عمران فلما وصل الي بغداد مات فدفعت الضرورة الى مصالحة عمران كما سنشرحه من أخباره في سنة ٣٥٦ وفي هــذه السنة انهزم ابراهيم الســلار من بين يدى أبيالقاسم ابن مبشكي بآذربيحان وورد حضرة ركن الدولة بدابته وسوطه ولم يفلت ممه أحد فأ كرمه ركن الدولة للوصلة التيكان عقدها المرزبان وكان ركن الدولة قد رزق من أخت ابراهيم ابنه أبا المباس وبالغ ركن الدولة في اعظام ابراهيم وأجزل له العطاء وحمل اليه من كل صنف يكون عند الملوك وفي خزائنهم . وكنت حاضرًا بالرى فركبت (٢٨١٠) للنظر الى الهـدايا المحمولة الى ابراهيم فوقفت مع جماعة النظارة قريبا من دار الامارة وابتدأت الهدايا تحمل من تخوت الثيآب والرزم والاسفاط من جميع أصناف الثياب فكانت مع مانة رجل يحملونها على رؤوسهم ثم ابتـدأت هـدايا الطيب [ وكانت على

صوابي فضة وآلانها من الادراج وغيرها وكانت على أيدى ثلاثين رجلا ثم ابتدأت بدر الاموال] فكانت على صدور الرجال مع صرار الذهب أما أكياس الدراهم فكانت مع خمسين رجلا وأما صرر الدنانير فكانت من حريراً حرمع عشرين رجلا ليفرق بينهما وكانت أكياس الورق بيضاء ثم ابتدأت خزائن الفرش على البغال فلم أحصها وتبعها جنائب الدواب عراكب ذهب وفضة وجلال ثم تبعها الجال مزينة موقرة بآلات الفرش الثقيل والخيم والخركاهات والشرع والسرادقات فكانت كثيرة حسنة لم أرمثها هدية في وقت واحد يسمح بها

﴿ ذَكُرُ السَّابِ فِي هَزِيمَةُ ابراهِمِ مِن آذَرِيجَانَ عَلَى تَلْكُ الصَّورَةُ ﴾ (القبيحة ووروده الى حضرة ركن الدولة )

لما أنهزم أبراهيم من بين يدى أسماعيل بن وهسوذان وأبي القساسم أن ميشكى الى أرمينية ابتدأ في أهبة أخرى واستعداد آخر فبالغ واجهد وكاتب ملوك أطرافه من الارمن وغيرهم وجمع الاكراد واستصامح ناحية جستان بن شرمزن ورغب الناس (٢٨٠٠) في الولايات والانطاعات وبذل خطه لهم بها . واتفق أن توفى أسماعيل بن وهسوذان فسار أراهيم الى أردبيل وملكها وانصرف أبن ميشكى مع جماعة الى طاعة وهسوذان فزحف أبراهيم إلى الطرم منازعا عمه وطالبا بمار الخويه بجستان وناصر فاحجم وهسوذان عن المائه والثباتله وشجعه أبو القاسم أبن ميشكى فابى عليمه ورأى أن يسير ألى بلاد الديلم فسار معه أبو القاسم بن ميشكى فابى ودخل أبراهيم الى أعماله فخبط أمبانه ودوخ دياره وبحث عن أمواله وبالغ في الاضرار به مدة ثم عاد الى آذربيجان . وجمع وهسوذان وابن

ميشكى الرجال من سائر بلدان الديلم فاحتفلا واحتشدا ورجما الى الطرم وسار أبو القاسم ابن ميشكى الى آذربيجان وقد قواه وهسوذان بالمال والرجال فنزل البهم ابراهيم وجرت بينهما حروب كانت على ابراهيم فالهزم على تلك الحال وتبعه الطلب من قبل عمه وهسوذان فتقطع الناس عده حتى بلغ الري الى حضرة ركن الدولة على حاله لائذا به .

وفي هـذه السنة تم الفـداء بين سيف الدولة والروم وتسلم سيف الدولة أبا فراس الحـارث بن سعيد بن حـدان وأبا الهيثم ابن القـاضي أبى حصين (١)

(١) زاد صاحب تاريخ الاسلام: وفي هذه السنة قدم ابو الفوارس محمد بن ناصر الدولة من الاسر الى ميافارقين أخذه أخت الملك لتفادي به أخاها فيجاء ستة الاف فنف فسيف الدولة أخاها في ١٨٤ عائة الى حصن الهذاخ فلما شاهد بعضهم ببعض سرح المسلمون أسيرهم في خمسة فالتقيا في وسيط الطريق و تمانقا ثم صاركل واحد الى أصحابه فترجلوا له وقبلوا الارض ثم احتفل سيف الدولة لابن أخيه وحمل له الحيل والمماليك والعدد التامة فمن ذبك مائة مملوك بمناطقهم وسيوفهم وخيولهم . وطال مقام سيف الدولة بميافارقين فانفق في سينة و الائة أشهر نيفا وعشرين الف درهم ومائتين وسيتين الف دينار وتم الفداء في رجب فحلص من الاسر من بين أمير الى واجل الملاقة آلاف ومائتان وسبمون نفسا وتقدر أم أربعة أعوام وأرسل أبا القاسم الحسين بن على المفرى لتقدير ذبك ومعه هدية بعشرة آلاف دينار منها فارسل أبا القاسم الحسين بن على المفرى لتقدير ذبك ومعه هدية بعشرة آلاف دينار منها في المناه منها المفاد منها الفداء الاعائمة الفدينار

وقال أيضا : ونيها سار طاغية الروم بجيوشه الي بلد الشام فماث وافسد واقام به نحو خمسين يوما فبت سيف الدولة يستنجد اخاه ناصر الدولة يقول : أن تقفور قسد عسكر بالدرب ومنع رسولنا ابن المغربي أن يكتب بشيء . نقال : لا أجيب سيف الدولة الا من انطاكية ليهذهب من الشام فانه لنا ويمضي الى بلده ويهادن عنه . وأن أهل الطاكية راسلوا نففور وبذلوا له الطاعة وأن يحملوا اليه مالا وأنه التمس منهم يد يحيي بن ذكريا عليهما السلام والكرسي وأن يدخل يعة انطاكية ليصلي فيها ويسير الي بيت المقدس وفيهما لقب الخليفة أبا منصور بوبه بن ركر في الدولة عؤيد الدولة وكت (٢٨٣) بذلك الى الامصار

وكان الذي جر خروجه واحنقه احراق بيعة القدس في هذا العام وكان البترك كتب الى كافور صاحب مصر يشكو قصور يده عن استيفاء حقوق البيعة فكاتب متولى القدس بالشد على يده فجاءه من الناس مالم بطق دفعه فقتلوا البترك وحرقوا البيعة وأخذوا زننها فرأسل كافور طاغيةالروم بان يرد البيعة الى أفضل ماكانت فقال: بِل أنا أبنها بالسيف واما ناصر الدولة فكتب الى اخيه : ان احب سيرة اليه سار وان احب حفظه ديار بكر سار البها . وبث سراياه واصعد سيف الدولة والناس الى قلعة حلب وشحنها وأنحِفل الناس وعظم الخطب وأخليت نصيبن . ثم نزل عظم الروم بحيوشه على منبح وأحرق الربض وخرج اليه أهالها فاقرهم ولم يوذهم ثم سار الى وأدي بطنان وسار سيف الدولة متأخرا الى قتسرين ورجاله والأعراب قد ضفوا الحناق على الروم فلا يتركون لهم علوفة نخرج الا أوقعوا بها . وأخـذت الروم أربع ضاع بما حوت فراسـل سيف الدولة ملك الروم وبذل له مالا يعطيه اياه في ثلاثة أقساط فقال : لا أجيبه الا أن يعطيني نصف الشام فانطريقي الى ناحية الموصل علىالشام . فقالسيف الدولة : لا أعطيه ولا حجرا واحدا . ثم جالت الروم بأعمال حلم وتأخر سيف الدولة الى ناحيـة شيزر وانكت العربان في الروم غير مرة وكسبوا ما لايوصف ونزل عظم الروم على انطاكية يحاصرها عانية أيام لملا ونهارا وبذل الامان لاهلها فابوا فقال : أنتم كاتبتموني ووعدَّءوني بالطاعة . فاجابوا : أعا كاتبنا الملك حيث كان سيف الدولة بارمينية بعيدا عنا وظننا أنهلا حاجة له فيالبلد وكان السيف بين أظهرنا فلما عاد سيف الدولة لم يوبه على ضبط أدياننا وبلدنا شيئا. فناجزهم الحرب من جوانها فحاربوه أشد حرب وكان عسكره معوزا من العلوفة ثم بعث نائب أنطاكة محمد بن موسى إلى قرغويه متولى نابة حلب بتفاصل الامور وبثبات الناس على الفتال « وأنا ليلم ونهاري في الحرب لا أستقرساعة وان اللمين قد نر حل عنا ونزل الحسر » وفيهـا أوقع تقى السيني بسريةالروم فاصطاموها ثم خرج الطاغية من الدروبوذهب مُ جاء الحبر بأن نائبُ أنطاكمة محمد بن موسى الصلحى أخــذ الاموال التي في خزائن أنطاكية معدة وخرج بهاكا نه متوجه الى سيف الدولَّة فدخل بلدااروم مرتدا فقيل أنه كان عزم على تسلَّم أنطاكة للملك فلم يمكنه لاجماع أهل البلد على ضبطه فحشي أن يْرِ خَبْرِهِ أَلَى سَيْفِ الْدُولَةِ فَهُرِبِ بِالْأَمُوالُو

وفيها ورد جيش من خراسان عظيم

﴿ ذَكُرُ خَبُرُ النَّزَاةُ الواردينُ مَنْ خَرَاسَانَ وَمَا دَبُرُوهُ بِالَّذِي ﴾

(على الديلم وما انعكس عليهم من الاس بعد استعلائهم)

ورد الخبر على ركن الدولة بالرى بخروج قوم من خراسان يحزرون عشرين الفا ويظهرون المم غراة واستراب بهمصاحب الحد وهو اسفوزن بن الراهم وذلك أنهم عانوا لما دخلوا الحد وخاطبهم وراسل رؤساءهم فلم مجـد عندهم نكيرا ولم ير سيرتهم سيرة الغزاة ولم يكن لهم رئيس واحد بلكان لاهل كل بلد من بلادهم رئيس منهم فلما وردكتاب اسفوزن بصورتهم أشار الاستاذ الرئيس حقا على ركن الدُّولة الا يأذن لهم في دخولهم مجتمعين وان يراسلهم في أن تصير منهم عدة في نحو الغي رجل الى الرى فاذا خرجت هذه المدة منها ورد مثاها حتى يتنابعوا على ذلك فلا تسكون منهم معرة ولانحدثوا أنفسهم بسوء أدب فامتنع ركن الدولة من قبول رأيه « ولا يتحدث الملوك اني احــترزت من لفيف خراسان وخشيت نارتهــم ، فقال له وزيره أعني الاستاذ الرئيس حقا : فان لم تفعل هذا فكاتب عساكرك فأنهم متفرقون ع ك بالجبل واصبهان وغيرها حتى تتوافى اليك فان ممك بالرى (٢٨١) عدة . يسيرة وأنت غير مستظهر بالرجال ولا آمن أن يكون لهؤلاء القوم مواطأة مع صاحب خراسان وعددهم كثير وهم مستمدون بملة الغزو ونحن على غير أهبة ولا استنداد , فابي عليه في هذا الرأى ولم يحفل بالقوم وكاتب صاحب الحد بان يأذن لهم ويفرج عن وجوههم ولا يُصيِّد لاشرمبدأ.

فسار القوم باجمهم ومعهم فيـل عظيم من بين الفيلة حتى نزلوا بالرى

واجتمع رؤساؤهم الى مجلس الاستاذ الرئيس يخاطبونه فيمسئلة الامير ركن الدولة أن يطلق لهم مالا يستعينون به على أمرهم فوعدهم بذلك وظن ان القليل يسمهم على رسم النزاة فاذاه يطمعون في شيء كـ ثير وقالوا : نحتاج الى مال خراج هذه البلدان كلها التي في أيديكم فانكم أغا جبيتموها لبيت مال المسلمين لنائبة اننابتهم ولانائبة اعظم من طمع الروم والارمن فينا واستيلائهم على ثنورنا وضعف المسلمين عن مقاومتهم . وسألوا مع ذلك أن يخرج معهم جبش ينضموناليهم وأخذوا فيهذا النحو منالكلام وتبسطوا فيالافتراح ورفع الاصوات وكان معهم فقهاء خراسان وشيوخها مثل الممروف بالقفال وغيره. فتبين الاستاذ الرئيس (٢٨٠٠ خبث سرائره وتيقن ما كان ظنه بهم من الشر وطلب الفتنة ولـكنه كان بداريهم ويرفق بهم . فلما لم يجدوا سبيلا من طريق القول اليـه والشغب به عدلوا الى مشافهـة الديلم فكانوا يكفرونهم ويلمنونهم وكان ذلك في شهر رمضان وكانوا يخرجون ايلا ومعهم آلاتهم من السيوف والحراب والقسى والسهام ويزعمون انهم يأمرون بالمهر وف فيسلبون العامة مناديلهم وعمأتمهم واذا تمكنوا من تفتيشه وأخذجيهم ما معه لم يقصروا فه والناس مع ذلك يدارونهم . فاتفق ان وقعت بينهـم وبين بمض اصحاب ابراهيم بن بابي خصومــة لم يحتملها منهم فتأدى الى القتال فقتل ذلك الرجل الديلي واجتمع رفقاؤه للقتمال فاجتمع من الغزاة نحو الف رجمل على باب

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن على بن اسمعيل الامام أبو بكر الشاشى الفقيه الشافعى نوفي سنة ٢٩٥ وقيل اله ولد سنة ١٩١ وهو الذى أجاب عن الخليفة المطبع لله المقصيدة التى وردت من نقفور عظم الروم على المسلمين سامتهم وشقت عليهم لما كان فيها من التستريب وضروب الوعدد والتهديد ونسخة القصيد ترب موحودة في كتابخانة فين : ٤٦٤

ابراهيم بن بابي فخرج اليهم عامياً على اصحابه وقاومهم مدة الىأن راسله ركن الدولة بالكف وراسلهم بمثل ذلك فابوا فتسرع الديلم ومنكان قريبا لنصرة الديلم فاشتبكت الحرب وحجز بينهم الليل ورجع الخراسانية الى معسكرهم يضرون بطبولهم الليل كله ويتواعدون للقتال. فلما أصبحوا ماكروا الحرب ودخلوا المدينة من ماحية اجران وفيها دار الاستاذ (٢٨٦٠ الرئيس (وبرز للقائهم وبين يديه حاجبه روين وكان شهما شجاعا فحمل عليهم فى غلمان دار الاستاذ الرئيس ) فعار بهم وكسرهم حتى رجموا الى الدرب الذي دخلوا منه ثم كثروا عليه ولم يول عنهم حتى طعنه بعضهم بحربة دخات فى كم درعه وانضت الى ساعده فخرقته وكثر الناس عليه وحامى عليه الاتراك الذين مهه حتى رد الى نزله وقد نزفه الدم وضمف وانكسر الاستاذ الرئيس و في كل من ممه ونبت بنفسه على عادته . فتماق به السلار وكان حاضرا ممه وقال له : ايها الاستاذ ارجع الى الامير ولا تفجمه بنفسك فانه لم يبق حواليك أحد. وأخذ بلجامه ورده وسمعته يقول : عَصَّبها بي وانت بريء من عارها. فرجما الى دار الامارة واشتغل الخراسانية بنهب داره واصطبلاته وخزائته وكانت موفورة جامة الى أن اتى الليـل وانصر فوا وكان اليّ خزانة كـتبه فسلمت من بين خزائسه ولم يتعرض لها . فلما انصرف الى منزله ليلا لم يجد فيه ما مجلس عليه ولا كوزا واحدا يشرب فيه ماء فانفذاليه ابن حمزةالعلوى فرشا وآلة . واشتغل قلبه بدفاتره ولم يكن شيء اعز عليه منها وكانت كشيرة فيهاكل عملم وكل نوع من انواع الحكم والآداب يحمل على مائة وقر وزيادة فلما رآنى سأاني عنما فقات : هي محالما لم تمسها يد . فسرّى عنه وقال : اشهد (۲۸۷۷) انك ميمون النقيبة أما سائر الخزائن فيوجند منها عوض وهــذه

الخزانة هي التي لا عوض منها . ورايته قد اسفر وجهه وقال : باكر بها في غد الى الموضم الفلاني . فقمات وسلمت باجمها من بين جميع ماله

واجتمع الخراسانية من غد ذلك اليوم وكانوا قد كسروا ركن الدولة فآخر نهار امسه وقويت نفوسهم وكانوا قصدوا باب روين الحاجب لينتهبوا داره وكاذطر يحافها غير مستقل فامر غلمانه بطرح الحطب المعد الشتاء خلف الباب واشعاله بالنار ففمل ذلك فلم بصلوا الى الدار من نحو الباب وراموا أن يتسوروا سورها فرماه الغلمان بالسهام فتراجموا عنها. وعمِلوا على مباكرتها من النهد فلما أصبحوا راسهم ركن الدولة وداراهم وعرض على أن ينقلموا من مملسكته فلم تكن فيهم حيلة وكان الاس قد ابرم معهم بخراسان وكانوا ينظرون مدداً يلحقهم . وأشار على ركن الدولة نصحاؤه بالمسير الى اصبهان مم أولاده وحرمه ويترك هؤلاء والرى حتى يجتمع اليه عساكره ويقصدهم بمديد وعباد فابي عليهم وخاطر بنفسه ودولته فانه كان في خسمائة من قواده وخواصه ونجو 'لانمائة من الغلمان وباقي (٢٨٨) عسكره كما ذكرنا متفرقون فى ولاياتهم فلما كان من غد ذلك اليوم وهو يوم الاربماء للنصف من شهر رمضان تفرق الخراسانيسة (١٠ على أبواب المدينية وهجموا من كل وجمه فامتلأت مهم الشوارع والمحال وبادوا في الباد عما يسكن الناس والرعيسة وقصدوا دارالامارة وفيها الامير وأولاده وخزائنه . وكان الاستاذ الرئيس أمر بتحميل ما أمكن والمبادرة بالحرم وصنار الاولاد الى طريق اصبهان لينتظروا ما يكون من أمر الحرب وهم على ظهور الدواب مستعدين للتوجه الى حيث شاموا فاغتص الميمدان الذي في الدار بالبغال التي علمها صـناديق

<sup>(</sup>١) وفي الاصل: الحاشية

الخرائن والعاريات فلم يكن للامير ركن الدولة مخلص من بينها وكان قد ركب في غلمان داره والاستاذ الرئيس معه وجاعة من قواده وحاشيته فلم مجدوا طريقا الى الخروج الراحم من ذكرت فوضع بينهم الدبابيس وكسرت عدة من الصناديق والبغال حق أفرج للفرسان على ضغط شديد وزحمة منكرة فغلصوا الى الطريق وكنت مع القوم . وكان الخراسانية قد دنوا من الباب و معهم السلاليم وعندم ان ركن الدولة يتحصن في داره فخرج ركن الدولة من نحو الميدان وخرج حجابه من الابواب الأخر وصدموا القوم (٢٨١) وصدقهم الدلم في المضايق حتى ردوم الى الصحراء من الناحية المروفة بالشجرة بعد أن أشرفنا على ذهاب النفس وزوال الدولة فلما حصاوا في السعة صافوا رجالهم للحرب

## ﴿ ذَكَرَ مَكَيْدَةً لَرَكُنَ الدُولَةَ فِي الْوَقْتُ نَفَذَتَ لَهُ ﴾

كان ديلم ركن الدولة ضعفت تفوسهم لما رأوا كثرة الرجال من أعدائههم وقلة عدده وأقبلوا يقولون: أبينا من ورائنا. فاشفق ركن الدولة إشفاقا شديدا وقال لاصحابه: طيبوا نفساً فان الذين وراءنا هم أصحابنا. وبشرهم بورود على بن كامه وتقدم الى الركابية والحجرين أن يبادروا الى نحو طريق على بن كامه الذي يقبل منه وأمرهم أن يركضوا هناك ويثيروا النسبرة ما استطاعوا ففعل القوم ذلك وارتفع الرهيج وكبر الناس وقالوا: هذا على بن كامه. ونشط الناس ركن الدولة وقال لهم: احملوا حملة قبل وروده. فحمل الديلم بنشاط واستبشار بورود المدد فيكانت اياها وركب الخراسانية بعضهم بمضا فدس ركن الدولة الى بعض رؤساء الخرسانية بالانحياز اليه فأمنه وبذل له ففعل وتحطم ذلك العسكر وقتلوا كل مقتلة وطلبوا الامان فامنهم

على أن يتخلى لهم الطريق فأجابهم الى ذلك . وكان قد حصل منهم عدد (١٦٠) كثير بالبلد يذبحون كل من وجدوه على زى الديلم فاذا ذبحوه كبروا كما يفعل في بلد الكفر بالكفر بالكفار فبينما هم كذلك اذا نكفا اليهم الديلم ظافرين فهموا بهم وقتلوا بعضهم حتى نادى فيهم ركن الدولة بالامان وأمر الديلم بالكف فلها كان بالليل تحملوا وانصر فوا على سمت قزوين ها يمين على وجوههم لا يلوى بمضهم على بعض

ثم وردت بعدهم خيل أخرى نحو الفي رجل بالمدة والسلاح ولم ياحةوا أصحابهم الا مفلولين هار بين فراسلهم ركن الدولة بان يتوقفوا ولا يرحلوا وأشفق أن يكون لهم بقزوين أو في بعض الممالك عبث واجتماع آخر فلم يفعلوا وتعجلوا بالرحيل في اثر أصحابهم فاسرع في طابهم وركض خلفهم حتى أدركهم فصافوا الحرب فقتل منهم عدداك ثيرا ورد البافين الى الري بعد أن طلبوا الامان . ثم أذن لهم في الحر و جواطلق أساراهم وأفر لهم بنفقات فخرجوا . وقد ذهبت حشمتهم وزالت هيبتهم عن صدورالناس ولو أمهم خرجوا بالماء الذي كان لهمم لبلغوا من الروم كل مبلغ ولكثرت غزاة السامين معهم وللة أمر هو بالغه

فسمت الاستاذ الرئيس رحمه الله بعد ذلك يقول: لم أر قوما أشد من هؤلا، وما فرق جمهم الاكثرة رؤسائهم (٢١١) وتحاسده وقد كانت لهم فرص لو انهزوا بعضها لتملهم أسرهم. منها يومهم الذي دخلوا فيه الرى فأنهم اجتازوا باجمهم وفي مواكبهم على باب الامير وهو غار وليس ببله كبير أحد فلو هجموا عليه ما حال بينهم و بينه أحد. ومنها ليلة دخلوا البلد لو أقاموا وقصدوا دار الامارة ما تحرك في وجوههم أحد و كانت ليلة مقمرة

وهي ليلة النصف وهي كنهار غدها اشراقا واضاءة ولـكن القوم عملوا على دخول البلديوم عيد الفطر والناس مشغولون (بالصلاة) بمصلاهم غارون وأنتظر واأيضا المدد الذي وعدوا به وكانت الاخبار والرسل تأتيهم بقربهم منهم فعملوا على ذلك . وأبت المقادير الاصنع الله لركن الدولة وذلك محسن نيته ودعاء رعيته له ونظر الله تعالى للناس (۱)

وكان لابراهيم السلار في همذه الايام موافف حسنة وآثار جميلة وأصابت بطنمه لانه كان سمينا

(١) قال صاحب تاريخ الاسلام: وفي هذه السنة قدم النزاة الخراسانية ميافارةين فتلقاهم أبوالمعالى ابن سيف الدولة وبإلغ في إكرامهم بالاطعمة والعلوفات ورثيسهم أبوبكر محسد بن عيسى . وقال أيضا في ترجمة سينة ٣٥٦ أن فيها دخلت الحراسان. ة فغزواً بلد ابن مسلمة وخرجوا بالسلامــة والفنائم . وفيها رجع غزاة خراسانيــة الى بلادهم ودخل سبف الدولة حلب ومعه قوم من الخراسانية وممهم فيل فمات الفيل بعــد أيام فالهموا أن النصاري سمه . وغزت الخراسانية مع لؤلؤ الجراحي من انطاكية الى ناحية المصبصة فالنقاهم ثلاثة ألاف فارس من الروم فنُصر الله وقتـــلوا الفا من الروم وأسروا خلقا وردا بالذائم الى أقطا كيـة ثم عادوا غزوانا . ودخل النفر محمد بن عيسى رئيس الحراسانية ومعه أن شاكر الطرسوسي فظفروا وغنموا وردوا بالغنائم وتأخر في الساقة محسد بن عيسي رأبن شاكر في نحو ثماند الله فارس فدهمهم جوع الروم فقال أبن عيسى : ما أستُحلُ أن أوليهم الدبر بعد أن قربوا . وسار بن شَا كر مُكشفهم فاذاهم فيا يِمَالَ فِي ثلاثينِ الفا فرجِع وقال : لاطاقة لك بهؤلاء · فلم يَمْبِل والنفاهم وقاتلوا أشد قنال وأنكوا في الروم نكابة عظيمة واستشهد عامة المسلمين وبق محمد بن عيسي فى مائة وخمسين فارسا فقال له ابن شاكر : لا آلق بيدك الى التهلكة . فقال له فقيه معه : إن وليت الدر لحقوك وقتلوك وأنت فار . فغالل حتى فنل أكثر أصحابه ثم أسر محمد بن عيسي وابن شاكر . م ورد الخبر بأن ان عبسي اشتري نفسه بمسائة الف درهم وبمسائة وعشرين علمجاكاتوا بانطاكية وبرطل فصوس فيروزج وأنه بمد ذلك غزا العدو وظنر رحمه آلله تعللي وغفر له .

بطينا ولكنهاصارت فتقا فكان يشدها بمصائب ورفائد الى أن توفى بمسد ذلك يسنين .

وفى هذه السنة اخرج ركن الدولة الاستاذ الرئيس مع أبراهيم السلار مدداله فى نخب الرجال من الديلم والمرب (٢١٠) واصناف العسكر حتى فتح بلاد آذر بجان وأصلح الاستاذ الرئيس له قلوب أصحاب الاطراف وطوائف الاكراد وقاد جستان بن شرمزن الى طاعته ذلها فرغ من جميع ذلك ووطأ له النواحي ومكنه منها خرج عائداً الى حضرة ركن الدولة ( بالرى ) ( ذكر تدبير جيد ورأى صواب رآ ف الاستاذ الرئيس ابن العميد )

لما صاد الاستاذ الرئيس حقا الى آذر بيجان رأي زكاء أرضها وكثرة ريمها وسعة مياهها واحمالها للمعارة وحسب ما يرجى من ارتفاعها فوجده مالا عظيما مثل ارتفاع ممالك ركن الدولة أو تريبا منه ونظر الى ما تحصل لابراهيم السلار منه فوجده شيئا نررآ قليلا جدا وذلك لسوء تدبير ابراهيم واهماله الامور واشتفاله باللمب والنساء والسكر الدائم وطمع ضروب المعاملين فيه ولا سيما الاكراد الذين قد استأ كلوا تلك النواحي . ثم قد عرف بالتزيد وقلة الوفاء فليس يوثق بيمينه ولا عهوده فعلم الاستاذ الرئيس أنه اذا فارق الناحية عادت الصورة مع ابراهيم الى ما كانت ولم يلبث ان يطمع فيه ويخرج من المدينة ثم من الناحية كلها أو يقتل فيضيم سمى (منه وكن الدولة وصورة الناحية وصورة ابراهيم وكن الدولة وسعيه . فكتب الى ركن الدولة بصورة الناحية وصورة ابراهيم فيها وعرفه مقدار ما يصل اليه منها وأشار عليه أن يدبر الناحية لنفسه ايرفع فيها وعرفه مقدار ما يصل اليه منها وأشار عليه أن يدبر الناحية لنفسه ايرفع فيها وعرفه مقدار ما يصل اليه منها وأشار عليه أن يدبر الناحية لنفسه ايرفع فيها وعرفه مقدار ما يصل اليه منها وأشار عليه أن يدبر الناحية لنفسه ايرفع فيها وعرفه مقدار ما يصل اليه منها وأشار عليه أن يدبر الناحية لنفسه ايرفع فيها وعرفه مقدار ما يصل اليه منها وأشار عليه أن يدبر الناحية لنفسه ايرفع فيها و منها خسون الف الف دره ويدوض ابراهيم مما يحصل له وكان مقدار ما

يرتفع له ) من هذه الجملة بمد مايخرج في أقطاعات الديلم والاكراد و بمد ما يستولى عليه قوم متعززون لايتمكن من استيفاء الحقوق عليهم وبعــد ما يضيع بالاهمال وترك الممارة أقلمن الني الف درهم فرأى أن يموض ابراهيم من أرتفاع الرى أو اصبهان أو هــذان هذا المقدار ويجلس آمنا فارغ البال ويشتنل بما يوثره من صحبة المفنين والمساخر ويتسلم الاستاذ الرئيس اذر بيجان فيرفع منها لركن الدولة ما ذكرت مبلغه وكان يرجو أكثر منه واكنه استظهر عليه . فابي عليه ركن الدولة وفكر في شيء يفكر فيه مثله من أصحاب الهمم الكبار وقال: يتحدث الناس أني افتتحت البلاد لرجل لجأ الى ثم طمعت فيه ! وأمر الاستاذ الرئيس بالانصراف اليه مع عسكره وتسليم البلاد الى ابراهيم

فاذكر يوما كنت جالسا فيه بين يدي الاستاذ الرئيس وهو محدثني بالشدة التي قاساها هو وعسكره في سفرته وقلة جدواها وتمرتها وأنها لو أعمرت ندمة باقية عنسد ابراهيم اكان محتملا لها وراغبا فيما ينشر (٢٦٠) من الاحدوثة الجيلة عنه بعدها ثم قال : ولكني سأضرب لك مثلا لما نحن فيه وتأمله الآن لتنذكره فيما بعد . اما شهدت من يغزل الابريسم ويفتله بالمنازل الكثيرة الملقة بالصنارات على شبيه الصوالجة من الزجاج. قلت : بلي . قال : اما تعلم أن الصانع انما يتمب حتى ينصب هــذه الالة وينظمها ثم يكفيه بعد ذلك أن يتتبع أذناب تلك المفازل ويتعاهدها بالفتل ? فنحن قد أحكمنا الالة والمغازل دائرة والابريسم ممدود والفتل مستمر به فاذا فارتنا الموضع ابتدأت القوة التيفىالدوران تضمف وليس لها من يمدهما يحركة فيبتدئ في الاسترخاء ونضمف سرعة دوران المنازل ثم تبتدئ في

الانتكاث وتنتلب راجعة بعكس ما كانت تدور ثم لاتجد أيضا من يتعاهدها فيتساقط أولا أولا حتى لا يبقى منها شيء . فكان هذا المثل كان وحيا فانه ما أخطأ شيأ من صورة ابراهيم بعد خروجنا وانتهى أمره بعد ذلك السظم الذي نظم له الى أن طمع في ملكه حتى انسلخ منه شيئا بعد شيء الى أن أسر وحبس فى بعض تلك القلاع كما سنحكيه فيما بعدان شاء الله (١٠٠٠)

#### ﴿ ودخلت سنة ست وخمسين وثلاثمائية ﴾

وفيها قصد معز الدولة عمران بن شاهين صاحب البطائح وكان قده صمم على مناجزته وأبي أن يقبل منه صلحا ومالا أو يرضى منه الا بحضور بساطه ، فاتفق ان اعتل من ذرب لحقه وأحس بالضعف فعاد الى واسط وخلّف على عسكره سبكتكين الحاجب وظن انه يتماثل فيماود واشتدت به العلة وكان لا يثبت في معدته طعام وأحس بالموت ورجع الى بغداد . وعهد الى ابنه مختيار عز الدولة وأظهر التوبة وأحضر وجوه المتكامين والفقها وسألهم عن حقيقة التوبة وهدل تصح له فافتوه بصحتها ولقنوه ما يجب ان يقول ويفعل ('' وتصد ق با كثر ماله وأعتق مماليكه ورد شيأ كثيراً من المظالم ('' وتوفى فى شهر ربيع الا خر سنة ٣٥٦ ('' وصحانت له أخبار المظالم ('' وتوفى فى شهر ربيع الا خر سنة ٣٥٦ ('')

<sup>(</sup>١) قال صاحب التكلة: وأحضر أبا عبد الله البصرى وناب على يده وكان مع أبي عبد الله صاحبه أبو القاسم الواسطى فكانا اذا حضر وقت الصلاة خرجا من الدار وصليا فى مسجد على بلبها فسأ لهما عن السبب في خروجهما فقال أبو عبد الله: الصلاة في الدار المفصوبة عبها لا تصح. وسأله عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعن الصحابة رضوان الله عنهم فذكر أبو عبد الله سابقتهم وان عليا زوَّج عمر البنه أم كاثوم رضى الله عنهم فاستعظم ذلك وقال: ما سمعت هذا قط. (٢) وفي الاصل: الممالك

<sup>(</sup>r) قال صاحب التكلة : ومولد معز الدولة سنة ٣٠٣

وأحوال منها انفاذه جيش الماء والديلم الى عمان حتى فُتحت له ولم يكن فيها ماىسنفاد منه تجرية فطويناها

وكان اتفق عنـــد موته اتفاق حــــن لعز الدولة فرأينا اثباته ليكون ممدودا في جملة أمثالها من الانفاقات المجيبة

### ﴿ ذَكَرُ اتَّفَاقَ حَسَنَ (٢٦٦) ﴾

لمـا مات معز الدولة ألح المطر ببغداد ثلاثة أيام بلياليها الحاحا شديدا منم الناس من الحركة ولم يتمكن الديم من اطلاع رؤسهم ومنع سائر الناس من البروز وتردّد النقباء الى رؤسائهم فارضى كل احمد يمما سكن اليمه وانجات السماء عن سكون الجند ورضاء الكافة . فكانب عز الدولة سبكتكين وسائر العسكر عصالحة عمران بن شاهين والانصراف عنه الى بغداد فقمل ونهُس خناق عمران . وصولح صاحب الوصل واستقرت الامور بيده

وفيها وردت الاخبار باقبال جيش قوى من خراسان مم ابن سمجور ليجتمع مع وشمكير

### ﴿ ذ كر السب في ذلك كه

لما اعتل أبو على [ محمد ] بن الياس وفُلمج بكرمان وخالفه أولادهُ وقصده عظد الدولة رحـل الى خراسان واتى صاحب خراسان وبرى بمض البرء وصار نديما له يماشره ويؤانسيه فسوتل له قصد ممالك الديلم وأطممه نبها وزعمران أصحاب جيوشــه ليس يناصحونه ويقبــلون الهدايا والرشى . فوافق ذلك ما كان يشكوه اليه وشمكير حالا بمد حال فانصلت المكانبة بن وشمكير [ وبين ] صاحب خراسان وكذلك الحسن بن الفيرزان الى ان وقعت المعاضدة والموافقة على (١٠٠٠) ان يد ير جميع الجيوش وشمكير . وأنفذ صاحب خراسان الى وشمكير والى الحسن بن الفيرزان هدايا كثيرة من دواب وغلمان وآلات وسر"ب اليهما امداد الجيوش مع صاحب جيشه محمد بن ابراهيم بن سمجور وعلى ان يكون الرئيس على الجييع وشمكير . فورد من ذلك على ركن الدولة ما لم يكن فى الحساب وعلم ان الامر قد بلغ الغاية وليس الا القيصل فكاتب عضد الدولة يستمد" والرجال والمعونة وكاتب عز الدولة بمشل ذلك . فاما عضد الدولة فامد" مخيل عابها أبو جعفر ابن روزمان وشخص بنفسه الى اصطخر ليسير الى خراسان وسيرأحد حجّابه فى جيش القدد"م الى طريبيث وأظهر فى عسكره ان جيش خراسان قد ساروا باجمهم مع لفيف البلدان وغراتهم الى الري وخراسان خالية وليس دون ملكها شيء واتصل ذلك بالقوم فاحتموا قليلا ، واتفق سقوط وشمكير بضربة الخذير وموته فانتقض ذلك الامركله .

#### ﴿ ذَكُرُ هَذَا الْأَتَّفَاقُ الْعَجِيبِ ﴾

اتفق ان استعرض وشمكير خيله وما قيسد اليسه من جهة صاحب خراسان فكان في جلمها فرس أدم حسن الصورة فاعجبه وأمر باسراجه وعزم على ركوبه والتصيد في ذلك اليوم . فدخسل اليه منجمه فنهاه عن الركوب نفالفه فلما أصحر عارضه خزير قد أفلت من أصحابه وقد ركي بحربة منبت فيه فحمل الخزير على وشمكير وهو كالغافل فضربه وفرسه فشب الفرس وسقط وشمكير على دماغه فخرج من أنفه وأذنيه دم وحمل ميتاً وذلك يوم السبت في أول يوم المحرام سنة ٢٥٧٠ .

وقد كان بختيار عز الدولة اجتهد فى اخراج سبكتكين مع جيش كثيف على الرسم فامتنع سبكتكين عليه فاوحشه بذلك واضطرب بختيار لانه لم يجد من يطيعه فى الخروج الى ان انتدب الفتدكين وقد كان يتلو سبكتكين في المرتبة وأحب أن يظهر فى تلك الحالة فضلا وحسن طاعة للمنافسة التى كانت بينه وبين سبكنكين فضم اليه جيشا وورد الري وقد استنى عنه فعاد

﴿ ذَكَرَ سُوءَ تَدْبَيْرَ بِحُتِيَارِ لِمُمَاكِمَتُهُ وَلِنَفْسَهُ حَتَى فَسَدَ جَنْدُهُ ﴾ ﴿ وَطَمَمُوا فَيْهُ ثُمَ طَمِعَ أَعْدَاؤُهُ أَيْضًا فَيْهُ ﴾ ( وأفضى أمره الى الهلاك )

كان أبوه معز الدولة حين أيتن بالتلف وصاه بطاعة ركن الدولة واستشارته في كل ما يعرض له من مهم وكذلك بطاعته لابن عه عضد الدولة لانه أحسن منه وأقوم بالسياسة . ووصاه باقرار كاتبيه أبي الغمل العباس بن الحسين وأبي الفرج محمد بن العباس فلهما أكفي من غيرهما وأعرف بوجوه الحدمة . ووصاه بمداراة الديلم وازاحة عالمهم عند أوقات استحقاقاتهم لئلا بخرقوا هيبته بالشيف وطلب الفتن . ووصاه بالاحسان الي الاتراك فلهم جرة عسكره واذا (٢١١) رابه من الديلم ريب أمكنه ان يقدمهم به . ووصاه بعدد الاحسان الى الاتراك بكبار الحاشية وصفارهم واذا بيهما والنهب ومعاشرة المساخر والمنين والنساء وأوحش كاتبيه وضرّب بينهما واللمب ومعاشرة المساخر والمنين والنساء وأوحش كاتبيه وضرّب بينهما منى احتى احتى احتى احتى احتى المدوحة وهو صاحب جيشه وكان معز الدولة وصاه بألا يقطع أسراً دونه خاصة وهو صاحب جيشه وكان معز الدولة وصاه بألا يقطع أسراً دونه

وكان ذا ارب وسمياسة وله رئاسـة في العسكر قديمة متمكنة يهابهُ الجميـم ويطيعونه واحتجب عن عسكره عاذكرته من الشغل باللعب والسكر الدائم . وابتدأ عناوأة عضد الدولة وذلك أنه منع صاحبه المقيم ببغداد من شرى الدواب وآلات خدمته التي كان يستدعيها وجرت عادته بالنمكن منها وترك استشارة عمه ركن الدواة في كل ما عرض له . فكان من عافية ذلك ال سبكتمكين صاحب جيشـه لماأحس بطمعه فيـه وفي نعمته انتبض عنه فصلر لا يركب اليه ولا يثق به واقتصر على التراسل على أبدى المتوسطين وكان لسبكتكين أصحاب أخيار في المسكر وفي دار بختيار خاصة وله عيون وجواسيس من خاصة حاشيته وبطانته فكان لا يخفى عليه شيء من حركاته (٢٠٠) فضلا عن تدابيره. فاما كاتباهُ أبو الفضل العباس بن الحسين وأبو الفرج محمد بن العباس فأنهما لما عرفا قصدة مُ في افساد نية بعضهما ابعض ( فقد كان بينهما قبل ذلك منافسيه في الرتبة وتحاسد في النعمة ) أخدا جيما أهية التحرُّز منه وأخـــذ هو في الحيلة عليهما حتى أزال باحـــدهما نممة ّ الآخر . ثم قبض عليه باصاغر الحاشية وأداني الحشم ومكَّن منهما الاوغاد والسفلة فاضطربت أحوال الملكه واضطر الى الاستعانة عن رفعه من السُـقًاط ومن لا يكمل للنظر في قرية ولا يصلح للتوسط بين نفسين فضلا عن العسكر المضطرب فاحتلت أصول أمر، وفروعها

وأماكبار الديلم ووجوههم فاله لفاهم عن مملكته طمعا في اقطاعاتهم وأموالهم وأموال المتصاين بهم فتبسَّط أصاغرهم واستلانوا جانبه ُ وتحالفوا عليه وطالبوه بزيادة في رسومهم واضطر الى النزول على حكمهم ثم عجز عن ارضائهم . وأما الاتراك فانهم نظروا الى ماتمَّ للديلم من النحكُمْ فسلوا مثل عملهم من الاشتطاط والتسحب والمواجهة بالمخاطبة الغليظة واضطر الى التدبير عليهم والراحمة منهم . وابت أ بسبكتكين وكان متحرزاً متعظا في تم له عليمه شيء من تدبيراته فتحز ب الاتراك وصاروا بدا واحدة . وتحركت الاحقاد والحفائظ (٢٠٠١) التي كانت في نفوس الديلم على معز الدواة فبرزوا الى الصحراء مع الاسلحة والجنن وساموه ان يثبت من أسقطة معز الدولة وان يعطيهم أرزاتهم ويعجل لهم رزقة منسوبة الى البيعة غير عسوبة . فيم يختيار الاتراك الى داره مع أسلحتهم ليعتصم بهم و ترك الديلم في الصحراء ثلاثة أيام فغاظهم ذلك وازدادوا تباعداً في الاستطاط عليه وفي الاشتداد بالمطالبة الى ان نزل على بعض حكمهم وأعطاهم ثاث رزقة غير محتسب به

وخير أمحاب الاقطاعات بين الاقامة في أيديهم والتمسك بنواحيهم وبين تعريضهم منها وأثبت من الديلم الساقطين كل من كان صريحا في الديلم أو صريحا في الجيل دون من اختلط بهم ممن ليس منهم . فلما تم لهم ودخلوا البسلد اجتمع الاتراك أيضا على الشيف فخرجوا الى الصحراء واستدعوا الاصاغر من غلمان الحجر في دار بختيار حتى برزوا معهم وتحالفوا وتعاهدوا ان تمكون كلتهم متفقة وان ينصر كبيرهم صغيرهم وقويهم ضعيفهم وقد كانت اجتمعت لهم أموال مسببة من تلك الزيادات المضافة الى الاصول التي زادها معز الدولة فطالبوا بتوفيتهم ذلك كله وان يسلك فيهم سبيل أبيه في الاستحجاب والتقويد والنقيب والزيادة (٢٠٠٦) في المنازل والمراتب ثم اتفق الديلم والاتراك على الأيدارض كل فريق معهم صاحبة والمراتب . ثم اتفق الديلم والاتراك على الأيدارض كل فريق معهم صاحبة في طلب الحظ لنفسه وتعاهدوا على ذلك فقادته الضرورة الى ان ضمن لهم

جميع ما التمسوه وازاحه العللفيه ولم يتسع لذلك ولا لبعضه فاضطر الى مناظرة وزرائه على الاحتيال لهـذا الـال والنظر فى جمعه من أين كان وكيف كان

وكان أبو الفضل العباس أشد جسارة واقداما من أبي الفرج فضمن ذلك لهم واستعان بكاتب الفارسية شيرزاد بن سُرخاب وكان متنكنا من يختيار قريبا منه بسمع كلامه ويتسدبر برأيه وضمن له مرفقا على ذلك ومالا محمله اليه في كل سنة فسمى له شيرزاد في الوزارة ووعد بها وقيل له « اذا ظهرت كفايتك فيا ضمنته من ارضاء الجند وغيره كانت الوزارة مقصورة عليك » فاخذ في مصادرة الحاشية وألزمهم أموالا علم انهم يفون بها ولا يجحف بهم وافتتع الحراج واجتهد حتى وفي الديلم ما ضمن لهم وفرت الاتراك في النواحي لتنجز تسبيباتهم فتم لهم أيضا ما التمسوه وذلك لجمام الامراك في النواحي لتنجز تسبيباتهم فتم لهم أيضا ما التمسوه وذلك لجمام الامراق في هذه السنة .

واتصل خبره بالى الفرج محمد بن العباس وهو يومئذ بعمان وكان خرج البها في حياة (٢٠٠٠) معز الدولة وكانت له بها وقائع بين العمانيدين حتى استوسقوا له فلها عرف وفاة معز الدولة وطمع أبى الفضل في الوزارة وسبى شيرزاد له فيها لم يلبث ان سلم الناحية الى رجل من أهل عمان يعرف بابن نبهان وأظهر ان الامر ورد عليه بالافراج عن البلد وتسليمه الى صاحب عضد الدولة وأقبل مسرعا الى الدراق فلما قرب مها استقبله أصحاب أنيه أبى محمد على بن العباس الخازن وكتابه وكتبه يشيرون عليه بالمبادرة وترك أبى محمد على بن العباس الخازن وكتابه وكتبه يشيرون عليه بالمبادرة وترك التأخر عن الحضرة قبل ال يم لابى الفضل العباس بن الحسين تقلد الوزارة

فورد وصار الناس حزبين وطلب كل واحد منهما عثرات صاحبه وخطب الوزارة لنفسه . ثم تمـكن أبو الفضل عماولة شيرزاد الى ان تمت له الوزارة ﴿ ذَكُرُ رأَى صُوابُ لِبني حمدانُ رآهُ ناصرُ الدولة فَخُولفَ ﴾

لما سمع أولاد ناصر الدولة باضطراب بخيار وسوء سياسته وشغله عن تدبير الملك باللمب والسكر الدائم وشسغب جنده وانخراق هيبته هموا باخراج الاموال والانحدار الى بغداد ومقارعه مختيار عن سرير اللك فقال لهم أبوهم ناصر الدولة: لا تسجلوا فلن معز الدولة قد خلف لابنه خميرة من المال يسيرة وسميفر قها على جنده هؤلاء وسميجذب أيضا كنَّابه وعمَّاله أيضامن نواحيه ومن مصادرات أسمابه ما أمكنهم ولسم عسظهرين عليه ولا (٢٠٠١) متمكنين من دولته الا بمــد ان تفني حِيلَه وتخــلو يدهُ فاذا كان ذلك الوقمت فأنحدروا اليمه وكأثروه بالمنال وافسندوا عليه قلوب الرجال فانكم تمليكونه لا محالة . وكان الرأى ما قال فان ممر الدولة كان أتلف ماله على البناء الذي أحدثه وعلى الاتراك الذين اصطنعهم وكان مقدار ما وعند اجتداد المطالبات. وكان كتَّابه يستقرضون منه لهذه المهمات على ان يردُّوا العوض عنه ثم لا يمكنون من الوفاء حتى استغرقت النَّفقات والنوائب جيم ذلك بعد مديدة يسيرة.

واختلفت كلمة بني حمدان فشغلوا عن مشورة أبيهم وكان مبدأ الشر ينهم ان أبا تغلب قبض على أبيه ناصر الدولة لما رآه قد كبر ولم يبق فيه بقية غير سوء النابي والنقتير على أولاده وعلى حاشبته فلما فبض عليه أصعده الى تلمنمه ووكل به من يخدمه ويزبح علته في حاجاته . فامتنع بعض اخوته

وانتشر النظام الذي كان مجمعهم فشملهم حفظ ما في أيديهم عن طاب ما ليس لهم . واحتاج أبو تغلب الى مداراة السلطان وتجديد عقد الضمان والمها والمهد والمقد ليحتج بذلك على الجند ويستظهر به على الحوته (٢٠٠٠) المخالفين والموافقين فالف ذكاتبه أبا الحسن على بن عمرو بن ميمون حتى أخذ له من السلطان ذلك وبذل لبختيار الف الف وماثتي أاف درهم في كل سنة على الرسم وانصرف الى صاحبه بقضاء حاجاته قرير المين بما تم على يده غير مفكر في شيء مماكان بهم به .

وفى هذه السنة تلاحق مشايخ الملوك بالموت وتتابعوا وكان مدخل القران التاسع فهلك معز الدولة أحمد بن بويه وقبض أبو تغلب على أبيه ناصر الدولة وهلك سيف الدولة (١) وهلك نقفور ملك الروم وهلك كافور صاحب مصر (١) وهلك وشمكير بن زيار وهلك الحدن بن الفيرزان وهلك

<sup>(</sup>١) زأد صاجب التكلة: وحكى ان سيف الدولة لما ورد الى بعداد وقت توزون اجتاز وهو راكب فرسه وبيده رمحه وبين يديه عبد له صغير وقصد الفرجة وان لا يعرف فاجتاز بشارع دار الرقيق على هور بني خاقان وفيها فتيان فدخل وسمم وهم لا يعرفونه وخدهوه. ثم استدعى عند خروجه الدواة فكتب رقمة وتركها فيها ثم انصرف ففتحوا الدواة فاذا في الرقمة « الفديار » على بعض الصيارف فتعجبوا وحملوا الرقمة وهم يظنونها ساذجة فاعطاهم الصيرفي الدنانير في الحال والوقت فمألوه عن الرجل ففال: ذلك سيف الدولة بن حمدان. (٣) وزاد فيه أيصا: فال أبو جعفر مسلم بن طاهم العلوي: ما رأيت أكرم من كافور كنت أساره يوما وهو في هوكب خفيف مؤيد منزها وبين يدم غلمائه وعسدة جنائب بمراكب ذهب ومماكب فضة وخلفه بذل الوكب والفرس كما تكون الملوك فسية علمائه بمراكب فرها وحود بالله في المائية فيزلت من داخي وأخدنها من الارض ودفعها اليه فقال: يا أبا جعفر أعوذ بالله من بلوغ الغاية ما ظنان ان الزمان يبلغني الى ان تفعل هذا. ثم ودعني فلما معرت النان

أبو على مجمد بن الياس وجاعة أمثالهم وبقى ركن الدولة من بينهم وعُمِّر الى أن استرفى أجله . (١)

﴿ ودخلت سنة سبع وخمسين وثلاثمائة ﴾ ذكر ما دبركل واحد من الكاتبين في خطبة الوزارة وسميكل واحد منهما على صاحبه

قد ذكر نا ماكان من أبي الفصل العباس بن الحسين من بمشيته للامور في السنة التي مد يده فيها الى الحاشية وما وجده في النواحي وما تأول به على العمال حتى أرضى الجند . فاستطال على بختيار وانطاق لساله وزعم أنه قد أظهر الكفاية التي وعده مها وذكر ان دخل المملكة يعجز عن خرجها وانه ان قلد الوزارة جبر هدا العجز وقام بالامركما قام به (٢٠٦٠) في تلك السنة وضمن لشيرزاه اذا يمم له الوزارة مآلا . وشخص الى الكوفة لتقرير أمور المقطمين بسقى الفرات فاجتهد له شيرزاد في الوزارة حتى أنهم له و بلغ أبا الفرج فلك فشمر عن ساقه في فسخ نية تختيار وزعم أن الذي ذكره أبو الفضل (١٠ من عجز الدخل عن الخرج لاحقيقة له وأن الاموال التي استخرجها ومشى من عجز الدخل عن الخرج لاحقيقة له وأن الاموال التي استخرجها ومشى ما الامور انحاكانت من مصادرات الناس ومن بعايا في النواخي وأنه لم

قاذا خاني البغال كلها والجنائب فقلت : ما هذا ? فقالوا : أمر الاستاذ ان يحمل هذا الميك فاهخات دارى وكانت قيمته زيادة على خمسة عشر ألف دينار (١) قال صاحب السكملة : وفي شعميان هذه السنة خلع على القاضي أبي محمد ابن معروف، وولى القضاء بالحانب الشرقي . وقل أيضا في ترجمة بالحانب الشرقي . وقل أيضا في ترجمة سنة ٣٥٩ : وفي شهر رسيم الاول صرف القاضي أبو بكر ابن سيار عن القضاء في حرم دار الحلافة وتولاه أبو محمد ابن معروف ، وفي رجب شنة ٣٦٠ قلد ابن معروف قضاء الفضاة . وكان وفاة ابن سيار سنة ٣٦٨ (٢) في الاصل أبا الغرج

يؤثر أثرا ولافتح فتحا ولا أستحق من الراتب ما لايستحق مشله واتصل ذلك بأبىالفضل فوافى من السكوفة ركضا وجرت بينهما مناظرات استقرت على أن يعمل كل واحد منهما عملا لاصول الارتفاعات وما ينضاف اليها وعملا لاصول النفقات الراتبة وما ينضاف اليها من الحوادث لتعر فالصورة فيما اختلفا فيــه ولازما الديوان مع كتابهما حتى ارتفعت هــذه الاعمال . فاما أبو الفرج محمد في العباس فانه أورد في عمله أصول العقود على عبرها وأبواباً ينكسر بعضها ثم خفف النفقات الحادثة وحذف الاستظهار لها حتى لم يظهر العجز وقام الدخل بالخرج. وأما أبو الفضل فانه وضع من الاصول ما نسبه الى المنكسر وما ينظر به للضمناء واعتــد بالزاجي دون التاوي (٢٠٧٠) واستظهر في تقدير النفقات الحادثة وزاد في مبلغه حتى أوجب في عمله عجزا فى الدخل عن الخرج. ثم حكى فى عمله انه يقيم وجوها لهـــذا المجز وآنه ان بقيت منه بقية نقلما في كل سنة الى التي تليها على الرسم الجاري في ذلك . وتقابلا على حسابهما وتناظرا على الخلاف بينهما ووقف الكلام بين المتوسطين وفيهم شيرزاد على ابطال الوزارة والتراضي بالاشتراك في الكتابة. ثم جد شيرزاد سرا فيأوقات خلواته ببختيار فيالسعى لابي الفضل وبذل عنه لبختيار مالا على سبيل الهـدية وأعلمه أن فيه اقداما وبسالة يحتاج اليهما في الوقت وانه ذومال ويسار يزيد على مال أبي الفرج اضـمافا وانه ذو حيـلة وتأول وبطش وأبوالفرج صاحب تقشف وتوقف وتعقد وأن الاس بمثله لايمشي فلم يزل بهذا واشباهه حتى أمضى بخيارالعزيمة

وقلدأبا الفضل الوزارة وخلع عليمه القباء والسيف والمنطقة المحلمين بالذهب وحمسله على فرس بمركب ذهب وأقطمه اقطاعا بخمسين الف دينارعلي رسم الوزراء وضم اليمه عددا كثيرا من الديلم على رسوم الوزراء . فصار اليمه أبوالفرج مسلما وأظهر الامتناع منالعمل وكره (٢٠٨٠ أبو الفضل ذلك لانه أحب أن يجرى على رسمه في تقلد الديوان ليشغله عن تتبعه والطمن عليمه وأيضا ليراهبمين من يمدو ويروح اليه وينحط عنرتبة المساواة التيكان فيها الى رتبة الاتباع . وكره أبو الفرج جميم ذلك فخوطب فيه وأعلم أنه ( ان) لم يصبر على هذه الحال والقناعة بها انقطمت الملائق بينه وبين صاحبه بختيار ونصب للديوان غيره ثم يكون مطّرحا بعرض النكبة وربما تأدى الاس الى أكثر من ذلك من تسلط أعدائه عليه وانبساط أيديهم فيه وفي أعزته فاستجاب الىعمل الديوان واستونف بتقليده اياه وخلع عليه الدراعة على رسم النكتابة . وكان مما وفره أبو الفضل في وزارته أقطاعات استرجمها من قوم مثل أبى الفتح أخىعمران بن شاهين ومثل أبىءبدالله الايسر المعروف بالجت ثم تجرد للاهواز وعجاسبة آزاذرويه وكتابه

واتفق فى وزارته ان أظهر الحبشى بن معز الدولة عصيان أخيه وطمع في البصرة والتفرد سها

﴿ ذَكُرُ السَّبِّ فَي عَصِّيانَ الْحَبِّشِي وَتَمَكَّنِ أَنَّي الْفَصْلُ مَنْهُ ﴾ (وحصول أمواله وذخائره وأسبامه له)

لما توفي معز الدولة احتوي على الحبشي ابنه بالبصرة جماعة من حاشيته وجنه البلد وأطمعوه في البصرة وأقاموا في نفسه أن المال الذي رتفع من البصرة ينصرف معظمه الى الجيش (٢٠١٠) المفيمين بها وباقيه مصروف الى تمقانه وايس يبقى بمد ذلك الا ما لا يستكثر أن مجمل حظه من ميراث أبيه ويفضى عنه . ثم أوهموه مع ذلك ان أخاه بختيارا لايتمكن من الوصول

اليه مع حصانتها لوهم بذلك فابتدأ يستبد بالاموال والامور ويستولى على العال ويتحيفهم . وكان مغيظا على عامل البصرة الحسين بن الحسن المكني أبا طاهر فعمل على القبض عليه والتشفى منه وازالة الحشمة فيه ونمي الخبر الى العامل فهرب الى الحضرة . وكتب الحبشي في أثره الى يختيار يذمه ويطعن عليه وينسبه الى الخرق والجهل وانه لم بخف شيًّا أنكره والحكن قصد التشنيع وذكر في المكتاب أنه قد تقدم محفظ الاعمال والاموال اليأن يدود فيجرى على رسمه في التدبير لها. ثم سأل في هذا الكتاب أن تسلم اليه المدينة ويخلى بينمه وبين تدبيره وأن نواتف على ارتفاعمه ومحتسب له بنفقاله التي تخصه وباموال الجند المقيمين محضرته وان بقيت بقية سُبِّب عليه ليزيح العلَّة فيها فاجابه بختيار بالتصديق لقوله ووعده أن يعمل بمحبته . ثم زاد تبسط الحبشي حتى كان يشرق الامر ويظهر الخلاف وكتب اليه مختيار بالتأنيس والاستمالة والماتبة الاطيفة (٢٦٠٠) وأعلمه أذوزيره العباس بنالحسين شاخص الىالاهواز وأنه سيراسله منها ويبلغ محابه في الامور التي النمسها . وندب وزيرهالمباس للشخوص وأمره بالحيلة عليه حتى ينتزع البصرة من يده اما مكرآ وخديمةً واما حربا ومكاشفة فاستخلف أباالهلاء صاعدد بن ثابت النصراني بالحضرة وانحدر وأخذمه أبا الفرج محمد بن المباس صاحب الديوان وأباسهل ديزويه العارض وجرد معه عسكرا وأزاح علته فىالسلاح والجنن والآلات مراً. فلما وصل الى واسط أقام بها شهراً ونظر في أمورها ومصالح أعمالها ومظالم أهلها وأظهر أنه راحـل الى الاهواز وكـتب الى ليـلى بن موسى فياذه وكان بالاهواز يأمره بالاستعداد لقصدالبصرة والمسير الى بيَّان وقدم حسديدياته وسفنه على أن فيها أثقاله وكانت مملوة بالسلاح وأسم أصحابه المنحدرين فيها بأن يتجاوزوا الابلة ولا يدخلوها ويقصدوا بيسان ويظهروا أنهم محملون ما ممهم الى الاهواز على طريق حصن مهدى وحدر الطيارات والزبازب تفاريق . وكتب الى أحمد بن محمد المعروف بالطويل بأن يصمير الى بيان وكان يتقلد حصن مهدى وأن محفظ هذه الآلات واطلعه على التدبير. وكتب الى الحبشي بن معز الدولة (٢١١) من وانسط بأنه يفعل كل ما يوثره ومهواه ويتحمد عليه بان مصيره عاجلا الى الاهواز ليستدعي كاتبه اليها ويوافقه على ارتفاع البصرة ويسلمها اليه وأومأ في اخر الكتاب الي التماس صلح (١)منه على ذلك ويقول في جملة تعريضاته « أنه قد التزم عن الوزارة غرما ثقيلا » ويسئله معونة بما يحمله اليه فسكن الحبشي الى قوله ووعده وحمل اليه عاجلا ماثني الف دره ولم يشك أنه قد اشترى مها منه البصرة فلما وصلت اليه أنفذها الى مخيار . ورحل كانه يربد الاهواز الى الحويرة وبهو المباس ثم عدل عما الى نهر البصرة وكان للحشى رسل قد أنفذهم باطيار ايكاتبوه نخبره فأرسلت الاطيار اليمه بخبره فثار الحبشي وهاج ولم يملك نفسه وأظهر المنابدة والخلاف. واستوحش من كان بالبصرة مقيا من الغلمان الاتراك في تسبيباتهم فهربوا الى بيان فصادفوا بها عسكرا قويا مع ليلي بن موسى فياذة وأحمد الطويل فانضموا البهما وكانت قد حصلت الزبازب عندهم والملاحوز والجنن والآلات والسلاح. وأخرج الحبشي عسكره الى الابلة ورتب غلمانه وأثبت من عشائر العرب توما رتبهم على أفواه الانهار وقلد حاجباله تركيا يقال لةبكتيجور (٢٦٠٠) رياسة عسكر الماء وجعل استفهسلار الديلم في عسكر الظهر صعلوك بن باطاهر (٢) أحد وجوء قواد

<sup>(</sup>١) يعنى مرفق كذا في التكنلة وفي النسخة التي في اكسفرد (٢) كذا في إلاصل

البصريين. فلما ورد الوزير أبو النصل عسكر أبي جنفر وجَّه الى ليبلي بن موسى فياذة والى أحمـــد الطوبل ومن معهما يأمـرهم ان يشــعنوا تلك الزبازب والطيارات بالرجال والسلاح ويصعد اليه على تمبية منجانب دجلة الشرقى المعروف بالفرات ولا يعسبروا فى طريقهم الى الا بلة ولا يقاتلوا أصحاب الحبشي ولايهيجوهم الى أن يصلوا اليه فيضيف اليهم من معه من الخواص والغلمان وقد كانوا مستقلين بنفوسهم ومن حصـل عندهم من الاتراك الذبن هربوا اليهم من البصرة وأقام ليلته ينتظرهم وتعدرت الميرة عليه وانقطمت المادة عن عُسكره وتحير في أمره حتى لو تأخر الفنح يوما لمَّـا أمكنه المقام ولاحتاج الى الرحيل فتكون هزيمة عليه . فلما كان الفد أصعد ليلي بن موسى والجاعة على أهبة وتعبية وعملوا على امتثال الامر وترك التعرض لمن في طريقهـم من أصحاب الحبشى فلما جازوا الابلة خرج أولئك نحوهم وبدأوهم بالحرب فعدل حينئذ ليلي بن موسى ومرب معهم اليهسم وواقموهم وغرقوا عدة من زبازبهم واستأمنت عدة أخرى وهرب بكتيجور صاحب الحبشي ناجيا(٢١٣) بحشاشته واشتملوا على بقية عسكر الماء . ثم طمعوا في الظهر فتقدموا الى الديلم هناك وقاتلوهم ساعة ثم تهيأ لطائفة ازصمـــدوا الى شاطىء الابلة وصارواً في ظهورهم فاضطربوا والمهزموا وقتل منهم نفر وأنهزم قوم واستأمن آخرون وملكت الابلة .

وأنف ذ ليلي غلاما له في بعض الزبازب الى الوزير أي الفضل مبشرا بالغتج فالتمس السفن والزبازب وعبر الىقرية فوق الابلة وعسكربها وكتب ألى الحبشي يشير عليه بالخروج الى الاهواز فالتمس منمه الامان والتوثية فآمنه على النفس والولد والحرم وتوقف عن ذكر المال والحالُّ فتنبه الحيني على ذلك وترددت فيه الرسل فلم يسكن ولم يخرج. فعبي الوزير أبر الفضل عسكره وزبازبه وزحف الى البصرة وملك منها الموضع المروف بالسيالجة () ولم يزل ينفذ اليه رسولا بمد رسول من شجمان الاتراك والديلم وبأمرهم أن يقيموا عده ويتوكلوا به ولا ينصر فوا بالجواب الى ان أحاط به منهم بضمة عشر رجلا بالسلاح ثم أنفذ أباسهل ديزويه المارض في طائفة وافرة من العسكر فدخلوا اليه وأخرجوه اخراجا بين الجميل والقبيح وحمل مصه أهله وولده وما خف من ماله وجواهر كات له فلم يوصله الوزير (١٠٠٠) اليه هناك معتقلا أياما ثم حمل الى الاهواز وبقي مدة أخري ثم الى رامهره واعتقل مها اعتقالا جيلا ثم أزيل التوكيل عنه وحمل الى عمه ركن الدولة واعتقل مها اعتقالا جيلا ثم أزيل التوكيل عنه وحمل الى عمه ركن الدولة بحديث يطول ولا فائدة في ذكره ثم حصل عند عضد الدولة فأقطمه اقطاعا يسمه ومن معه وأمره أن يحصل بسابور وهي كورة من كور فارس نزهة يسمه ومن معه وأمره أن يحصل بسابور وهي كورة من كور فارس نزهة

وملك الوزيرأ بو الفضل البصرة عنوة وأنفذ اليه بختيار خلما جليسلة فلبسها وركب فيها ونصبت له القباب فانبسطت يده وتوى سلطانه وصادر أصحاب الحبشي وكتابه وحاشيته ومما لميه وارتجع منه ما كان حمله معه من المال والجواهر واستخرج من الاموال شيئا كثيرا وظفر بخزائه كلها فسكان في جلها خزانة كتبه وفيها خمسة عشر الف مجلد سوى الاجزاء والمشرس "غير

<sup>(</sup>١) في نسخة اكسفرد بالسباحية » (٢) كذا في الاصل وعد ابن الاثير . وفي القاموس الحرس قال صاحب تاج العروس يقال مصحف مشرز ومسرس المشرز المشدود بعضه الى بعض المضموم طرفاه فان لم يضم طرفاه فهو مدرس بسينين

المجلد ووجد له من خزائن الاسلمة والفرش والثياب الفاخرة والآلات شبئا يستكثر لمثله فحمل ذلك كله الى مختيار وقلد بختيار ابنه المرزبان البصرة وسنه ثمان سنين (۲۱۰) واستكتب له أبا الغنائم المفضل بن أبى محمد المهاي وهو خال ولد الوزير أبي الفضل.

وفيهذه السنة ظهرت دءوة بين الخاص والعام يدعي فيها الي محمد بن عبدالله القائم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل انه الرجل الذى ورد بذكرها للبر واله يأمر بالمعروف ويهيءن المنكر وبجاهد أعداء المسلمين وبجدد ما عفا من رسوم الدين فتطلمت اليــه نفوس العامة وجمـــل دعاته يأخذون البيمة على الرجل بعد الرجل فمن كان من أهل السنة قيل له انه عباسي ومن كان من أهل النشيم قيل له أنه علوى وكتبت عنه رسالة على عدة نسخ وطرحت فىالمساجد والمحافل يدعو فهما الى مثل ماحكيناه عنه فحصلت نسخة منها عسد الوزير أبي الفضل في أول وزارته فتقدم باذكاء الميون على الطائفة الخائضة في هذا الباب والقبض على من يوجد منها ثم انحدر قبل ان يظفر بأحد منهم وتقدم الى خليفته أبي الملاء صاعد بن اباب بالجد في طلبهم . فلما نظر فىذلك وجدجماعة منوجوه الكتاب وأمائل الناس تعدد خلوا فيهذا الامر وبايموا الدعاة اليــه وكذلك وجدوا خلقا كشيرا من الديلم والاتراك والمرب (٢١٦) قد بايموه وكان فيهـم سبكتـكين المجمى أحــد اكابر القواد قواد معز الدولة ثمن قاد الجيوش وتقلد الاعمال وكان شجاعا مطاعا جوادا نازلا عنــد الاتراك بمنزلة من لا يخالف في الرضاء والسخط وكان يتشيم وقيــل له ان الرجل علوى وانه يقلدك أمرة الامراء فاستجاب واستفحل أمر القوم

﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي اضْمَعَالُكُ أَمْرُهُ حَتَّى ظَفْرُ بِهُ وَبَأْسِبَابِهِ ﴾ ( ودعاته وجميع من دخل معه في بيمته )

كان هذا الرجل محمد بن المستكفي طرأ الى مصر فتقبله كافور الاخشيدي الخادم واحسن اليه واجري عليـه رزقا سنيا فكاتب جماعة مرس أصحامه بالدعاء اليه فجرى أمره كاحكيناه (١) فلماكثر المستجيبون له وهم لايعرفونه وتقووا عكان سبكتكين العجمي كاتبوه بالحضور وكتب اليــه سبكتكين : انىأتوم لك بالامر. فورد هيت وهو لايشك ان الامر مستقر له ومستتب على ارادته . وخرج سبكتكين العجمي وكان يتقلد حماية طريق الفرات الى الانبار وأظهر لاسلطان أنه ينظر في مصالح عمله فتلقاه وترجل له وأكرمه ثم أدخله البلد مستترا وانفذاليه فرشا فاخرا وثيابا نفيسة وطعاما كثيرًا وشرابًا . وعمل على ايَّةَاع حريق وفتنة في ليـلة النيرُوز المتضدى لتشاغل الناس بذلك ويهجم على بختيار ويوقع (٢١٧) به وواطأه على ذلك خلق من الجند فظهر له قبل النيروز آنه عباسي وليس بعلوي فتنبرت نيته وتصوره بصورة المحتال وواجه بمض أولئك الدعاة بذاك وأعلمه أنه كذاب ممزه وتثاقل عن نصرته وأظهر الندم . وخاف محمد من المستكفي أن يقبض عليــه وأحس أصحابه ودءاته بذاك فاستوحشوا وتفرتوا فبمضهم هرب الى ناحية السواد وبمغهم أمعن فى الهرب وعرف السلطان خبرهم فكاتب العمال بالتيقظ

<sup>(</sup> ٢ ) قال صاحب تلويح الاسلام : فلاذ به جماعة وأطمعوه في الامن فغالوا : ان رسول الله صلعم قال « المهدى من يعــدى يواطي اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبي » وان أت قدمت بغداد بايمك الدبل وممن بايموه أبوا الغاسم اسمعيل بن محمد المعروف برنجي وترتب له وزيراً ٠

في طابهم واذكاء العيون عليهم فظفر بيعضهم فامر بتقريره بالسوط فاقر على جماعة أخدوا ولم زل التتبع يقع حتى حصل محمد بن المستكفى وأخوه فاوصله بختيار اليه واستشرحه لامر فشرحه بعد أن آمنه على نفسه. فالتمس المطيع لله من بخيار أن يسلمه اليه مع أخيه فأبي عليه ودافع عنه وقال: قد آمنه . فبذل المطيع لله لهما الامان على النفس فلم حصل الجميع في يده تقدم بجدع أنف محمد بن المستكفى وقطع أنف أخيه وحبسهما مدة ثم هر با وخفى خبرهما ووقع الاستقصاء على كل من دخل في بيعته فصو دروا وأد بو اضروب خبرهما ولاعلى أحد من وجوء التأديب (۱) ولم يقع الاقدام على سبكتكين العجمي ولاعلى أحد من وجوء الجملة واعما خوطب سبكتكين خطابا خفيفا فجنح في الجواب الى الانكار وأغضى عنه وعن الجند

وفى هذه السنة صفت كرمان لعضد الدولة وملكها ونتح قلمة بردسير وهى خزانة أبى على ابن الياس التى جمع فيها ذخائره على مر السنين من الاموال والجواهر والامتمة الفاخرة

#### ﴿ ذكر السبب في ذاك ﴾

كان أبوعلى ابن الياس لما عاودكرمان بعد ابراهيم بن كاسك جرى مجرى بمون المتصملكين وآمن ناحية عهاد الدولة على بن بويه لما ذكرناه فيما تقدم فشارك اللصوص وصماليك القفص والبلوص فحصل عنده على طول السنين

منجهتهم مالعظيم في القلمة التي وصفناها . ولمامات على بن بويه عماد الدولة وترعرع عضد الدولة فناخسره كان في نفسه من هذه القلمة مالا يظهره فلما استوحش اليسم بن محمد بن الياس من أبيه صار الى عضد الدولة وأقام عنده حتى أصلح له نية أبيه وعاداليه فوعده بولاية المهد ورياسة المسكر . ولما كان فى هذه السنة وقع الففص على قافلة عظيمة وغنموا أمو الاعظيمة للتجار فخرج اليهم محمد بن الياس يطلب نصيبه من غنيمتهم فأصابه في الطريق عله الفالج ورُدّ الى منزله واستمرت به العلة فجمع أكابر أولاده وهم ثلاثة اليسع وسلمان والياس فخاطبهم عما ظن أنه يجمع كامتهم واعتذر (٢١١) إلى اليسع من الذوة التي سبقت منه حتى فارقه تمجم اليه تدبيرعسكره وولاية عهده ومن بعده الياس فاما سليمان فأنه أشار عليـه بان يرجع الى بلده وهو الصــمد وأظهرله تذكرة فيها ثبت دفائه وودائمه هناك وأرآد بذلك ابعاده عن اليسع لعداوة كانت بينهما فأظهرت الجماعـة قبول أمره والانتهاء الى رأيه . وتشخص سلمان نحو الصمد عا قسمه له فلما صار بظاهر المدينة عمدل عن ذلك السمت وقصد القفص وطلب منهم ذلك القسم الذي كان أبوه شخص اتسلمها فتم له الوصول اليه وأخذ منهم مالا جليلا واستضم الى نفسه جماعة منهم ليقوى بهم ثم عاد الى السيرجان وكان يتولاها من جهة أبيه . فلما بلغ أباه ما صنع غضب من مخالفته اياه واغتاظ منه فامر اليسم بطلبه وقواه بالرجال وقدكان المسكر مطيمين له وأمره أن يضطره الى الخروج الى الصند أو معاودة حضرته ليقبض عليــه ووصاء ان خرج نحو الصغد أن يخلى له الطربق ولا يتبعه . فخرج اليسع الىالسيرجان وتحصن سليان منه واقتتلا أياما ثم استظهر اليسم فحل سليان جميع ماكان حصل له وخرج من باب من أبواب المدينة قاسدًا (٣٢٠)خراسان فتركه اليسيم امتثالا لامر أبيه وعاقب جماعة من أهلها الذين كانوا ءاونوا سليمان عليه ثم صفح عنهم

﴿ ذَكُرُ اضطراب أمر اليسع مع أيه حتى استبدل به وما آل ﴾ (اليه امره حتى أخرج أباه الى خراسان مكرها)

كان في جملة محمد ن الياس رجل يعرف بعبد الله بن مهمدى ويلقب ببُدُوّيه شديد الغلبة عليه والتمكن منه وبينه وبين البسم وحشة متأك.ة فخافه على نفسه فاجتمع مع اسرائيل المتطبب وكان أيضاً مكينا عنده ومهندس يكان معه يقال له الرزبان على إفساد نية أبي على ابن الياس على ابنه اليسم وشككوه فيه وحركوا ماكان في نفسه قدعـا منه وأشاروا عليه بان ننقض ما عقده له من تدبير حيشه وبجعله لحاجب من حجابه يقال له ترمش ليكون الامر غير خارج عن يده ما دام حيا وليكن غلامه صاحب جيشه فيتصرف معهم على رأيه فقبل منهم هـذا الرأى وكتب الى البسع بان ينكفي اليـه واستدعاه الي القلعة وكان لا يصعدها الاوحده دون كل أحد على رسم القلاع. فلما حصل عنده وليس فيها الا هو وهؤلاء الثلاثة و نفر من ثقات أصحامه وجماعــة حرمه وجواريه قبض عليــه وقيده وفوض أمر الجيش الي ترمش الحاحب فلم يجتمعوا عليمه ولا رضوا به . فمشت والدة (٢٢١) اليسم الى والدة الياس وقالت لها: ان صاحبناكان عقد لولدينا عقدا هو الصواب لكنه قد اختلء قله وعزب رأيه مهذه العلة وغلب عليه هؤلاء الثلاثة وتم لهم على ابني ماسيتم مشله على ابنك وحيائذ نخرج هـذه الملكة عن آل الياس وتنتقل اليهم والي من نصبوه ( يعني ترمش الحاجب ) والصواب أن تساعديني على

تخليص ولدى ليكون الامر جاريا مجراه الاول فساعدتها وقبلت رأيها . وكان ابن الياس ربما أغمى عليــه في علته فاتفقت المرأتان على أن جمعتا الجواري وكان عددهن كثيراً وقصدن عبد الله بن مهدى بسوية ليوقمن به فاتفق له أن أفلت وهرب واستنقذن اليسع وعالجن قيده فلم يكملن لكسره وخشين فوت الامر فاتخذت له أمه حبالًا متينة من ثباب ديباج حتى تدلي من القلمة الي الارض لانها لم تتمكن من اخراجه من باب القلمة فلما .حصــل فىالارضرآه بمضالجند فكسر قيده وأعطاه دابته فركب وتوسط العسكر فاستبشروا به وعادوا الى طاءتــه وخدمته . وهرب ترمش الحاجب وجمع اليسع الجيش ليسير بهمالي تحت القلمة ويحاصرها ويتغلب عليها وكان الشيخ في جميع ذلك (٢٢٠)مغمى عليمه لايعقل شمياً مما جرى فلما أناق مِن غمرته وعرف الصورة راسل اليسم واطلم عليه وسأله أن يكف عنه ويؤمنه على نفسه وحرمه ومن معمه حتي يسلم اليه القلمة معجميع أعمال كرمان ويرحسل اليخراسان ويكونءونا لههناك متى احتاج اليه. فأجابه إبنه اليذلك ومكنه من جميسم ما أراد فاحتمل مائة وقر من المال والثياب والجوهر وفاخر المتاع واستصحب ثلاثمائة غلام من غلمانه وما احتاج اليه من الآلات والسكراع وشعَّت القلمة وأحرق بقية ما كان فيــه من الالات والـكسوة ورحل فلم يؤاخذه اليسم بمــا فعل بل احتمله ووفيله بالامان الذي بذله له وتركمحتى نفذً الى مقصده . وتسلم اليسعالقلمة وظفر بأولئك النفر الثلاثة وسامهم الي كاتبه و مدير أمره أبى نُصر محمد بن اسمعيل البقى وأمره بمطالبتهم فاستخرج متهم مالا عظياً . وتلف اسرائيل الطبيب ثم وجــه للمعروف ببسويه كـتابا كتبه اليخراسان فيه الاغراء به والذم له وكان قد عمّا عنه فأعاده الى العقوبة

حتى هلك فيها

وابتدأ فناخسره عضد الدولة في تخبيب رجال ابن الياس فاستأمن اليه أكثر الديلم والابراك وكان حيئذ أبو على ابن الياس بخر اسان يطمع صاحبها في مملكة (٢٣٦) الديلم فكان من عاقبته ما شرحاه من موت وشمكير وغير ذلك . وتفرغ عضد الدولة لقصد كرمان ودس الي كل من له رأى أو نجدة من خببه وأصلح قلبه له ثم توجه اليها فافتتحها ودخلها في شهر رمضان سنة ٧٥٣ واستولى على جميع أعمالها وملك قلمة بردسير وهي عظيمة فيها عدة قلاع متصلة بعضها بدف و أمهزم اليسع الي خراسان وصادف وصول اليسع الى خراسان موت والده فاحتوى صاحب خراسان على ماسلم معه من تقية ماله وكراعه . ولما تم المضد الدولة فتح كرمان واتصل خبره بصاحب سجمتان وكراعه . ولما تم المضرة المنوبة و أنهذ الى عضد الدولة من الحضرة ببغداد كاتبه و ترددت بينهما الرسل حتى صالحه وخطب له وهو أبو أحمد خلف بن عهد الخليفة و خامسه من الطوق والسوارين والعقد على أعمال كرمان كلها فقلد عضد الدولة هذه الاعمال أكبر أولاده أبا الفوارس شيرزيل واستخلف له عليها كوركير بن جستان وكان وجة قواد عدكره والصرف الى شيراز (۱)

<sup>(</sup>١) وزاد في ترجمة هذه السنة صاحب تاريخ الاسلام: وفي ذى القعدة أقبل عظيم الروم نقفور بجيوش الى الشام فخرج من الدرب ونازل انطاكية فلم يلنفتوا اليه فهددهم وقال: ارحـل وأخرب الشام كله وأعود اليكم من الساحل. ورحل في اليوم الثالت ونازل معرة مصرين فأخذها وغدر بهم وأسر منهم أربعة آلاف ومائتي نسمة ثم نزل على معرة النعمان فاحرق جامعها وكان الناس قد هربوا في كل وجـه الى الحصون والبراري والجيال المنبعـة ثم سار الي كفر طاب وشيزر ثم الى حماة وحمس فخرج من يتى بها

﴿ ودخلت سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة (٢٢٠٠ ﴾

وفيها استأمن حمدان بن ناصر الدولة الى بختيار ودخل الى مدينة السلام ﴿ ذَكُرُ السبِ فِي ذَلْكُ ﴾

كان ناصر الدولة قلد حمدان ابنه الرحبة وسوّغه ارتفاعها وكان أبو

فأمنهم ودخلها فصلى فى البيعة وأخذ منها رأس بحيي بن زكريا وأحرق الجامع ثم سار الي عرقة فافتتحها ثم سار الى طراباس فاخذ ريضها وأقام في الشام أكثر من شهرين ورجع فارضاه أهل انطا كمة عـال عظم . وقال أيضا : ووصل ملك الروم لعنه الله الى حمص وملمها بالامان وخافهم صاحب حلب أبو المعالى ابن سيف الدولة فتأخر عن حلب الى بالس وأقام بها الامير قرعويه ثم ذهب أبو المعالى الى ميافارقين لمـا تفرق عنــه جــُــده وصاروا الي ان عمه صاحب الموصــل أبي تغلب فبالغ في اكرامهم ثم رد أبو المعالى الى حلب فلم يمكن من دخولها واستضعفوه وتشاغل بحب جارية فرد الى سروج فلم يفتحوها له ثم انى حران فلم يفتحوا له أيضا واستنصر بابن عمه أبي تغلب فكتب اليه يأمرضعليه المقام بنصابين ثم صار الي ميافارقين في ثلثما ثة فارس · فقل ما بيده ووافت الروم الي ناحية ميافارقين وارزن بسيئون ويقتسلون وأقاموا ببلد الاسسلام خمسة عشر يوما ورجموا بمسا لا يحصى .

وكان الحج في هــذا العام ضــعيفا الى الغاية لمــا لحقهم من العطش والفتل مات من حجاج خراسان فوق الحمسة آلاف وقيل بل ثلاثة آلاف بالعطش فلما حصلوا يمكم خرج عليهم الطلحيون والبكربون فوضعوا في الحجيج السيف وأخذوا الركب يما حوى ولم يحج من مصر ولا الشام أحــد . وكان حجاج المفرب خلاتمافرجع ممهر م خلق من النجار فأخـــذوا فيقال آنه أخـــذ لتجار فيها متاع بنحو ماثتي الف دينار فانا لله وانا اليـــه

وفي آخر العام جاءت الفرامطة من البرية وتوثبوا على دمشق فملكوها وساروا الى الرملة فالتقاهم الحسس بن عبيد الله الاخشيدي فهزمهم ثم قاتلوا أهل الرملة أشد قتال واستباحها بعد يومين ثم ان أهلها دافعوا عن نفوسهم بمائة الف وعشرين الف دينار وسبوا من أعمال الرملة عُشرة آلاف نسمة وعزموا على قصد مصر ليملكوها فجاه العبيديون فاخذوها وقامت دولة الرفضفي الاقاليم المغرب ومدسر والعراق وغير ذلك

تغلب وأخوه أبو البركات وأختهما المسماة جميلة بني زوجته فاطمة بنت أحمد السكردي وكانت مالكة أمر أبيهم فاستولي أبو تغلب على مالها وأموال ناصر الدولة وقلاعه وكانت هي مدبرة جميع ذلك وتطابقت الجماعـة على الشيخ وغلبوه على جميع ذلك ولم يكن له بهـم طاقة لتناهيـه في الـكبر والضعف فابتدأ يدبر القبض عليهم وكاتب ابنه حمدان ليستظهر به ويسمده فيها هم به فظفروا بكتابه هذا ولم ينفذوه وزاد ما بينهم شروقا وانفراجا حتى خافوه ودخــل معهم في الخوف كاتبــه وأكابر غلمانه الذن تابعوا أبا نغلب فاجتمعوا وقبضوا عليه ليلا وحملوه الىالقلمة . وأنصل ذلك بحمدان نامتمض لابيه وكان عدوًا مباينا لاخوته هؤلاء وهو أشجع أولاد ناصر الدولة وأفرسهم وكان قد سار عند وفاة عمه سيف الدولة من الرحبة الى الرقة فملكها ثم سار من الرقة الى نصيبن . واستفر على أبي تغلب من أطاعه (٢٢٠) من أهله واخوته وجندهم وطالبهم بالافراج عن أبيـه وردّه الى منزله وأمره فتوجمه اليه أبوتغلب فأنهزم حمدان من بين يديه قبــل اللقاء وتحصــن بالرقة ومنها في الرافقة ونازله أبوتناب عليها طويلا ثم اصطلحا على ذحل وعاد كل واحدمنهما الى موضعه

وعاش ناصرالدولة شهورا ومات في سنة ٥٨ واستعمل أبو تغلب وعمَّاله كل قبيح مع حمدان في ضياعه وأملاكه وطرد عنها وكلاؤه (') وانخرقت

<sup>(</sup>١) زاد صاحب التكلة : وكتب اليه حمدان يحلف بطلاق ابنة سعيد بن حمدان وبكل يمين انه ان أحوجه اليه استمان عليه بالديلم فان انتصف والا استعان بالقرأمطة فان بلغ غرضا والا استعان بملك الروم فسكان جوأب ذلك من أبي تغلب ان قبضضياعه وطرد وكلاء وأنفذ أخاه الح

المه معظم أصحاب حمدان فخرج عن البلد منهزما واحتمل حرمه وعياله وغلمانه اليه معظم أصحاب حمدان فخرج عن البلد منهزما واحتمل حرمه وعياله وغلمانه ومن تبعمه وورد هيت مستأمنا الى بختيار وكتب اليه يستأذنه فى الدخول فاجابه بالاذن والقبول وخرج فتلقّاه ومعه سبكتكين الحاجب وجماعة جيشه وأنزله فى دار حسناء (') وفرشها فرشا فاخرار حمل اليه هدايا من مال وافى وثياب فاخرة وطيب وفرش وبغال ودواب بمراكب ذهب وفضة وتكفل بالتوسيط ببنه وبين أخيه أبي تغلب وأنفذ اليه أبا أحمد الحسين بن موسى الموسوي نقيب الطالبين برسالة فى الصلح فتم بينهما وحلف لكل واحمد صاحبه وشخص حمدان الى الرحبة (١٢٦٠) وحمل اليه بنختيار هدية مثل الاولى وزيادة مع جال وآلات السفر فرحل وشيعه بختيار مع جيشه (') ثم عاد

ومات الحادم كافور صاحب مصر ورد أمرها الى الملك أبي الفوارس أحمد من على ابن طنج الاخشيدى فوقع الحلاف بين الكافورية وبينه وتحاربوا وعظم البلاء نقلل بينهم خلق ثم هزمت الاخشيدية الكافورية وطردوهم عن مصر فصاروا الي الرملة وفيهم أبن

 <sup>(</sup>١) وفي النكلة: وأنزله في دار ابن رزق الكاتب النصراني وحمل اليمه مائة
 وخمين الف درهم وثلاثمائة توب أصنافا من ديباج وعتابى ودبيتي.

<sup>(</sup>٢) وقال صاحب تاريخ الاسلام في ترجمة سنة ٣٥٧: وفيها مات ناصر الدولة وقتل أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان وكان قدطمع في تملك الشام وجاء اليه خلق من غلمان سيف الدولة وأطمعوه فصادر أهل حمس وغيرهم وقتل قاضهم أبا محمار وأخذ من داره سيانة الف درهم. فلما أحس بان أبا المالي ابن سيف الدولة يقصده صار فنزل على بني كلاب وخلع عليهم واعطاهم الاموال ونفذ حرمه معهم الى البرية ثم سار أبو الممالي وفرغويه الحاجب الى سلمية فاستأمن الى أبي الممالي جماعة من بني عقيل وتأخر أبو فراس وقال: قد أخايت لهم البلد . ثم سار الي قرغويه وأحاط به فقاتل أشد قتال وما زال يقائل وهم يتبعونه الي ناحية جبل سينير فنقنطر به فرسه بعد العصر فقتلوه وله شمر رائق .

مستأمنا دفعة ثانية على ما سنذكره

وفيهذه السنة ورد الخبر بدخول جوهر صاحب أبي نميم العلوي صاحب المغرب مصر فاشتمل عليها وتقظع جيش كافور وجماعة الاخشيدية وتمز قوا

﴿ وفيها نقي شيرزاد بن سرخاب كاتب الفارسية عن مدينة السلام ،

### ( ذكر السبب في ذلك )

كان شيرزاد مستوليا على بختيار كما حكيناه وأسرف في التجير وحلف بختيار على ان لاينفذ عزما ولا يقرر أمرا الا بعد مشاورته ورضاه وتحقق بالجندية وادعى الشجاعة وأعاره الناس من ذلك مالم يكن عنده تقرباً اليه وكثر تعلقه بالاموال والتلاجي(١) وشره الي اكتساب الارباح من غيير وجوهها ولم ينقبض عن شيء هم به ولم عكن أحد ان يعتصم منه. ومنم بختيار من عطاياه التي كان يبذلها للديلم والاتراك وقوتى عزيمته على الثبات والتماسـك

محمد بن رائق وأبو ننحل وفنك وفائك الهندى فقدموا على صاحب الرملة الحسن بن عبيد الله بن طنج فلم يقب ل عليهم وقال : لا أحارب ابن عمي . ثم ضاق نفقاتهم فتوجّهوا الي دمشق ومتوايهم فاتك الاخشيدى فنم بينهم فنال وبلاء . وقال في ترجمة هذه السنة : وفيها ولي أمرة دمشق الحسن بن عبيد الله بن طفح الاخشيدي فاقام شهرا ورحل في شميان واستناب بها شمون الكافوري ثم سار الى الرملة فالتي العبيديين في ذي الحيجة الرملة فانهزم جيشه وأخذ أسيرا وحمل الى المدرب الي المعز . وأما ابن سبف الدولة فان جند حلب عصوه فحاء من ميافارقين ونازل حلب وبقى ألفتال عليها مدة . واستولى على انطا كية الرعلي رجــل شاطر فجاءت الروم فنزلوا على انطاكية وأخــذوها في ليسلة وهرب الرعيلي مزياب البحر هو وخممة آلاف انسان فنجوا الى الشام وكان أخذها في ذى الحجة وأسر أهلها وقتل جماعة من أكارها

(١) النلجئة هي أن ياجيء الضيف ضيعته الى قوي ليحامي عليها قاله صاحب مفاتيح الدلوم

وخاض مع في إيقاع حيـلة على سبكـتـكين الحاجب وقيل أنه واطأ بعض الديلم على الفتك به اذا حضر الدار ليتسم بامواله ونعمه. وعزم على تتسلد الجيش والتسمية (٢٢٧) بالاسفهسلار فبلغ ذلك سبكتكين وامتنع أن يلتي بغتيار او يدخل داره الا في الاحايين البِّعيدة على تحرُّز واستظهار . ويُقلُّ أمر شيرزاد على الجند لان بختيار كان عوده الا يرده عن شيء يلتمسونه من واجب وعال وقليل وكثير فنعه شيرزاد من ذلك وناصبه الكُتَّاب أيضا العداوة للخوف من شره وانقباض أيديهم عمن يلتجي اليه وكثر الدعاء عليه من أفناء الناس. واجتمع الاتراك على عداوته وصاروا ينسبون كل حال يكرهونها وينكرونها اليه وأخذالوزير أبو الفضل يتحرز منه لما فسديينه وبينه ويستميل الاتراك ويوسع عليهم فشى بعضهم الى بعض وتوافقوا على الفتك مه ثم رأوا ان يستأذنوا سبكتكين الحاجب فقصده جماعة لذلك. ونمى الخبر الى بختيار فتقدم اليه بالمصبر الى سبكتكين واستصلاحه وطرح النفس عليه ومسئلته كفّ القوم وضم اليه الوزير أبا الفضل ليعاونه وبينهما اذ ذاك منافقة لم ينهتك سترها فقصدا سبكتكين ووجدا طائفة كثيرة من الاتراك عنده يستأمرونه في قتل شــيرزاد فلم يأذن لهم ولــكن أمرهم بتخويفه حتى بهرب والايقارّوه بالحضرة فامسكوا عن قسله (۲۲۸) بعبد ان هموا به . وكان يجرى أمره عجرى صالح بن وصيف بسر من رأى أيام المهتدي بالله (١١ فلما وصل شيرزاد وأبو الفضل الوزير البه وخاطباه وتضرعا اليه صدقهما عن الصورة واعلمهما أنه لولاخطره على الاتراك لقُتل شيرزاد ولما تركوه ان يصل اليه وأشار عليه بالرحيل من ساعته الى حيث شاه . غرج

<sup>(</sup> ۱ ) وهذا فی سنة ۲۵۲ : طبری ۳ : ۱۷۸۷

وهو يائس من صلاح حاله وخائف على مهجته فصادف الاتراك مجتمعين في دار سبكتكين بموجون في أمره ويتوعدونه ويغلظون له ويشتمونه فاسرع الخروج الى حضرة بختيار وعرفه ما جرى ثم التفت الى الوزير فاسممه غليظ ما يكوه وقال له: هذا من عملك وتدبيرك . فحلف له بالطلاق على براءته مما ظنه به فأجابه بيين الطلاق أنه كاذب في جحوده .

ثم خلا بحتيار بشير زاد فدره شير زاد من الوزير أبي الفضل وعقد معه عقداً وعهد اليه عهدا في صرفه عن الوزارة والقبض عليه واستصفاء نعمته ونيم أسبابه ووافقه على ان يحرس عليه بعد خروجه داره وأهله وولده وضياعه وان يوقع عليه اسم ابنه سلار بن مختيار لتنحسم عها اطماع الديل والجند الى ان يستصلح نيات الاتراك ونيات سائر العسكر (۲۲۲۰) ثم يعود الى حاله ويجري على رسمه في المعدمة وانحدر في الوقت الى الاهواز ثم صارمها الى ارجان وبها يومئذ الاستاذ الرئيس أبو الفضل ابن العميد . وكان حاجبه روين تربيا لشيرزاد وكان قد توفي فقيم به جدا ووجد به وجدا شديدا فله وصل اليه شيرزاد رأي فيه شها منه وتخيل فيه شما ئله فعطف عليه وتحقي له وأكرمه وحمل اليه مالا وكسوة وكتب له الى ركن الدولة كتبا مؤكدة ووعده بتوسيط أمره وأشار عليه ان يخرج الى حضرة ركن الدولة بكتبه ويقيم بهابه الى ان يرد نفسه فيتوسيط أمره فاتفق ان خرج الى الرئ وتوفي بها .

وكان من سوء ملكة بختيار وقلة وفائه آنه ثانى يوم خروجمه قبض التطاعه وضياعه وأملاكه وجواريه ودوره ونكبكاتبه وأسبابه واستثار أمواله وودائمه ونقل ابنه سملار الى داره وسلم اليه اقطاعه لا على الاصل

الذي قرره مع شيرزاد بل على ان يصير له ذلك خاصة يتوفر عليه. وحكى أيضا ان بنى شيرزادكان في سنة ٢٥٩ ثم انه بعد شهرين من نني شيرزاد قبض على وزيره أبى الفضل العباس بن الحسين وكتابه وأسبابه واستصفى اموالهم وقلد الوزارة (٢٣٠) ابا الفرج محمد بن العباس وقلد الدواوين أبا قُرة الحسين بن محمد القنائي.

## ﴿ وَدَخَلَتُ سَنَّةً تَسَمَّ وَخُسَيْنَ وَثَلَاثُمَا لَهُ ﴾ ﴿ ذَكُرُ السِّبِ فِي القبض عليه ﴾

كان أبو الفضل الوزير استخدم أبا قرّة وهو زجل من دير قُنى حسن الله كاء قد نشأ بين كتاب واسبط وعمالها وتخرّج معهم واختص باحد ابن على الفُنا في فتمهر ولم يزل يتدرّج في التصرف حتى تقلد واسط وئاسة من قبل السلطان فاقتنى أمو الاجليلة وصارت له نمية ضخمة وكان شديد الجرأة على السلطان يقدم على أمو اله اقداما لا يقدم عليها غيره هذا مع اهتداء الى وجوه الحيل عليه ومعرفة بوجوه الارتفاق والارفاق فانه كان يُرفق الوزراء والعمال باليسير ويتوصل به الى الارتفاق الكثير. فاضطر أبو الفضل في وزارته لبختيار عند الحاجة والاضاقة الى معاملته وكان يشتري منه النفضل في وزارته لبختيار عند الحاجة والاضاقة الى معاملته وكان يشتري منه البيدر فرعما قام عليه السكر بثلاثة اكر ار هذا الى أمثال ذلك في معاملات المنطة وغيرها وعظمت نعمته وتمكن من رعيته بواسبط فانبسطت بده الحنطة وغيرها وعظمت نعمته وتمكن من رعيته بواسبط فانبسطت بده عليم (٢٠١٠) فتأول عليم وقوى باموالهم . وكان الواحد منهم اذا نظلم منه المربق الخوف منه .

ولما غاب أبو الفضـل الوزير الي الموصـل أيام معز الدولة . حــيُّـه واستخلفه ببغداد ووصل بينه وبين شيرزاد كاتب الفارسية ليمزه وعنع منه مراغة أبي الفرج محمد بن العباس . فكان أبو قرة يُهدى الي شيرزاد ويلاطفه ويكثر وجوه المرافق والمبارّ له ليمنع من الاستيفاء عليه وتأ كدت الحال بينهما حتى انقطع اليه ولم يتمكن أحد من الرجلين منه أعنى أبا الفرج وأبا الفضل وكانا يومئذ كاسين لايتسمى أحمد مهما بالوزارة طول أيام معز الدولة . وكان أبو قرّة يرفع حسابه على ما يريد ولا يتمكن أحــد من الكتَّاب ان يستوفيها عليه فيقرَّر باكثر ارتفاع ضانه سوى الا رباح التي ذكرناها وسوي ما يستغله من أملاكه وسوى مايستخرجه من المصادرات والمصانعات. وكان شيرزاد يطالب الوزير أبا الفضل عما كان وافقه عليه اذا تمَّم له الدرزارة وكان أبو الفضل يعتدُّ عليه بما بصل اليه من جهة أبي قرة وقال له : هذا الرجل عاملي وانما ضممته اليك لينوب عني (٣٣٠) عند غيبتي عن مدينة السلام وقد حصل لك من جهته ما ينبغي اذ احتسب به عليك وتعتدهُ لي. ويستجيبه شيرزاد مانه لا نحتسب له الا بما يصل اليه من صلب ماله وخاص اقطاعه وارتفاقاته ولم يزل ذلك يتردد ينهما حتى استوحش كل واحدمن صاحبه واستوخش أبو قرة أيضا واختص زيادة اختصاص بشيرزاد . فطمع في المنازل العالية لما يرجع اليه من الكفاية في نفسه تم للحال المتأثلة واليسار العظيم واضطر الوزير إلى مغالطته عن نفسه وأيناسه والاستمانة به على شيرزاد وهوكان سبب اتصاله به . فلما تم على شيرزاد ماتم من النفي همَّ الوزير بالقبض عليه ثم أمهله ودبر أس، على ان تدرك غلاتهُ وخشى في الحال ان مدّ يده اليه ان تنقطع مادة ما كان يقيمه من قضيم

الكراع ووافق بختيار على أنه يستخرج منه عنـد حضور الوقت ماثتي الف دينار.

وكان بختيار لايضبط لسانه ولا يكتم شيئا من اسرارنفسه ولو فيما جرّ عليه ذهاب النفس والملك فاخرج حديثه وسرَّه فبلغ أبا قرة ما جرى وكان يخشى مداوة أبي الفرج فصار يخشىعداوة الوزير ولم يكن له وَزَّرْ ('' غير شيرزاد (۲۲۳ وكان قد نفي فاضطرب واحتال حتى توصل الى سبكتكين الحاجب وبذل له على بدأني بكر الاصبهاني صاحبه وثقته ذلك المال الذي کان پرتفق یه شدیرزاد نن سرخاب فنصره سبکتیکین نصره زادت علی ر نصرة شيرزاد فصار في ظل أحصن من الظل الاول وتعذر على الوزير ان علاً عينه منه فضلا (عن) أن عد لده اليه . فينئذ اجتمعت على أبي الفيضل الوزير أمور منها الاضاقة وانقباض يده عن استيفاء الحقوق ومنها مطالبة بختيار له بالقرَّض (`` التي كان اقترضها ولم يتسم لردَّها عليه ومنها عداوة سَبَكْتُ كَيْنُ لَهُ وَخُوفُهُ مِنْ حِيلِهِ وَمُكَايِدُهُ وَمُهَا حَسَدُهُ لَهُ عَلَى ظَاهِمُ حَالَهُ وماجم من الغلمان والحجاب والمروءة الظاهرة ومنها استمالته وجوه الاتراك و كاترته اياه في الاحسان اليهم ومنها عداوة بختكين آزاذروبه وكاتبه سهل ابن بشر اياه لقصده اناهما بالاهواز واستقصائه عليهما ومصادرته اناهما ومنها عداوة صاحب الدنوان أني الفرج وأخيه على بن المباس على قديم الامام ونها انقلاب أبي قرة عليه للاسباب التي ذكر ناها فخلا من كل صديق

<sup>(</sup>١) يَسْنِي مَلْحِأً وَمِنِ أَبِياتِ الْيَتِيمَةِ (٢ ٣٣٢)

شر السباع العوادي دونه وزر والناس شرهم ما دونه وزر (۲) لعله القروش

ومعين واصطلحت هذه الطائفة عليه . ثم اضطر (٢٣٠٠) أبو الفرج محمد بن العباس الي مصادقة أبى قرَّة ليتعاضد على أبى الفضل لا لمودّة حقيقية فاتفقا على ان يخاطبا سبكتكين الحاجب في م أسلة بختيار وموافقته على القبض على أبي الفضل وضمنه أبو الفرج محمد بن العباس تدمة آلاف الف دره يستخرجها منه ومن خلفائه وكتابه وجميع المتصلين به على ان يتقلد الوزارة ويتقلد أبوقرة الديوان فقعل ذلك وقبض على أبي الفضل كا سبق القول فيه . فلم بلبث محمد بن العباس أبو الفرج في وزارته الا يسيرا حتى اضطربت أموره ولم يف عاضمته لبختيار و تمكن أبو قرة من السعى عليه ورد أبي الفضل أموره ولم يف عاضمته لبختيار و تمكن أبو قرة من السعى عليه ورد أبي الفضل

الى وزارته وضمن لبختيار تصحيح سبعة آلاف الف من جهته بضمات سبكتكين عنه (شرح الحال في ذلك وسبب تمكن أبى الفضل بعد نسامه)

(شرح الحال في ذلك وسبب عمل ابي الفضل بعد نسكبه) (حتي أعيد الى الوزارة ومكن من أبي الفرج)

لما خلع على أبي الفرج الخلعة التي تخلع على الوزراء ومكن من أبي الفضل وسلم اليه مع جميع أسبابه والمتصلين به انسع بما راج له من جهابهم وحبس أبا الفضل في داره وضيق عليه وبحث عن أمواله وأموال أهله وحرمه بغاية ما أمكنه فلما وقف عليه الامير طالبه بالمال وناظره فاستقر ما ينهما على ان النزم ثلاثة آلاف الف دره يحتسب منها (٢٥٠٠ بمنا صبح من خاص أمواله وأثمان غلاقه وآلانه وكراعه وبوفي ما يبتى واشترط أن يوسع عليه ويسهل الاذن لمن يدخل اليه ليستسعفهم ويقرض منهم . فأحجم أبو الفرج محمد ابن العباس عن التنفيس عنه خوفا من نفاذ حيلته عليه وأعاده الى الحبس والتعنيق وانفسخ ما قرره معه وعطف على أسبابه فتني المصادرات عليهم والتعنيق وانفسخ ما قرره معه وعطف على أسبابه فتني المصادرات عليهم

وعسفهم وأرهقهم وجازفهم ومات في حبسة صهر لا بي الفضل العباس بن الحسين بقال له ابراهيم بن محمد الدهكي فاتهم به وانه قتله بالعذاب والمطالبة وخلع على أبي قرة لتقلد الديوان بعد ان أرفق بختيار بمال على ذلك وأترت واسط في يده فصار ضامنا لهنا خاصة مستوفيا على غيره من الضمناء وتلقب بالرئيس لان أبا الفرج كان أيام تقلده الديوان متلقبا بهذا اللقب فانكر أبو الفرج ذلك على أبي قرة وأمر الناس أن يخاطبوه بالوزير الرئيس تحصينا لهذا اللقب عن أبي قرة

## ( ذكر فساد الحال بين الوزير وبين أبي قرة وما تم له من ) ( عزله وتولية أبي الفضل )

وابتدا أبو قرة يطالب بجميع مراتب أبى الفرج التى كانت أه قبل الوزارة وزعم الهما من (١٣٦٠) حقوق صاحب الديوان وبجب أن يستوفيها فاضطربت الحال بينه وبين الوزير أبي الفرج ولم يزل يتزيد حتى ترامت الى لماية الفساد وضمن أبو قرة عن هذا اللقب مالا ثانيا حتى أمضى له وخرج الامر بان يخاطب به . وكان معز الدواة اطلق لابي الفرج وأبي الفضل عند اخراجه اياهما الى جهتى عمان والبطيحة للحرب عليهما أن يضربا على أبواجهما بالدبادب فيأسفارهما عند حضور أوقات الصاوات فصار ذلك رسما لهما استمرا عليه ولم يقطعاه عند انضرافهما من وجه الحرب فلم تقلد أبو قرة الديوان أجراه بحرى حقوق العمل التي تستوفى واحب أن بضرب على بابه بالدبادب فسأل بختيار ذلك فأجابه اليه ومنعه أبو الفرج الوزير منه وأنكر ثم بذل فبه أبو قرة مالا نفرج أمر بختيار بان يطلق له ذلك . ثم خرج الوزير أبو الفرج وأبو قرة في التنافس الى أبعد غاية وفي العمداوة الى أقصى نهاية وكان

صاحبهما لاهيا عنهما واتصلت المنازعة بينهما فيأمثال هذه الاشياء ولم تحفظ مرتبة الوزارة وفضلها على غيرها حتى لم تتمنز من سواها

فتقدم الوزير أبو الفرج الى كتابه بعمل لابي قرة ومؤامرة نشتمل على ما يجب عليه في مردود حسباناته التي عملها في سنى ضمانه واثارة جميم ما غبن فيه السلطانَ ومرافقه القدعة (٣٢٧) والحديثة فعملت هذه المؤامرة واشتملت على ستة آلاف الف درهم ونسبت هـذه الاموال الى جهانهـا وعرضت على مختيار وأطمع في وجوبها وأن حاله تني بها فامر بمطالبته. واعتصم بسبكتكين الحاجب فحامي عليه واغتاظ بختيار من تعززه عليه ووجد خصومه الطريق الي اغرائه مه وأقاموا في نفسه أنه سيحمل سبكمتكين على . خلم طاعتــه وازالته عن مملكته فانفذ بختيار اليــه نقيبا ووكله مه فى دار سبكتكين ثم أنفذ ثانيا يستدعيه وضعف سبكتكين عن مقاومة صاحبه بختيار ومنابذته وكان شاع عنه انه انما محامي على أبى قرة لمرفق يأخذه منه فترك الاغراق في نصرته وسلمه الي بغتيار على موجدة في نفسه وحمية في قلبه ووعد أبا قرة انه سيتكلم فيه ويستنقذه . فلما صارعند بختيار سلمه الي الوزير أبى الفرج وأمره باستخراج المال فضمف الوزير عن منابذة سبكتكين فيه ولم يقدم على عسفه ولم يسكن الى اطلاقه فحسال معتقلا اعتقالا جميلا ووقفت الامور التي كان ينظر فيها من إقامة القضيم للـكراع ومهمات التسبيات عليه . وندم سبكتكين على تقليد أبي الفرج الوزارة ومساعدته على نكبة أبي الفضل وتذكر ما كان بعامله به من المجاملة والنفاق ورأي (٢٣٨) انه على عِلاَّنه كان أصلح له من أبي الفرج وضعف قلب أبي الفرج بفساد رأىه .

وكان أخوه أبو محمد على بن العباس الخازن مستوليا على بختيار مالكا لقياده لايفارق مجلسه عند الانس والنادمة فاشفق أن يجري عليه من سبكتكين ما جرى على شيرزاد منه فاتفقا على إرضاء سبكتكين باطلاق أبى قرة وتقرير أمره على مال قليل لايؤثر في حاله وان يصير الى واسط على رسمه الاول وبمنزل الديوان فلما أفرج عنه أقام القضيم ونفذ الاهور المتعلقة به وانحدرالي واسط بعد أن واطأ سبكتكين على السعي لابى الفضل في الوزارة وانقاذه من محبسه والقبض على أبى الفرج وأبى يحمد على بن العباس وأسبابهما

وقد كان الوزير أبوالفرج عطّل ديوان أبي قرة ونقل الاعمال عنه واستبد بمكاتبة العمال وكان له كاتب اهوازي يعرف بان السكر قد اتسمت حاله فشرع في تقلد هذا الديوان وبذل لبختيار مالا يصححه له في كل سنة من حقوق المحاسبات وأعلمه أن هذا الديوان زمام له على الوزراء وأن الوزير الآن مستبد بالجميع وفي ذلك ضياع الدخل والخرج وفساد الاصل والفرع وانصل الحبر بأبي الفرج فغلظ عليه وعظم في نفسه وراسل بختيار بأنه لايصبر (٢٠٠٠) على أن يتقلد كاتبه هذا الديوان على مرائمته فاجابه بأنه لابد من صاحب ديوان يكون معه « فاختر أنت من تحب » فهان عليه رد أبي ترة الي نفسه وكان أخف على قلبه وأيسر محملا من نظر ابن السكر فيه فكوتب بالاصعاد فورد وجددت له الخلع وقلد الديوان . وكانت المراسلات بينه بالاصعاد فورد وجددت له الخلع وقلد الديوان . وكانت المراسلات بينه وبين أبي الفضل متصلة وذلك ان أبا الفضل كان واسع الصدر فافضل على الموكلين به من غلمان الوزير أبي الفرج ووسع عليهم وأكثر في برهم والاحسان اليهم فلم عنموه من مكاتبة من يريد مكاتبته وواصلوا اليه كشب من كاتبه فاحتال ضروب الحيل وتم له أكثر ماحاوله فلما ورد أبو تمرة

بغداد تمكن من اتمام أمره والسمى له .

واشتدت الاضاقة بابى الفرج ووقفت عليه أموره ومطالبه لان واسط انغلقت عليه بابى قرة والبصرة والاهواز انغلقتا عليه بالارالة الذين استبدوا باموالهما في تسبيلهم ولم ينهض عما ضهنه عن أبي الفضل لأنه اقتصر على أُخَمَّدُ ظَاهَرُهُ وَخَافَ أَنْ يَطَلَقُهُ لَيْضَطَرِبُ فَيَحِتَالُ عَلَيْهُ وَيَسْمَى فِي الوزارَةُ ( وهو لايملم أنه قد سمى وفرغ ) واجتمت عليه مطالبات كشيرة وصارت حاله في انحراف بختيار عنه وعداوة سبكتكين الحاجب له (٢٠٠٠) ولاخيه وتمصب الجند عليهما كحال أبى النضل لما قبض عليه

# ﴿ ذكر ما احتال به في هذه الحال وما عرض له ﴾

🍇 من سوء الاتفاق 🍇

لما أحس باضطراب أمره خاف أن يماجله مختيار بالقبض عليه فأحال على أموال وقفت عليــه بالاهواز وانه تريد الشخوص اليها فمنعه بختيار من الخروج الابعد اقامة الوجوه للنفقات التي محضرته لئلا تتوجه عليه المطالبات بعد خروجه ويقم اخلال بالاقامات فاحتاج أن يستخلف أخاه بحضرته حتى ضمن له ذلك . ووافقه على وجموه ظن انها راجية وأضاف اليه ان اخته المعروف بابي القاسم على بن الحسسين المشر ف على أنه ناظر في الدواوين والحسبانات وشخص الي واسط . وشخص أبو قرة على أثره بعد أن قرر أمر أنبي الفضل وفرغ ٠:٠ ولـكن تعلق طمع بختيار بالمواعيد التي وعده بها أوالفرج والضمانات التي ضمنها أخوه فلما حصلا واسط صايقه أبو قرة في الامور وعارضه في التدبير وكان مستوليا على البلد بالضمان ثم على سائر الاعمال بحق النظر في الديوان ثم بالمناية التي كانت له من سبكتبكين فغفضه الوزير أبو الفرج المقام بواسط وبرز عنها يريد الاهواز . فحدث عند تدبير. وعمله (۲٬۱۰ على المسير از توفي رجــل كان متغلبا على أسافــل واسطـ وهي أعمال نهر الصلة ونهر الفضل وكان يعرف هذا الرجل باحمد بن خاقان وهو جارمحمد بن عمران بن شاهين واستولى على هذه النواحي وكان يقاطع عنها السلطان كمايريد ولاعكن الاستيفاءعليه وله حال قوية ونعمة عظيمة فقيدر محمد بن العابس الوزير أن يصل الي أمواله فانتقل الى هذا الوجه وسبقه أبن له يقال له خاقان فاحتمل غــلات أبيه وأمواله ودخــل الى مضايق البطيحة . ووجد أبو قرة فرصته فاخذ في مراسلته وتقويته وتشجيعه واعلمه آنه معيه وعونه ثم عمل اعمالا أوجب بها لنفسه بحق الضمان الذي له في واسط على هذا المتوفي شيئا كثيرا من الغلة والمـال ثم قال للوزير أبي الفرج محمد بن العباس أنه لا حق له في شيء مما يصل اليه من أموال هذا المتوفي الا بعد ان يستوفي منه هذه البقايا أو محتسب بها له من مال ضمانه. فسار الوزير أبو الفرج الى بلاد لم يجد فيها شيئاً ولو وجده لنازعه فيه أبو قرة وحصل منازلا لخاقان بحيث لايمكنه الدخول اليمه ولم يصادف في تلك الاعمال انساناً يكلمه ولا حبة من غلة ولا أثراً من مال فجنح الى مراسلة خاقان والتماس مصالحته فامتنع عليه ونازله أياما كثيرة حتى ملّ (٢٠٢٦) وساءت حاله وحال من ممسه وانقطعت عنهم المواد فاضطر الى الرحيـل ورضى عـال يسير لم يتمكن من استيفائه وحصل من هذا اليسير شيء يسير.ووقعت المنازعة فيه بينه وبين ابي قرة حتى اتفقاعلي اقتسامه وبادر بالخروج الي الاهواز .

وكاتب أبو قرة بختيار يعلمه آنه ايس له وجه درهم واحدوانه خرج « ، ستر وحا الي البعد عنك لتند فع عنه النـ كمبة التي خافها من جهتك » وكتب الى بخت كين آزاذ رو به محذره منه فكتب بخت كين الى بختيار بأنه لم بيق عليه شيء وان تسبيبات الاتراك والزالم تستغرق الواجب وزيادة كثيرة وان محمد بن العباس الوزير الما يصير الي أعاله ليتأول عليه بالحالات ويعمل له المؤامرات وعد يده الى أموال السنة المقبلة . ووافق ذلك ان أخاه أبا محمد على بن الدباس الحازن صحح البعض من تلك الوجوه التى أقيمت بالحضرة ووقف عليه الباقي لضعف يده ول كثرة الاراجيف باخيه وجه وبان مختيار قد تمت الموافقة بينه وبين أبي الفضل على اعادته الى الوزارة وأخذ خطه فى أبي الفرج وأبي محمد أخيه وأسبابهما بسبعة آلاف الف يدم واله يطلق الاستحقاقات ويدر النفقات . فكت مختيار الى مختكين بالقبض على أبي الفرج ومن معه في يوم وصولهم (۱۹۳۰) الى الاهواز وكتب الي أبي قرة عمثل الفرج ومن معه في يوم وصولهم (۱۹۳۰) الى الاهواز وكتب الي أبي قرة عمثل الفرج و بالاحتياط عليهم حتى لا يفوت أحد منهم وقبض مختيار على أبي محمد الخلزن أخيه وكان جالسا معه يشرب على رسم كان له في منادمته وأطاق أبو الفضل العباس بن الحسين من محسه وكان في دار أبي الفرج وخلع عايمه الوزارة (۱۰)

<sup>(</sup>١) قال صاحب التكلة . قاما ابو الفضل العباس بن الحسين الشيرازى فمولده بشيراز سنة ٣٠٣ وورد مع معز الدولة بعداد وناب عن المهابي وصاهره على بنته زينة وكان ذلك سبب تقدمه ثم فسد مابينهما وكان واسع المروءة والصدر وداره على الصراة ودحلة وهي التي كانت بسنانا لنقيب النقباء الكامل وانتقات الى الفضلوني وانقق عليها ابو الفضل زائدا على مائة الف دينار ثم احترقت قام عضد الدولة بيسطها بستانا . وعمل دعوة لمعز الدلة وجعل في وسط السماط قصرا من السكر فيها مخانيث واغاني يغنون ويرقصون ولا يشاهدون وقطع دجلة من فوق الجسر الى دار الخلافة بالقلوس الفلاظ وطرح الود، فيها حتى ملاها وغطا دجلة . ولم تعزل بقداد قيان حتى احضرها وذلك وطرح الود، فيها كان في سنة ٥٥ قال له معز الدوله : يا ابا الفضل تلك الدعوة فريدة

وفي هذه السنة خرج الاستاذ الرئيس أبو الفصل ابن العميد الى الجبل فى خيل عظيمة الله إسرها وتقرير أمر حسنويه بن الحسين الكردي ﴿ ذَكُر السبِ فِي ذَلِكُ ('') ﴾

كان حسويه بن الحسين الكردى قد قوى واستفحل أمره لما وقع من الشغل عنه بالفتوح الكبار ولانه كان اذا وقع حرب بين الخراسانية وبين ركن الدولة أظهر عصبية الديلم وصار في جملهم وخدم خدمة يستعق بها الاحسان الا أنه مع ما أقطع وأغضى عنه من الاعمال التي يتسط فيها والاضاغات التي يستولي عليها ربما تعرض لاطراف الجبل وطالب أصحاب الضياع وأرباب النعم بالخفارة والرسوم التي يبدعها فيضطر الناس الى اجابته ولا يناقشه السلطان فكان يزيد أمره على الايام وتتشاغل الولاة عنه الى أن وقع بينه وبين سهلان بن مسافر خلاف ومشاحة تلاحا فيها الي ان قصده ابن مسافر بالحرب والتها الى ما بلنت اليه فلم تقف الحرب حيث ظن وانتهي ولا يبلغ الحرب بينهما الى ما بلنت اليه فلم تقف الحرب حيث ظن وانتهي

بلا اخت ، فقسال : بل هي في كل سينة · وعمل دعوة انفق فيها التي الف درهم و هب فيها جواري وغلمانا وأراكا وضياعات واستمد بعد عملها عند الشرائين الفعل مشوى وحمل الي الفضل اسحابه ما أمكنهم من الهدايا

واما! بو الفرج محمد بن العباس بن فسأنجس فمواده بشيراز سنة ٣٠٣ وورد مع معز الدولة فى ذى الحبجة سنة ٣٣٨ وا بوه من اصحاب النم الوافرة بفارس صادره عماد الدولة على سمّائة العدديار وقال: انى كسبت معه خمسين الف درهم. وجاء مع معز الدولة الى بنداد وولاء الزمام على المهلمي وتوفى سنة ٣٤٣ وتكفل المهلمي بامر أبنه حتى رد اليه الديوان

(۱) روي هذه الحكاية ياقوت الحوي في كتابه ارشاد الارب ( ۰ : ۳۹۸ ) تن ابي على ممكويه الامر يبهما الى ان اجتمع الديم وأصحاب السلطان بسد الهزعة الى موضع شبيه بالحصارونول الاكراد حواليهم ومنعوم من الميرة وتفرقوا بازائهم من مؤاد الامر و بلغ الى أن أمر حسنويه الاكراد ان يحمل كل فارس منهم على رأس رمحه ما أطاق من الشوائه والعرفيج ويقرب من معسكر سهلان ما استطاع ويطرحه هناك فقعلوا ذلك وهم لا بدرون ما يريد بذلك فلما اجتمع حول عسكر سهلان شيء كثير فى أيام كثيرة تقدم بطرح النارفيه من عدة مواضع فالهب وكان الوقت صيفا وحميت الشمس عليهم مع حر الهار فاخذ بكظمهم واشرفوا على التلف فصاحوا وطلبوا الامان فرفق بهم وأمسك عما م به . وبلغ ذلك ركن الدولة فلم يحتمل هذا كله له و تقدم الم واستفسال شافته وأمره بالاستقصاء والمبالغة . فانتخب الاستاذ الرئيس بقصده والرحال وخرج ويعدة وزينة وخرج ركن الدولة مشيعاً له وخلع على القواد ووقف حتي اجتاز به العسكر قائد بعد قائد وكوكبة بعد كوكبة ورضى العدة والقوة «مثيعاً له وخرع حينئذ الوزير ابن العميد وعاد الى الري .

وسار الوزير ومعه ابنه أبر الفتح وكان شابا قد خلف أباه محضرة ركن الدولة وعرف ندبير المملكة وسياسة الجند فهو بذكائه وحدة ذهنه وسرعة مركته قد نفق نفاقا شديدا على ركن الدولة وهو مع ذلك لقلة حنكته ونرق شبابه وتهوره في الامور يقدم على ما لا تقدم عليه أبوه ويحب ان يسير في خواص الديلم ويمشون بين يديه ويختلط بهم اختلاط من يستميل بقلوبهم ويخلع عليهم خلما كالمناه ويحدل رؤساءهم وقو ادهم على الخيول المره بالمواكب الثقال ويريد بجميع ذلك ان يسلمواله الرئاسة حتى لا بأنف بالمواكب الثقال ويريد بجميع ذلك ان يسلمواله الرئاسة حتى لا بأنف

أحد من تقبيل الارض بين يديه والمشى قدامه اذا ركب وكان جميع ذلك مما لا يؤثره الاستاذ الرئيس ولا يرضاه لسيرته وكان يعظه و ينهاه عن هذه السيرة و يعلمه ان ذلك لوكان مما يترخص فيه لكان هو بنفسه قد سبق اليه .

ولقد سمعته في كثير من خاواته يشرح له صورة الديلم في الحسد والجشع وانه ما ملكم أحد قط الا بترك الزية وبذل مالا يبطرهم ولا يخرجهم الى التحاسد ولا يتكبر عليهم ولا يكون الا في مرتبة أوسطهم حالا وان من دعاه واحتشد لهم وحمل على حالة فوق طاقته لم عنعهم ذلك من حسده على نعمته (٢٠٦٦) والسعي على از النها و ترقب أوقات الغرة في آمن ما يكون على نعمته منهم فيفتكون به ذلك الوقت . وكان بورد عليه مثل هذا الكلام حتى يظن أنه قد ملا قلبه رعبا وانه سيكف عن السيرة التي شرع المحلام حتى يظن أنه قد ملا قلبه رعبا وانه سيكف عن السيرة التي شرع فيها في سنفرته هذه أن يتركه بحضرة صاحبه فيلج في هذه الاخلاق فيها في المنافق الاستاذ وينتر عايراه من احمال ركن الدولة حتى ينتهى الي ما لا يتلافاه فسيرة بعله واستخلف محضرة ركن الدولة أبا على محمد من أحمد المروف بأن البيع وكان واستخلف محضرة ركن الدولة أبا على محمد من أحمد المروف بأن البيع وكان فاضلا أديبا ركينا حسن المحبورة مقبول الجلة حسن المخبر منطقا وأهبا.

فلماكان في بعض الطريق وكان يركب العماريات ولايستقل على ظهور الدواب لا فراط علة النقرس وغيرها عليه النفت حوله فلم يرفي موكبه احدا وسأل عن الخبر فلم يجد حاجبا يخبره ولا من جرت العادة بمسايرته غيرى فسألنى عن الخبر فقلت له: ان الجاعة باسر هم مالت مع أبي الفتح الى الصيه فامسك حتى ذرل في معسكره ثم سأل عمن جرت العادة باستدعا له للطعام فامسك حتى ذرل في معسكره ثم سأل عمن جرت العادة باستدعا له للطعام

وكان يحضره كل يوم عشرة من القوّاد على مائدته التي تخصه وعدة من القواد على أطباق توضع لهم وذلك على نو بة معروفة يسمى فيها نقباؤهم فلما كان فى ذلك اليوم (٢٠٠٠) لم يحضره أحد واستقصي في السؤال فقيل ﴿ انْ أبا الفتح أضافهم في الصحراء، فاشتط من ذلك وساءه ان يجرى مثل هذا ولا يستأذن فيه. وقد كان أنـكر خلو ،وكبه وهو في وجه حرب ولم يأمن ان يستمر هذا التشتت من المسكر فتتم عليه حيله فدعاً أكبر حجابه ووصاه بان يحجب عنه ابنه أبا الفتح وان يوصى النقباء بمنع الديلم من مسايرته ومخالطته وظن أن همذا المبلغ من الانه كارسيغض منه وينهي العسكر من اتباعه على هواه فلم يؤثر كلامه هــذاكبير أثر. وعاد الفتي الى عادته واتبعه المسكر ومالوا معه الى اللعب والصيد والاكل والشرب وكان لا يخليهم من الخلم والالطاف فشق ذلك على الاستاذ الرئيس جدا ولم يحب ان مخرق هيبة نفسه باظهار ما في تلبه ولا ان يبالغ في الانكار وهو في مثــل ذلك الوجه فيفسد عسكره ويطمع فيه عدوه فدارى أمره وتجرع غيظه وأداه ذلك الى زيادة في مرضه حتى هلك بهمذان وهو يقول في مجلس خلواته: ما بهلك آل العميد ولا يمحو آثاره من الارض الا هذا الصبي ( يعني ابنه ) ويقول في مرضه : ما قتلني الاجرع النيظ التي تجرعتها منه .

ومما حصلته عنه في وجهه هذا وقد سألته عن عاقبة أمر حسنويه معسه وهل الي استئصاله سبيل فقال: اما بهذه (٢٠٨٠) السرعة وفي هذا الزمان فلا ولكتا سنعود عنه ونحن كما كنا وزيادة شي، ويعود حسنويه وهو كماكان ونقصان شي، ثم يُدبر أمره على الايام. فلما حصل بهمذان اشتدت علته فتوفي بها رحمه الله وانتصب ابنه أبو الفتح مكان أبيمه وكان العسكر كما

ذكرت ماثلا اليه فزاد في بسطهم وتأنيسهم ووعدهم ومنّاهم وبذل لهم طمامه ومنادمته وأكثر من الخلع عليهم وراسـل حسنويه وأرغبه وأرهبه وحضه على الطاعة وأوماً الى مصالحته على مال محمله يقوم بمـا أنفق على ذلك المسكر وتتوفر بمد ذلك بقيته على خزانة السلطان ويضمن اصــلاح حاله اذا فعــل [ ذلك ] مع ركن الدولة . وكان يشق على سهلان بن مسافر لما في نفسه من حسنويه ولانه يحب الانتقام منه ويكره ان ينصرف مثل ذلك العسكر عنه ولم يؤثر في أمره أثرا يسمع به وليَّه وعـدوه الا ان أبا الفتح كان بزى ان مقاربة حسنويه والعود الى صاحبه ببابه لم يثلم عسكره ولا خاطر بهم وان يلحق مكانه من الوزارة قبـل ان يطمع فيه [غيره] أولى وأشبه بالصواب ( وقد كان أبو على محمد بن أحمد خليفة أبيه قد تمـ كمن من ركن الدولة وقبل ذلك ماعرفه بالكفاية والسداد) فسفر المتوسطون بينه وبين حسنويه الى ان تقرر أمره على خمسين (٢:١) الف دينار ينكسر بعضها وجبي كورة الجبل وجم من الدواب والبغال وسائر التحف ما بلغ مقــداره مائة الفــ دينار ووردت عليه كتب ركن الدولة بما توى نفسه وشد مُنته وأحمد جميم ماكان دره وأمر بالمود الى الحضرة بالرى

وكانت وفاة الاستاذ الرئيس مهمذان في صفر ليلة الخيس السادسمنه سنة ستين وثلَّما أنَّ فَهُقد به الفضل اجمع وعـدمت المحاسن التي ما اجتمت لغيره في الاسلام (١)

<sup>(</sup>١) قال صاحب التسكملة: قال ابن الصابي: قبل أن تأ نفق به أن العميد على ركن الدولة ان ركن الدولة أراد أن يحسدث بناء بالري واختار له موضعا وكانت فيه شجرتم ذات استدارة عظيمة وعروق نازلة متشعبة فقدر لفذبها وأخراج عروقها جملة كثيرة ولم

## ﴿ ذَكُرُ جُمَلَةً مَنْ فَضَائِلُ أَبِي الْفَصْلُ ابْنَالِعْمَيْدُ وَسَيْرَتُهُ ﴾

كان هذا الرجل قد أدى من الفضائل والمحاسن ما بهر به أهل زمانه حتى أذعن له العدو وسلم الحسود ولم يزاحمه أحد في المعاني التي اجتمعت له وصار كالشمس التي لا تخنى على أحد و كالبحر الذي يتحدث عنه بلا حرج ولم أحدا قط زادت مشاهدته على الخبر عنه غيره . فمن ذلك أنه كان أكتب أهل عصره وأجمهم لآلات الكتابة حفظا للغمة والغريب وتوسعا في النحو والعروض واهتداء الى الاشتقاق والاستعارات وحفظا للدواوين من شعراء الجاهلية والاسلام . ولقد حدثني أبو الحسن على بن القاسم رحمه الله قال : كنت أروى أبي أبا القاسم القصائد الغريسة من دواوين القدماء لان الاستاذ الرئيس كان (٢٠٠٠) يستنشده اذا رآه وكان لا يخلو اذا انشده من رد عليه في تصحف أو لحن مما يذهب علينا فكان ذلك يشق على وأحب ان تصح له قصيدة لا يعرفها الاستاذ الرئيس أو لا يرد عليه فيها شياً فأعياني ذلك حتى وقع الى ديوان الكميت وهو مكثر جدا فاخترت له ثلاث

يقع في نفسه أنها تستأصل استئصالا قاطما نقال ابن المديد: أنا أ دَفي الامير هذه الكانة وأقطع هذه الشجرة بعروقها بأحون شيء وفي أقرب امد واقل عدد. فاستبعد ذلك ركن الدولة وقال من طريق الازراء: افعل. فاستدعا حبالا واوتادا وسلك هذا المسلك المعروف في جر الثبل فلما رتب ما رتبه وقصب ما نصبه اقام نفرا قليلا حق مدوا ومنع ان يقف احد على جربان كثيرة من الشجرة بحسب ما قدره من وشوج اصولها ووشوج عروقها . ووقف ركن الدولة في موكه ينظر فا راءم الا ترعزع الارض وأنفتاحها وانقلاب قطعة كبيرة منها وسقوط الشجرة منسلة بجميع عروقها فمجب ركن الدولة من ذلك واستغطر فه والطريق المقصود اليه .

قصائد غربة ظننت أنها ما وقعت الى الاستاذ الرئيس وحفظته اياها وتوخيت الحضور معه فلما وقع بصره عليه قال : هات أبا القاسم أنشدني شيأ مما حفظته بعدى . فابتدأ ينشده فلما استمر في قصيدة من هده القصائد قال له : قف فقد تركت من هذه القصيدة عدة أبيات . ثم أنشده أياها نخجلت خعلة لم أخجل مثلها . ثم استزاد فانشده القصيدة الاخري فأسقط فيها كما أسقط في الاولى واستدركه عليه أيضا . قال : فعلمت ان الرجل محر فيها كما أسقط في الاولى واستدركه عليه أيضا . قال : فعلمت ان الرجل محر أديا كانها .

وأما ما شاهدته منذ مدة صحبتي اياه وكانت سبع سنين لازمته فيها ليلا ونهارا انه ما أنشد شور قط لم محفظ ديوان صاحبه ولا غرب عليه بشعر قدم ولا محدث ممن يستحق ان محفظ شعره ولقد سمعته ينشد دواوين قوم مجهولين أتعجب من تعاطيمه حفظ مثلها حتى سألته يوما وقات: أيها الاستاذكيف تفرغ (٢٠١٦) زمانك لحفظ شعر هذا الرجل. فقال: وكانك تظن أني أنكاف حفظ مثل هذا انما يتحفظ لى اذا مر بسمعي مرة. وقد صدق رحمه الله فاني كنت أنشده لنفسي الابيات التي تبلغ عدمها ثلاثين وأربعين فعيدها بعد ذلك مستحسنا وربما سألني عنها ويستنشدني شيأ منها ولا أترم باعادة ثلاثة أبيات منتظمة على نسق حتى يذكر نها ويعيدها. وحدثني غير مرة انه كان في حداثته مخاطر رفقاءه والادباء الذي يعاشره على حفظ الف بيت في يوم واحد وكان رحمه الله أثقل وزنا وأكثر قدرا من أن يتزيد فقلت له :كيف كان تأتي لك ذلك . فقال . كانت لى شريطة وهي أن يقتر على من شعر لم أسمع به الف بيت في يوم واحد يكتب

واحفظ منه عشرين عشرين وثلاثين ثلاثين أعيدها وأبرأ من عهدتها · فقلت وما سنى البراءة عن عهدتها . قال : لا أكلف اعادتها بعسد ذلك . قال : فكنت أنشدها مرة أو مرتين وأسلمها ثم اشتفل بنسيرها حتى أفرغ من الجيم في اليوم الواحد .

وأما كتابته فعروفة من رسائله المدونة ومن كان مترسالا لم يخف عليمه علوطبقته فيها وكذلك شعره الذي جد فيه وهزل غاه في أعلى درجات الشعر وأرفع منازله . فأما تأويل القرآن وحفظ مشكله ومتشابه والمعرفة باختمالاف فقهاء الامصار فكان منمه في أرفع درجة (٢٠٥٠) وأعلى رتبة ثم اذا ترك هده العلوم وأخذ في الهندسة والتعاليم فلم يكن يدانيه فيها أحد . فأما المنطق وعلوم الفلسنة والالهيات منها خاصة فما جسر أحد في زماه ان يدعيها محضرته الاأن يكون مستفيدا أو قاصدا قصد التعلم دون المذاكرة وقد رأيت بحضرته أبا الحسن العامري (١٠ رحمه الله وكان ورد من خراسان وقصد بغداد وعاد وعنده انه فيلدوف تام وقد شرح كتب أرسطاطاليس وشاخ فيها فلما اطلع على علوم الاستاذ الرئيس وعرف اتساعه فيها وتوقد خاطره وحسن حفظه للمسطور برك بين يديه واستانف القراءة فيها وتوقد خاطره وحسن حفظه للمسطور برك بين يديه واستانف القراءة عليه وكان يعد نفسه في منزلة من يصلح أن يتعلم منه فقرأ عليه عدة كتب مستغلقة فقتحها عليه ودرسه اياها

وكان الاستاذ الرئيس رضى الله عنه قليل الكلام نزر الحديث الا اذا سئل ووجد من يفهم عنه فانه حينئذ ينشط فيسمع منه ما لا يوجد عند عيره

<sup>(</sup>١) هو محمد بن يوسف وفي ارشاد الاربب (١: ٤١١) أنه توفي سنة ٣٨١ فليراجع لميضا (٣: ٢٢٤)

مع عبارة فصيحـة وألفاظ متخـيرة ومعان دقيقة لا يتحبس فيها ولا يتلعثم. ثم رأيت بحضرته جماعة ممن يتوسل اليه بضروب من الآداب والعلوم فسأ أحد مهم كان يمتنع من تعظيمه في ذلك الفن الذي قصده به واطلاق القول بأنه لم ير مثله ولا ظن انه تخلق. وكان رحمه الله لحسن عشرته وطهارة <sup>(۲۰۲)</sup> أخلاقه ونزاهة نفسه اذا دخل اليمه أديب أو عالم متفرد بفن سكت له وأصنى اليه واستحسن كل ما يسمعه منه استحسان من لا يعرف منه الا تدر ما نفهم به ما يورد عليمه حتى ادا طاوله وأتت الشهور والسنون على محاضرته واتفق له أن يسأله عن شيء أو بجرى بحضرته نبذ منه فرغب اليمه في أتمامه تدفق حينئذ محره وجاش خاطره وبهت من كان عند نفسه أنه يار ع في ذلك الفن والمعنى وما أكثر من خجل عنده من المعجبين بأنفسهم ولكن بعد أن يمد لهم في الميدان ويرخى من أعنتهم ويمسك عنهم مدة حتى ينفد ما عنده وبجزل لهم العطاء عايه . فهذه كانت مرتبته في العلوم والا داب الممروفة تمكان يختص بغرائب من العلوم الغامضة التي لا يدعيها أحد كعلوم الحيل التي محتاج فيها اليأواخرعلومالهندسة والطبيعة والحركات الغريبة وجرالثقيل ومعرفة مراكز الاثقال واخراج كـثير ممـا امتنع على القدماء من القوة الى الفمل وعمل آلات غريبة لفتح القلاع والحيل على الحصون وحيسل في الحروب مشل ذلك واتخاذ أسلحة عجيبة وسهام تنفذ أمدآ بعيدا وتؤثر آثارا عظيمة ومراي تحرق على مسافة بعيدة جددا ولطف كف لم يسمع بمثله وممرفة بدقائق علم (٢٠٠١) التضاوير وتعاط له بديم ولقمد رأيته يتناول من عِلْسُهُ الذي يخلو فيه بثقاله وأهل أنسته التفاحة وما يجري مجراها فيعبث بها ساعة ثم يدحرجها وعليسه صورة وجه قد خطها بظفره لو تعمد لهسا غميره

بالالات المعدة وفي الايام الكثيرة ما استوفى دقاً قها ولا تأتى له مثلها فاذا حضر المارك وباشر الحروب فانما هو أسد في الشجاعة لا يصطلى يناره ولا يدخل في غباره ولا يناويه قرن ولا يبارزه بطل مع أبات جأش وحضور رأى وعلم بمواضع الفرص وبصر بسياسة العساكر والجيوش ومعرفة بمكابد الحروب

فاما اضطلاعه بتدبير الممالك وعمارة البلاد واستغزار الاموال فقد دلت عليمه رسائله ولا سيما رسالته الى أبي محمد ابن هندو (١) التي مخبر فها بامنطراب أمر فارس وسوء سياسة من تقدمه لها وما يجب ان يتلافي به حتى تعود الى أحسن أحوالها فان هذه رسالة يتعلم منها صناعة الوزراء وكيف تتلافى الممالك بعد تناهي فسادها وما منعه من بسيط العدل في ممالكه وعمارة ما يدبره منها الا ان صاحب ركن الدولة مع فضله على أقرانه من الديلم كان على طريقة الجنــد المتغلبين بتغنم ما يتعجل له ولا يري النظر في عواقب أمره وعواقب أمور رعيته وكان بفسح لجنده وعسكره على طريق مداراتهم ما لا عكن أحدا (٢٠٠٠ تلافيه ورده عنه وكان مضطرا الى فعل ذلك لانه لم يكن من أهل بيت الملك ولا كانت له بين الديلم حشمة من يمتثل جيم أمره وانما يرأس عليهم بسماحة كثيرة كانت فيه ومساعة في أشياء لا يحتملها أمير عن مأمور وهذه سيرة اذا عوَّدها الجند لم يمكن ان يفطموا عنها بل تزداد على الايام وتهادى حتى ينتهى الى ما انتهى اليه جنــد عصـرنا من تسمعهم على الملوك واقتراحاتهم ما لايني به دخل المملكة وخرو جهم في سوء الادب الى ما يخرج اليه السباع التي تضرأ ولا تمل الادب

<sup>(</sup>١) هو على من الحسين وكنيته أبو الفرج وترجه في ارشاد الاريب ٥ : ١٦٨

ثم كان الاستاذ الرئيس ابن المميد رحمه الله مع هذه السيرة قد دارى جنده ورعيته وصاحبه مداراة لو ادعى له فيها المجزة لاشتبه على قوم وذلك أنه لما استوزر لركن الدولة كان تقدمه قوم عجزة وباشروا مع عجزهم أمورا مضطربة وجندا متحكمين والدنيا في أيديهم يملكونها كيف شاؤا لايمنعهم أحد منها وانسا أميره يسمى بالامرة ما دام يستجيب لهم الى افتراحاتهم ومتى خالفهم استبدلوا به. وكان ركن الدولة وقبله عماد الدولة يوسعان عليهم في الاقطاعات ويبذلان لهم من الرغائب ما لايبقي لهم معها حجة ولاموضع طلبة وهم مع ذلك يتحكمون ويبسطون أيديهم ويطمعون فيما لامطمع فيسة وكان قصارى الوزير والمدبر ان يقيم (٢٠٦٠) كل يوم وجها لنفقة الامير يومه ذلك من مصادرة العامة أو قرض من الخاصمة أوحيلة على من يتهم بيسار كاثا من كان ورمما تسذر عليهم قضيم الكراع بوما ويومين غاما نفقات الحشم وجراياتهم ومايقيم ارماقهم فكلنت تتمحل ورعيا امتنع عليهم اقامتها أياما ومع ذلك فان هؤلاء المدبرين كانوا لا يمكنون من الفكر في وجوه الحيل لكثرة من يزدحم عليهم من الجند أعنى الديلم والاتراك وخاصة من يطالبهم بالمحالات فهربون مهم ويتواعدون من الليل الى مواضع غامضة يجتمعون فيها ورعما خرجوا الى الصحراء ويجتمعون على ظهور دوابهم وبثنون أرجلهم على أعناقها بقدر مايدبرون الرأى فيوجه الحيلة واقامة وظيفة ذلك اليوم فاذا تم لهم ذلك فهو عيدهم ونشاطهم وغاية كفايتهم في صناعتهم . فلما تولى الاستاذ الرئيس ابن المميد رحه الله وزارة الامير ركن الدولة استقام الامر حتى رأيناه يركب الى ديوانه من دار السلطان ولا يلقاه غير خاص كتابه ثم يلقى صاحبه فلا يدور بينهما الاعوارض المهم الذي لامخلوا من مثله

ملك ووزير وضبط أعماله ونظم أموره ورتب أسباب خدمتــه حتى كان أكثر نهاره مشغولا بالعلم وأهله . وبسط عدله وأقام هيبته في صدور الجند (٢٠٧٠) والرعية حتى كان يُكفيه رفع الطرف الى أحسدهم على طريق الانكار فترتمد الفرائص وتضطرب الاعضاء وتسترخي المفاصل وقد شاهدت من ذلك مواقف كثيرة لو شرحتها لاطلت هذا الفصل اطالة تخرج عن غرض الكتاب. ولولا ان صاحبه كان لايستجيب الى عمارة نواحيه كما حكيته في أول هذا الجزء خوفا من اخراج درهم واحسد من الخزانة ويقنع بارتفاع ما يحصل للوقت ويري ان دولته مقرونة بدولة الاكراد فلذلك لا بمنعهم من العيث ولا يطلق يد حماة الاطراف في قصدهم ويرضى ان يقال له « قطعت القافلة وسيقت المواشي » فيقول « لان هؤلاء أيضا [ يعـني الاكراد ] محتاجون الى القوت » ولقــد قيــل مرة ان الاكراد وقعوا على بنال له خرجت للعلوفة فساقوها وذلك بالقرب من البلد وبحيث يلحقون أن طلبوا فقال في الجواب: كم كانت البغال. فقيل: ستة. فقال: وكم كانت عدة الأكراد. فقيل: سبعة. فقال: سبعة بينهم الخلاف كان يجب ان تكون البغال سبعة بمدده . فاذا كان هذا رأمه في الأنكار على أهل العيث وذلك رأيه في توفير العارات واستغزار الاموال فساحيلة وزيره ومديره. فتأمل هذه الصورة وانظر الى سيرة ملك قدعود وزراءه هذه العادات ورضي منهم ما تقدمت حكايتهم من تمشية <sup>(۲۰۸)</sup> أمره يوما بيوم

ثم آلت الحال الى النظام الذى ذكرته واطردت الامور اطرادها المشهور الذى دبره الاستاذ الرئيس ابن العميد رحمه الله أى كفاية كانت له وأي سياسة مشت بين يديه ولكنه رحمه الله لما حصل بفارس علم عضا

الدولة وجوه القدابير الســديدة وما تقوم به المالك وصناعة الملك التي هي صناعة الصناعات واتمنه ذاك تلقينا فصادف منه متعلما لقما وتلميذا فهماحتي سمع من عضد الدولة مراراكشيرة أن أبا الفضل ابن العميد كان أستاذا وكان لايذكره في حياته الا بالاسـتاذ الرئيس ورعـا قال الاستاذ ولم يقل ممه الرئيس ولا يحفظ عليه أنه ذكره قط بمد موته الا بالاستاذ وكان يمتد له مجميم ما يتم من تدابيره وسمياسته ويرى ان جميم ذلك مستفاد منه ومأخوذ عن رأيه وعلمه . ولعلنا نذكر منسه طرفا اذا انهينا الى سيرة عضد الدولة وماتم له من حيازة المالك وحفظ الاطراف وقم الاعداء والحرص على الممارة مع الشدة على المريب واطفاء نائرة الاكراد والاعراب واعادة الملك الى ر ـومه التديمة أن أخَّر الله في الاجـل . ولمل من يطلع على هذا الفصل من كتابنا ممن لم يشاهده يظن أنا أعرناه شهادة أو ادعيناً له أكثر من قدر علمه (٢٠١٦) ومبلغ فضله لا والذي أنطقنا بالحق وأخذ علينا الا نقول الا به .

### ﴿ ودخلت سنة ستين والانمائة ﴾

وفي همذه السمنة رأى بختيار ورئى له ان يعقد بين رؤساء الاتراك ورؤساء الدلم مصاهرات لنزول المداوات التي نشأت بيهم فابتدىء بمقد مصاهرة بين الرزبان بن عز الدولة وبين بختكين المروف بآزاذرونه مولى ممز الدولة وثني بمصاهرة بين سالار بن عز الدولة وبين بكتجور مولى معز الدولة وفعل مثل ذلك بجماعة وأصلح بين الدلم والاتراك واستحلف كل فريق منهمما لصاحب فحلفوا جميمها على موالاة عز الدولة مختيار بن معز الدولة وسبكتكين الحاجب وحلف بختيار لسبكتكين الحساجب وسبكتكين لبختيار بعد وحشمة كانت بينهما فزال الظاهر ولم يزل الباطن. ثم غلبت علة الفالج على المطيع لله (۱) فثقل لسانه وجانسه الايمن وذلك في يوم السبت لليلة خلت من صفر سنة ٢٦٠ ثم تماثل وتماسك وعاش على هذه الحال الى الوقت الذي سلم فيه الامر الى أمير المؤمنين الطائع لله

وفى هذه السنة ورد حاجب (٢) لابى تغلب ابن حمدات وهو عدة الدولة فعقد مصاهرة بين أبى تغلب باحدى بنانه وبين عز الدولة بختيار على صداق مائة الف ديار وجدد على أبى تغلب عقد (٢٦٠) أعماله لاربع سنين حساب كل سنة ستة آلاف الف درهم ومائنا الف درهم وأ نفذت اليه الخلم

وفى هذه السنة كانت وزارة أبي الفضل العباس بن الحسين الثانيـة لمز الدولة والقبض على أبي الفرج محمد بن العباس

### ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي ذَلْكُ ﴾

وَدَكَمَا ذَكُرُ نَا فَيِمَا تَقْدُمُ أَنْ عَزِ الدُّولَةُ كُتُبِ إِلَى آزَاذَرُوبِهِ بِالقَّبْضُ عَلَى أَبْ

<sup>(</sup>۱) وفى الاصل : على سبكة كين . وهوغاط واضح قارصاحب اربيخ الاسلام : وفى أول صفر لحق المطيع لله سكنة آل الامر فيها الى استرخاه جانبه الابن رثفل لسانه

<sup>(</sup>۲) قال صاحب الته كملة : وفى شهر ربيع الاول وصل أبو الحسن على بن عمرو ابن ميمون وقد ثبت وكاته عند الفاضى أبى محمد ابن مسروف من أبي تغلب وتزوج له بنت عز الدولة وسنها ثلاث سينين على صداق ما بة الف دينار وكنى الخليفة أبا تغلب وحدد له ضان الموصل وسائر أعماله بديار ربيعة ومضر في كل سنة بالف الف ومائتي الف درهم ووصل ابن عمرو الي المطبع نبة مع أبى عمر محمد بن فسانجس الخاذن حتى سلم اليه الخلع لصاحبه والسيف . والراجع أن الخازن المذكور هو أبو محمد على كما تقدم ذكره .

الفرج ومن معه فى يوم وصولهم الى الاهواز واله كتب أيضاً الى أبي قرة عمل ذلك واله قبض على أبى محمد الخازن أخى أبى الفرج في مجلسه وكان كفره الممنادمة وأطلق أبو الفضل العباس بن الحسين من مجبسه وخلع عليه للوزارة وذلك يوم الثلثاء آخر ليلة بقيت من رجب سنة ٣٦٠ . فلما عمكن من الوزارة لم تكن له همة الا استصلاح سبكتكين وعول عليه وعلى كاتبه أبى عمر و ابن أدى وصاحبه أبي بكر محمد بن عبد الله الاصبهاني و تقرب اليه في مظاهرة أبى قرة ومساعدته ، وقلد أخاه الحسن بن محمد القنائي خزانة عز الدولة مضافا الى ما كان يتولاه من خلافة أخيه أبى قرة على الدواوين وقلد أبا أحمد ابن حفص دوانا كانت تجري فيه نواح المختصما محتيار لفقه وماه ديوان الخاص وكتب الى أبى قرة يستدعيه من الاهواز الى الحضرة وأمر بانفاذ أبى الفرج محمد بن العباس (١٣٠٠) الى البصرة موكلا به . الحضرة وأمر بانفاذ أبى الفرج محمد بن العباس (١٣٠٠) الى البصرة وعالقة بامر فورد أبو قرة بغداد ومعه أسباب أبى الفرج المقبوض عليهم فبلغ الوزير أبو الفضل فى اكرامه كل مبلغ وعظمه وتجددت بينهما معاهدة ومحالة بامر عز الدولة وسبكتكين اياهما واتفقت كلمة الجاعة

ثم نظر الوزير أو الفضل فى أمره وزيادة خرجه على دخله وتلبه ظهراً لبطن فلم يروجها غدير اطماع عز الدولة فى أو وال عمران فحرضه عليه وقرب عليه أمره واتفق ورود أبى قرة وقد تمت العزعة . فشخص بختيار متقدما وسار فى الجانب الغربى على الظهر والوزير أبو النضل وأبو قرة انحدوا فى الماء واجتمعت الجماعة بواسط وذلك في شوال سنة ٣٦٠

وفي هذه السنة ارتفع امر ابن بقية مع عز الدونة وعلا شأنه حتى بلغ اله زارة كاسنحكيه باذن الله

## ﴿ ذَكُرُ ارتفاع ابن بقية ﴾

كان هـذا الرجـل من القربة المروفة باوانا وكان أبوه مزارعا وجده بقية واليه كان ينتسب ونشأ فى أيام الفتنة وغلبه أهل الرستاق على طريق دجلة العليا ودخـل فى غاره وأ نتسب الى بعض عياريهم وكان جرى رسه بتقالد المليا وحنق له ان اتصـل بصاحب مطبخ ميز الدولة المعروف بمله وكان ضامنا لتسكريت (٢٦٠) وما يجرى معها من المآصير العليا وأبواب المال فلما خدم ممله توجه معه وخف على قلبه فتدرج من حال الىحال حتى استعمله على هذه الاعمال كلها وفوضها اليه وكان فيه سماحة نفس وخفة مع افدام وتهور استفادهما من الحال التي نشأ عليها . واتفق على ممله اتفاق سيء من عال اتصات به واعراض من من الدولة عنه فشرع أبو طاهر ابن بقية في ضمان أعماله وعنى به جاء من الكتاب لاجل ما كان يبذله لهم فعقدت في ضمان أعماله عليه لا أنه لم ينفق على معز الدولة ولا وثق به على مطبخه فقلده غيره (۱۱) ووفى بمال ضانه وأقبلت حاله تتزايد وصـدره يتسع للبذل حتى غيره (۱۱) ووفى بما الفضل وقرب منه وتعلق منه بعناية وتوفى معز الدولة غلب على الوزير أبى الفضل وقرب منه وتعلق منه بعناية وتوفى معز الدولة غلب على الوزير أبى الفضل وقرب منه وتعلق منه بعناية وتوفى معز الدولة غلب على الوزير أبى الفضل وقرب منه وتعلق منه بعناية وتوفى معز الدولة غلب على الوزير أبى الفضل وقرب منه وتعلق منه بعناية ما وتوفى معز الدولة غلب على الوزير أبى الفضل وقرب منه وتعلق منه بعناية وتوفى معز الدولة غلب على الوزير أبى الفضل وقرب منه وتعلق منه بعناية ما عزاده فيه فقبل

<sup>(</sup>١) قال فيه صاحب التكملة: وكان يخدم في مطبخ معز الدولة حتى خدم آبااافضل الشيرازى وكان واسع النفس وكانت وظيفته فى كل يوم الف رطل تلجا وفي كل شهر أربعة الاف منا شمعا وكان يفعل كما تفعل وزراء الجلفاء من الجلوس فى الدسوت الكاملة ويضع وراء مجلسه أساطين الشمع و بين يديه عدة أتوار فيها الموكبيات والثلاثيات وفي كل مجلس من الدار تورقيه ثلاثية وان كان المكان خاليا وفي أيدى الفراشين الموكبيات بين يدي من يدخسل ويخرج وفي الشتاء يترك بين يديه كوانين الفحم فيها جمر الفضا و يترك عليه اقطاع الشمع فكان بشتعل أحسن اشتمال

خيار اله ذلك وردت اليه الوكلة وتلد المطبخ فبلغ بالمرنق الذي بذله لبختيار عشرة الاف درهم في كل شهر واشترط أن ينصره على الدكتاب وأصحاب الدو وين ومنعهم من الاستقصاء عليه ويشد على يده في استيفاء أوال تسبياته من الوكالة فو في له وكان يحمل اليه هذا المرفق الذي ذكرته مشاهرة أنس به في خلواته وعالس لهوه وانبسط اليه بانواع من المزاح (١٦٣) كان يستعملها في عالسه مع ندمائه فلطف وقعه ودخل مه كل مدخل . ثم صار يستعملها في عالسه مع ندمائه فلطف وقعه ودخل مه كل مدخل . ثم صار عاديه بالخيل والبغال والجوارح والالطاف والجواري والعبيد و دخل في جلالة الدن فعرض جاهه عنده حتى صار يتوسط بيه وبين كل دافع ظلامة وطالب حاجة فاما أفضت هذه الوزارة الثانية التي نحن في ذكرها الى أبي الفضل كان ابن بقية قد استولى غاية الاستيلاء وصار في مثل منزلة شيرزاد اختصامها و منزلة وغاسة على أمره واحتاج الوزير أبو الفضل اليه لبحذظ غيه والحدرت الجماعة الى واسط لحرب عمران

واستدى الوزير أبو الفضل أبا الفرج محمد بن المباس الى واسط وكان معتقلا بالبصرة وأخذ خطه عمال عظيم لا ينهض به وأنفذه الى بغداد المصححه هناك وكذلك فعل باخيه أبي محمد فجري عليهما ببغداد أس قبيح بحرى التشنى من غير ضرب ولا مكروه فى الجسم بل بضروب من الاستخفاف والاهاة والاسماع فتم لحما الهرب واستترا عند بهض أسباب سبكنكين و فاتهم بانه يسفر سبكنكين و فاتهم بانه يسفر سبكنكين و فاتهم بانه يسفر له في المدود الى الوزارة والجأته الحال الى مطالبة عز الدولة مختيار باليمين الفموس على الايستوزره أبداً ولا يستمين به في شيء من الاعمال إن لم الفهر بعد شهر من تاريخ اليمين وحاف له عر الدولة محضرة القواد

والقضاة والشهود ووجوه الحاشية وكان فى اليمين كل ما يكون في أعمان البيعة ولقنه بنفسه حرفا حرفا وبقى الامر كذلك وأبو الفرج مستتر الى أن عاد عز الدولة الى بغداد بعد سنتين وأخذ له ولاخيه امان فظهرا بعناية سبكتكين . وضعف أمر الوزير أبى الفضل وضعفت منته وتأدى أمره الى النكبة التى هلك فيها ووفى بختيار باليمين وقلد أبا طاهر ابن بقية الوزارة فكف عن أبى الفرج لانه علم انه لايستوزر ولا يشرع فى شى من فساد حاله ونى أخاه أبا محمد الى واسط وأجرى عليه رزقا . ثم ان أبا محمد أصعد الى بنداد بغير أمرد وذلك لارجاف ارجف عنده بالقبض على ابن بقية فاغتاظ لذلك وقبض عليه و نفاه الى البطيحة فحصل عند عمران مدة ثم أصعد سراً واستتر ببنداد فى عرض الفتن التى كانت تجري ثم عكن ابن بتية منه سراً واستتر ببنداد فى عرض الفتن التى كانت تجري ثم عكن ابن بتية منه ومن أخيه وطالبهما ثم نفاه و نفى أبا الفرج الى سر من رأي واعتقله بها

﴿ ذَكَرَ مَا انتهى اليه أمر أَبَى قَرَةَ بِعَدَ حَصُولُهُ بِواسَطُ ﴾ (وقوة أمره وعناية سبكتكين وأصحابه به )

لما أنس أهل واسط بقرب عز الدولة منهم وطال مقامه بينهم نظاموا اليه سرا ولقيه نفر منهم فاعلموه أنه قد أخرب بلادهم وأفقرهم وظاهم وغشمهم وصادرهم وملك (٢٦٠) عليهم ضياءهم وأنه استحسل منهم ما حرمه الله وصححوا عنده سعة حاله وكثرة ماله وجلالة ضياعه فاستعظم بختيار ذلك وغاظه فعلم وعكنه من النهم السكنيرة حتى أزالها واستبدبها فصرفه عن واسط وتقدم إلى إن بقية أن نظر فيها على سبيل الامأة . فالمهم أو ترة الوزير أبا الفضل بانه عن رأيه ومساعدته ولم بكن كما ظن فكتب الى

سبكتبكين الحاجب يعرفه ماجرى وعرضه على أبى الفضل ويعلمه آنه فد حنث في يمينه وعقوده التي بينهما وعاد الى أسوأ فعله واعتقاده . ثم عطف أبو قرة على أبى طاهر ابن بقيـة فخاعابه بكل ماكره وتوعـده وهدده بالنكبة وطالبه الحسبانات لما بجرى على يده دخلا وخرجا فاستطال عليه ان بقية وانتصف منه ونصره مختيار فانخزل أو قرة . واتصل بسهل بن بشر النصراني كاتب بختكين آزاذرويه وهو بالاهواز ما جرى على ابي قرة وضعف أمره وكانت بينهما عداوة قديمة فكتب الى بختيار يضمنه بمالعظيم وساعده ابن بتية فقبض على أبى قرة وأسبابه واستبيح ماله وقبضت ضياعه وغلاته فسارع الى التزام مصادرة تقيالة عن نفسه واسبامه وبذل بعد ذلك أموالا عظيمة يثيرها من محاسبات الضمناء واستمال ان بقية وعاهده على أن يكون كل (٢٦٦) واحــد منهما ناصرا لصاحبه . ثم ان بغتيار مال الى ما بذله أبو قرة فامر بأن يخلع عليه ولم يكره الوزير أبوالفضل ذلك لتزول النه.ة التي سبقت الى سبكتكين في أمره

# ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي انتقاضِ أَمْرُ أَنَّى تَرَةً بِعَدُ تَمَّاسُكُمْ ﴾ (وبعد اشرافه على الخلاص من النكبة)

كانت الخلع أحضرت ليابسها فكره المنجمون له الوقت واشاروا عليه بالنوقف ايخ ار له يوم فورد للوقت غلام السهل بن بشر على البريد برسالة منه ومن بخشكين آزاذرويه صاحبه يسئلان تسليم أبي قرة اليه نزيادة بذلها وضمنه بها وصادف ذلك خوف الناس من عوده بسد سمايتهم به وأنه عدو لهم يستأصلهم فسموا الى ابن بقية به حتى أشار على عز الدولة بتسليمه الى سهل بن بشر وعرفه أنه أنما ضمن تلك الاموال حيلة في الخلاص والعود الى التعزز عليه بسبكة كين فسلمه الى رسل سهل بن بشر وحمل من ليلته الى الاهواز وصودر هناك وتشفى منه وتلف في أنواع المكاره التي جرت عليه (۱) وقلد ديوانه أبو احمد ان حفص (۱) ثم أفضت الوزارة الى ابن بقية فضعفت بده وقل نظره لاستيلاء ابن بقية على الملكة فلم يبق من همذا الديوان الا الاسم

وفي هذه السنة قتل حمدان أخاه أبا البركات

# ﴿ ذَكُرُ السببِ فَى ذَلِكُ وَالْاَنْفَاقُ الْحَادَثُ ﴾ (٢٦٧) ﴿ عَنْ قَصْدُ وَغَيْرُ قَصْدُ (٢٦٧) ﴾

كنا ذكرنا ورود حمدان ورجوعه الى الرحبة وتمام الصلح بينه وبين أخيه أبى تغلب ولم يلبث الامر بينهما ان عاد الى فساده فانفذ أبو تغلب أخاه المكني بابى البركات اليسه حتى دفعه عن الرحبة فسلك طريق البرية يريد دمشق وملك أو البركات الرحبة فخلف بها طائفة من جبشه مع غمالام من عماله ورحل منصرفا

وانتهى حمدان الى بعض طربق البرية ولحقه وأصحابه عطش ولم يمكنه الاتمام فرجع مخاطرا بنفسه ووصل الى باب الرحبة ليلا والقوم الذين فيها غافلون نيام وتهيأ لنفر من غلمانه ان دخلوا البلد من ثلمة فىالسور غامضة كانوا

<sup>(</sup>١) فال صاحب التكملة : وفي هذه السنة قبض على أبي قرة بالجامدة وحمل الى جنديـابور فمات تحت المطالبة وكان قد نفل الفبة التى على قبر الوزير القاسم بن عبيد الله وهي قبة مشهورة بالشؤم ونصبها على مجاس في داره وكان الفاسم قد تفوي في عملها فدفن تحتها حين تمت (٢) هو محمد . كذا في النكملة

يهتمدون اليها وفتحوا له باب الرحبمة فدخاما واستتر وراء السور وضرب بالبوق فبادر القوم الى الباب منقطمين متفرقين واپس يملمون بحصول حمدان من داخله فكان يوقع بهم أولا أولا وأسر عاملي الخراج والمونة ووجسد فأيديهم غلات قد وردت فىالسفن فغنمها وغنم سوادهم وآلاتهم وسلاحهم وكراعهم وصادرهم وأصعد على الفرات في الجانب الشامي الى قرقيمنياً. والصل خبره بابي البركات وهو سائر الى الموصل فعطف عليه وحازاه من الجانب الجزرى وتخاطبا وتراسلا فلم يتم بينهما صلح ولا اتفاق ولم يمكن أبا البركات (٢٦٨) المقام لضيق الميرة على عمكره فرجم يريد الخابور. فاتفق أن صار الى حمدان ما ثنا فارس من بني غير مستأمنة وكانت عدته ثلمائة غلام فصار فى خمسمائة فارس فتتبعت نفسه العبور في أثر أخيه والتصملك على عسكر وكان فيسه جرأة وافسدام فخاطر وعسر فيجريدة خيسل وسارحتي أدركه عنزل يقال له ماكسين وهو راحــل مجتاز فنزل منه على فرسخين وبكر في الغلس فزحف اليه فصادفه قد سبق بسواده وبعض جيشه وهو ماض على غير استعداد لانه لم يقم في ظنه أن جمدان يقدم عليه مع التفاوت بين عدتيهما . فلما قيل له آنه قد وافى عطف اليه فى طائنة من الرجال ليتلاحق به الباقون فبث حمدان أوانثك العرب في الاغارة على سواده ومنع العسكر ان ينتظم شمله وحقق على أبي الـ بركات في الحملة مع غلمانه فوجــده متسرعا في أول الناس فاجتمما .تصادمين وعرف كل واحمد منهما صاحبه فتضاربا بالسيوف ولم تكن على أبي البركات جُنَّة فضربه حمدان على رأسه فسقط الى الارض وأخده أسيراً و به رمق . واستباح سواده واستأمن اليمه جماعة من أصعابه وأسرجاعة وقتمل بنض الاسارى واستبق البمضوانكفأ الى قرقيسيا

ليمالج أخاه من ضربته وظن آنه ينجو فتلف بدد ثلاث (٢٦٠) فانفذه في تابوت الى الموصل واستحكمت العداوة بينه وبين أخيه أبي تغلب (١)

واختلف باقى الاخوة وتخاذلوا وتنافسوا وكانوا متفرقين في أعمالهم فبلغ أبا تفلب أن محمداً من بينهم المكنى أبا الفوارس وكان يتولى اسببين تد كاتب حمدان وعمل على اللحاق به والاجتماع معه عليه فاحتال عليه واستدعاه وأطمعه في الاحسان والزيادة فاغتر محمد وصار اليه فقبض عليه واعتقله في تلعة أرد مشت وضيق عليه هناك وثقله بالحديد حتى أطلقه عضد الدولة لما ملك تلك الديار (٢) وكنت مندوبا لنقل ما في تلك الدامة من الذخائر مأمونا على ما فيها فجرى ما سأذكره اذا انتهبت اليه .

واستوحش باقي أخوة أبى تبلب لما جرى على أخيهم محمد وأقبل أبو تنلب يستميلهم فخدعهم واحداً واحداً فصاروا اليه بعد أحوال تتقلب بهم بنوى أبى طاهر ابراهيم فانه لم يسكن اليه ورحل الى بنداد مستأمنا الى عزالدولة مختيار على طريق دجلة . وسار أبو تغلب الى قر قيسيا وأنفذ منها أخاه أبا القاسم هبة الله سرية فى جيش كثيف الى الرحبة تقديرا أن يكبس أخاه ويأخذه اسيرا فما أحس به حتى أطل عليه فخرج هاربا واتبعه ابنه وطائفة

<sup>(</sup>١) قل صاحب التكملة: واعتذر حمدان باله دفع عن انسه بقتله فقال أبو تفلب: والله لالحققه به ولو ذهب ملكى . ولما عرف هبه الله بن الصر الدولة ما جرى على أبي الفوارس الربه المرار وأذكر فعلل أبي تفاب م وكتب الحسين بن الصرالدولة الى أخيه أبي تملب وهو صاحب الحديثة بقول: ان ابنه قد وفق الامير في افعاله ونحن وان كنا أخوة فنحن عبيد ولو أمرنى بالقبض عليه لفعات . وقال أبو تغلب: هذا كتاب من يريد أن يسلم

<sup>(</sup>٢) وقصة أطلابه من القلمة موجودة في الفرج بعد الشدة ١ : ٦٣٦

مرے غلمانه ولحقه هبة اللہ فابق عليه حتى نجا . ثم وقعت (۲۷۰) عليه سرية للةرامطة كانت سائرة الى الشام لقتال صاحب المفرب فارادوا الايقاع مه فتعرف اليهم وكان متملقا بينهسم بذمام فكفوا له وبذلوا له من نفوسهم ما أحبه فسألهم أن يسبر ممه نفر منهم الى طريق عانة ففعلوا وعدل الى مدينة السلام فاستقر الاخوان بها في ذي الحجة سنة ٣٦ وكتب مخنيار اليهما بالانحدار اليــه الى واسط فانحدرا ووصلا اليه في صفر ســنة ٣٦١ وتلقامها واكرمهما (' ) وأمر محمل الزال كثيرة اليهما وردّهما الى بنداد بعد أن حمل الى كل واحد عند رحيلهما هدايا كثيرة من الثياب والورق والطيب والدواب والبغال والمراكب . وسنذكر ما انتهتاليه أحوالهما بعد ذلك ان شاءالله

> ﴿ ذَكُرُ تَدْبِيرُ دَرُهُ الوزيرُ أَوْ الفَضَلُ عَلَى سَبَكَتَكَينَ ﴾ (لما استوحش منه فلنمكس عليه)

قد قلما اذأبا الفضل الهم سبكتكين بانه ستر أبا الفرج وأبا محمد وحامى عليهما وانه يريد ان يسمي لابي الفرج في الوزارة وكان سبكتكين اتهم أبا الفضل بأنه دير على أبي قرة حتى قتل بمد ذلك بالمذاب الطويل فشرع أبو الفضل فىاستصلاح سبكتكين بحلوجه وحيلة فلم بجد الىذلك سبيلا فصبر حينتذ على عداوته وأخذ في التدبير عليه . فكان من ذلك ان اشار على مختيار بان يستدعي آزاذ رومه من الاهواز ونريد في حاله ومحمله ويقيمه كالضد لسبكتمكين لينجذب الاتراك (٢٧١) الى هذا ويفلهم عن ذلك فقبل بختيار بما أشار به عليه. وورد بختكين واسطا فعظم أتم تعظيم وفخم أمره أشد تفخيم (١) زاد صاحب النكلة . وأنزل حمدات دارأ بي قرة وأنزل أباطاهر ابراهيم في دار أبي العباس ابن عروة

وعقدت عليه واسط مضافة الى الاهواز فلم يتم ما قدر من انفضاض الاتراك عن سبكتكين وذاك أنهم تنبهوا على القصد وعلموا أنه انما دبر على تفريق شملهم وايقاع التنافر ينهم وكانوا قد تحالفوا على المعاضدة والايتفرقوا. واشفق بختكين آزاذرويه من أن يعتزلهم وينفرد عنهم فصار واحداً منهم فانعكس تدبير الوزير أبي الفضل واضطر الى المود الى مانه والنزول تحت حكمه وطلب سامه بعسد مماتبات ومراسلات . ولما عاد بختيار الى بغداد زاد في منزلة سبكتكين وأمر بان يخاطب بالاسفهسلار وتموهت الوحشة واندرجت على غير وثيقة . ولما عزم بخليار والوزير على الاصعاد عن واسط قدما أما طاهر ابن بقيمة الى سبكنكين ليصلح ما تشعث بينمه وبين الوزير أبي الفضل ويستعيد له جميل رأمه فجرى الامر أيضا في ذلك على تفاق ووحشة في السر واندميل الجرح على فساد الى أن تم على الوزير الصرف والنكبة وانصل يقتله وابادته

وفي هـ ذه السنة هلك أبو طاهر الحسين بن الحسن عامل البصر وكل من انصل به وعفت آثارهم وزالت نعمهم ولم يبق منهم على وجه الارض افنح ضرمة (۲۷۲)

# ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فَي اجْتِياحُ الزَّمَانُ لَهُ وَلَهُمْ ﴾

كان هــذا الرجل فيه شهامة وكفاية وتهور مم ذلك ومخاطرة ولمـا حصلي بختيار بواسط أكثر الناس من حديثه وما وصل اليه من الامو ال حتى اتسمت فيــه الظنون . وكان الوزير أبو الفضــل يعلم أن ذلك باطل وليس عجب أن يفسيد نظام أمور البصرة بصرفه والطمع في يسير ماله وكانت اليصيرة معتبدلة الحال مستقيمة الامور . فأغرى بختيار بالمصير الى البصرة

وأقيم في نفسه أنه يصدل منها الى مال كشير ولم يكن وراءها فسار اليها ولم بجديها ما كان مولما به من المتصيدات ولا تمكنت البزاة والجوارح من الصيد لكنثرة نغلها وشجرها ولاطفيه هيذا العاميل بالهدايا والتحف ووافقه على مرفق يرفقه به ومشاهرة يقيمها له وتجاوز ذلك الى أن ضمن له اثارة مال من البصرة على طريق التأويلات على التجار والمعاملين وأراد بذلك الدفع عن نفسه . ووافي الوزير أبو الفضل البصرة بعبد أن رتب عساكره على طنوف البطيحة لازالمه وافى وكثر فلم يمكن طلب عمران بن شاهين واحتيج الى الانتظار الى وقت النقصان فامره بختيار بالخلع على أبي طاهر المامل وتقبل ما بذله له. ولم يستطب البصرة لعدم الصيد الذي ذكرته فعاد الى واسط ووصى الوزير بنقوية يد العامل والزيادة في بسطه (٢٧٠) والرفع منمه فاضطر الوزير الى امتثال مارسم له وهو لايختاره ولا يستصوبه. فبسط أبوطاهر المامل يده في القبض على التجار والموام وتأول عليهم بالمحال واستخرج منهم أموالا كثيرة وظن أنه قد تمسك من بختيار بعهد يثق به واله عن يعتمد على قوله وذمامه وحدت نفسه عنزلة أبي قرة وان برتتي منها الى منزلة الوزارة فساء رأي الوزرأبي الفضل فيه وأخلذ في التدبير عليه والسمى على دمه فكتب الى بختيار يعرفه أنه قد أخرب البصرة وأفسد نيات أهلها وانهم عيب لا يحملون مايممله غيرهم ويزعم ان أموالهم الآن قد حصات والصواب يقتضي ارضاءهم بالقبض على همذا العامل والاستردال به ومصادرته على مال ينضاف الى مصادرتهم ثم دس الى عز الدولة من ينريه به و يعظم عليه جناياته و يطمعه في ماله الى أن أمر بالقبض عليه فقبض الوزير عليه وعلى أخيه والمنصلين به حتى زوجته وعياله وأقاربه وأسبابه كامهم وعقد البصرة على على بن الحسين المعروف بأبي القاسم المشرف وسلمه اليه المداوة كان يعرفه بينهما وأخذ خطه بان يستخرج منسه ومن أسبابه مالا عظيما وأصمد عن البصرة لاستشمام منازلة عمران بن شاهين . وكان هذا العامل (أعنى أباطاهر) من أهل الشر فك شرخهاؤه (٢٧٠) وطلاب الطوائل عنده فسسفه على بن الحسين وسلمه الى مستخرج كان قد وتره فنالسه منه مكاره عظيمة خاف معها ان يسلم فيكون بواره على يده فاتى على نفسه ثم ألحق به أخاه وأقاربه وزوجته فاتاف الجماعة بأسرها وعنى آثارها . ثم عطف على بن الحسين على معامليه ومخاطبيه وقوم تأول عليهم فصادرهم لصحة المال الذي ضمنه ها صح له من جميع الجهات الا البعض وانكسر الباقي وانمحت آثار أبي طاهر من الارض فلم يبق له بقية

﴿ ذَكَرَ سُوءَ تَدْبَيْرِ بَخْتَيَارَ لَامْرَ عَمْرَانَ مَنْذَ انْحَدْرُ مِنَ ﴾ ﴿ بِغَدَادُ الى أَنْ خَرْجِ عَائداً البَهَا وَمَا تُمْ لَمُورَانَ ﴾ ( من الطمع فيه والاستظهار عليه )

كان بغتيار لما خرج عن بنداد لمحاربة عمر ان أظهر أنه يريد الخروج الى التصيد بناحية النعانية منالطة لعمران وظن أنه يرهقه عن التحرز منه والاستعداد له . وقد تفعل الملوك مثل هذا ولكن مع المام العزائم والصبر على مطاولة العدو بالمكايد التي تشبه هذا الابتداء لا بان يكون مبدأ التدبير صوابا يشبه الآراء الوثيقة ثم يتبعه باللعب والاشتغال عنه بالعبث وبترك الاستظهار واهمال الجنسد حتى تخرق الهيبة وتزول الحشمة ويظهر للحدو عصيان الجند وقلة النظر في الحرب والتعويل على الجد دون الجد حتى يطلع

على الحسيرة والتبلد ومكان (٢٧٠٠) المورة والضرورة الداعية الى مقاربته في طلب الصلح منه والجنوح الي السلم بعد النزاع الى الحرب فان بختيار عمل فى المهدء ذلك العمل الواحد ثم أنبعه بجميع ماذ كرته وذلك أنه استطاب التصيد الذي أظهره مكيدة لعدوّه وأقام بالنمانية شهرا مع عساكره التي علم ممرا عمران الرقصده بهم اياه (١) لاغيره . ثم أمر وزيره أبا الفضل أن ينحدر الى ألجامدة وطفوف البطيحة وبني أمره مممه على ان يسد أفواه الانهمار وعجارى المياه الى البطيحة ويمدل بها الى غيره وان يبنى مسنَّاة عظيمة عكن سلوك الديلم عليها مشيًّا الى معقله وهذا ضد ما بني عليه أمره فى الابتداء ولا يشبه الحيلة التي تؤدى الى ارهاق المدو ومنمه من الفكر فان المجوم والكبس والبيات يتم بالمساجلة والركض الى الغاية دون التمهل والاخذ والتدابير البعيدة والاعمال الطويلة

فلها طالت المدة في عمل هذه السدود وجرت في اضمافها وقائم لحقت المدود وغلب الماء والسميل عملاج السكور فاحتيج الى الامساك عنها والأنصراف عن أتمامها الى حفظ ما عمل منها بالرجال حتى لا نفسدها المدولاسيما وعمران متدرب بذلك قد اعتاد في جميع حروبه ان يمسك عن عدوه حتى ينفق ماله ويكد رجاله فاذا أحس بالمد ومجيء السيول (٢٧٦) احتال في تخريب ما يبني له من السكور وانما يكفيه ايقاع ثلمة يسيرة في احد واحي السد ثم محمل الماء فيتولى كفايته في الهدم والتخريب فريمنا أفسد في ساعة من الليل أو النهار تعب سنة أو نحوها . وذلك ان هـذه السدود تـكون من قصب وتراب يُقام في وجوء المياه الجارية عند ضمف

<sup>(</sup>١) لعله أنه قصد بهم

جرياً ما وغالة نقصانها فاذا وردت المياه القوية ومنعت من حدورها كفي منها البسمير من المعونة حتى تنبعث ويدفع بمضها بعضا ورعما كان سبب انبثاق الماء نقب فأرة ثم بوسعه الماء وينتهى فيه الى حيث لاحيلة في سده ولما عمل بخيار ووزيره ما ذكرته من السدود وأنى المدكان قصاراهما حفظ ماعمل بالرجال حتى لايتم لعمران حيلة في هـدمه فعـدل عمران عن هدم سكوره الى الانتقال الى معقل آخر من معاقل البطيحة ونقــل غلاّته وزواريقه وجميع أمتمته الى هناك فدا انحسر الماء وجاءت أيام الجفاف من السنة الثانية وجـدُ مكان عمر ان خاليا منه ولم تـكن له آلة يطلبه بها فطلب غلاَّته فلم يجد فيها شيأً فانصرف خائبًا . وضجر المسكر من المقام على الشقاء ولم يصبروا على أدية البق وحر الهواء وانقطاع المواد التي النوها فشمنبوا عليـه وتناولوا الوزير بألسنتهم وهموا بالايقاع به وتحالف الديلم والاتراك (٢٧٧) على النعصب واتفاق الكلمة وأبوا ان يقيموا أكثر مما أقاموا فاضطر بختيار الى طلب مصالحته على مال يلتمسه منه (وقد كان ها به في أول الامر فبذل له خمسة آلاف الف درم) فلما طاب هذا المال بعد اضطراب الجند وطول المقام وانقطاع الحيلة امتنع عليمه منها وبذل الني الن درهم بوساطة سهل بن بشر كاتب بختكين آزاذرويه وكانت بينه وبين عمران صداقة فنجُّم عليه هذا المبلغ ثم تماسك عمران وامتنع من التوثقة بما وافق عليه وافتصر منه على اليمين أيضا فاضطر الوسائط الى ان يقولوا لبختيار أنه قد حلف وما حلف . وانصرف بختيار عنه مع عسكره خائبين عليهم الزلة

وحــدث للمسكر زيادة على المعبود مرن سوء الخدمة وقلة الطاعة والاستطالة حتى وثبوا على سهل بن بشر مرة لاجــل مال كان حمله معــه فاحسوا به وطعموا فيه ونهبوه واجهد بختيار في ارتجاع شيء منه فه أمكنه ذلك . ثم وثروا أيضا على محمد بن أحمد الجرجرائي (وكان ينظر في أمورهم ويخلف الوزير عليهم) لاشدياء كانوا نقموها عليه وأبوا ان يكون متوليا عليهم فارضاهم الوزير بصرفه عنهم ووجهد السبيل الى مصادرته فاستخرج منه عشرة آلاف دينار كانت سبب حقده حتى صار في جملة من سعى به ودير في هلاكه (۲۷۸)

وقد كان قبل هذه السنة ندب عضد الدولة كوركير بن جستان لمحاربة سليمان بن مجمد بن الياس وكان سليمان هـدا بخراسان وأطمع صاحبها فى كرمان والقفص والبلوس فى طاعته فضم اليه صاحب خراسان جيشا وجاء الى كرمان فاستنوى هاتين الطائفةيين وغييرهم من الامم المفارقة لطاعة لسلطان الا كبر فصارت هـده الطوائف يدا واحدة فى شق العصا . فلقيه كوركير بين جيرفت وتم وجرت بينهما حرب أجلت عن قتل سليمان (۱) وبكر والحسين ابني اليسم أخيه وعدد كثير من قواد خراسان والرجال المضمومين اليه وحملت رؤسهم الى شيراز وأنفذها عضد الدولة الى حضرة أبيه ركن الدولة

واجتمعت المنوجانية وسائر القفص والبساوص وفيهم أو سسعيد البلوصي وأولاده وغيرهم من الرؤساء على كا. قد واحدة في الخلاف وتحالفوا على الثبار والاجتهاد فضم عضد الدولة الى كوركير عابد بن على فسارا الى جديرفت فيمن معهما من العساكر فوتعت الوتعة يوم الاربعاء لعشر ليال خلون مهن صفر سنة ٣٦٠ وأجلت عن هزيمهم وقتل خمسة آلاف رجل من خلون مهن صفر سنة ٣٦٠ وأجلت عن هزيمهم وقتل خمسة آلاف رجل من

<sup>(</sup>١) قائله زريزاذ ودفن بدارزين . كذا في ناريخ هلال الصابي فيما بعد

أشدائهم ووجوههم وقتل ابنان لابي سعيد البلوصي وحصل المعروف بابي الفوارس الملوجاني في الاسر وابن أخيه (٢٧٠١) أبو الليث وجاعة بجرون بجراهم ثم صمد عالد بن على القص آثارهم والتوليج الى مكانهم ليبيد غضر الهم فتابع الاية اع بهم والانتخان فيهم وانتهى الى هرموز فلمكها واستولى على بلاد النيز ومكران وحصل في يده بعد من هلك فى الحروب الفا أسير من رجالهم ونسائهم وذراريهم فلاذوا بطلب الامان وبدلوا تسليم المعاقل والجبال على ان يدخلوا فى السلم وينزعوا شعار الحرب ويقتنعوا بالاقوات التى تحل وتطيب ويتحلوا بسماء المسدلين ويقيموا الصلاة ويؤنوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان ويتمسكوا بسائر شروط الاعان فعقدوا على أنف بهم بذلك عقدا وثيقا . ثم عدل عابد بن على الى طوائف أخر من الايم المخالفة فى حال تصاقبهم يعرفون بالحرمية والجاشكية يُخيفون السبل فى البر فى حال تصاقبهم يعرفون بالحرمية والجاشكية يُخيفون السبل فى البر منهم وحصل فى يده رئيسهم أبوعلي بن كلاب فضرب عنقه وقبض على خلق منهم فانف. هم الى شيراز فنوطات تلك الاعمال وصلحت مدة من الزمان

ثم لم يلبث البلوص وكانوا أشده هذه الطوائف باسا وأوعدهم جانبا وأشدهم كفرا ان اشتاقوا الى عاداتهم من اخافة السبل وسفك الدماء الحرام ونقض (۲۸۰) ما كانوا تمسكوا به من تلك المهود فلما فعلوا ذلك اعتقد عضد الدولة الاحيلة فى صلاحهم ويئس منهم فرأى الايبقى عليهم وعزم على المسير بنفسه الى كرمان فسار فى ذى القعدة سنة ٣٦٠ فاما انهمي الى السيرجان وجدد البلوص قد تبسطوا فى الاعمال وسعوا فيها بالفساد

ونصبوا للرئاسة عليهم على بن محمد البارزى ولقي التاس منهم عنتا شديدا في جميم طرقات كرمان وسمجستان وخراسان فجرد عامد بن على في عسكر كثيف من الديلم والجيـل والاتراك والاعراب والاكراد والزطّ والرجال السيفية وأنفذه اليهم فلما أحسوا باطلاله عليهم أوغلوا فى الهرب وسلكوا طرقاضيقة شافة ظنوا ان المسكر لا يمكنه سلوكها ولااتباءهم فيها ثم ان عابدا أنفذ أخاه في سريَّة قوية خلفهم وسار هو في باقي الجيش من طريق آخر الى بلادهم التي يأوونها الىجبال البارز ففتحها (1)عنوة واستنزل عنها محمد بن على البارزي وظفر بصهره أبى دارم وقد كانوا أنفذوا طلائم لهم وعيونا ايأتيهم بالاخبار فنذر بهم وقبض على جماءتهم فلم يرجع اليهم مخبر منهم فـكانوا ساكنين غارين الى ان أطل الجيش في الموضع الذي ظنوا ا بهم آمنون فيه فلم بجدوا مهربا ولا معدلا عن المجاهدة فثبتوا سعابة (٢٨١) يوم الاثرين لاحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الاول سنة ٣٦١ منذ طلوع الشمس الى غروبها ثم انجلت الوقعة عن قتل الرجال القاتلة الا القليل وعن الاحاطة بحرمهم وذراريهم وأملاكهم ونجافى الوقت رئيسهم المعروف بابن أبى الرجال البلوصي مع جماعــة من الوجوء ثم ظفر بهم من بمد فقتلوا جميما ودخل نفر يسمير نمن قي تحت الامان وتشبئوا بالمهد والذمام فنقلوا عن تلك الجبال وأسكن عضد الدولة مكانهم الاكرة المزارعين والمستورين من أجناس الرعية حتى طبقوا تلك المواضم بالعمارات وطهرت تلك الجبال من معرَّة أوائك المفسدين

ثم عاد عامد بن على الى الامة المرونة بالجاشكية ومن يجرى مجراها

<sup>(</sup>١) في الأصل « من فتحها »

من الدعار وكانوا وراء جبال القفص مما بلى التيز ومكران والسواحل الى حدود عمان ولهم معرّة شديدة وفساد كثير وجنايات عظيمة على الناس وأنفذ عابد أخاه في عسكر قوى من الدلم والاتراك والعرب وغيرهم وحمل مهمه الزاد على الجمازات في البر وعلى الشذا آت والمراكب في البحر من سيراف الى مكلّي هرموز وسواحل كرمان فقطع عدّة مضايق حتى وصل البهم وهم غافلون لا يظنون ان أحدا يصل البهم فاوتع بهم وقتل وأسر واصطلم ولم يبق من طبقات (٢٨٠٠) الدعار في تلك النواحي أحدا.

وفي هذه السفرة تنكر عضد الدولة لكوركير فقبض عليه وردّه الى سيراف واعتقله اعتقالا جميلا فيه بقية للصلح

﴿ ودخلت سنة احدى وسنين وثأنمائة ﴾

وفيها يمكن الاستاذ الجليل أبو الفتح ابن أبى الفضل ابن العميد رحمهما الله من الوزارة (۱) بعد أبيه و فوض اليه ركن الدولة تدبير ممالكه ومكنه من أعنة الخيل فصار وزيرا وصاحب بيش على رسم والده الأ أن والده باشر هذه الا ور في كال من أدواته و عمام من آلاته على ما شرحناه فيما تقدم وكان لو فور عقله يدارى أمره مع صاحب ومع عسكره تم يسوس رعيته والمالك التي يراعها ويدبر الجميع تدبيرا ملائها لو قته موافقا لزمانه فلا يظهر من الزينة وأبهة الوزارة الا بمقدار ما يقيم به مرتبته ولا يجاوز ذلك الى ما محسد عليه و ينافس ثم يتواضع تواضعاً لا يخرج به الى غضاضة تلحقه في جاهه أو تحطه عن المنزلة العالية التي يرق اليها وكانت سلامته طول مدته على أصناف الناس وطبقاتهم وقيام هيبته و عام سياسته متصلة تزيد على الايام ثناء و ثباتا .

<sup>(</sup>١) ايراجع-ترجمته في ارشاد الاريب ٥ : ٣٤٧

فاما ابنــه أبو الفنح فــكان فيه مع رجاحته وفضــله وأدب الـكتابة وتيةظه وفراسته (۲۸۳ نزق الحداثة وسكر الشباب وجرأة القدرة فتطلمت نفسه الى اظهار الزينة الكثيرة واستخدام الدلم والاتراك والاحتشار في المواكب التي يركب فيها واتخاذ الدعوات لصاحبه وسائر عسكره التي يلتزم فيهاا للمع والحملان على الدواب والمراكب والاسراف فى الصِيلات والنفقات تشبها بوزراء عزالدواة بختيار الذين لا خبرة لهم بمواقب الامور ولا نظر لهم في مصالح الملك وأنما همة أحدهم في تناول شهواته والوصول الى لذاته وإثارة غيظ حسادهم باظهار الزينة التي فوق طاقته . وليس يعلم ان أول من ينكر ذلك في نفسه وان لم يبده له صاحبه فهو محسده على مسأواته له وعلى تمكنه مما يتمكن هو منه ثم مزاحمته له فى الاستظهار والجمع وتبذير الاموال التي برى انه أحق بها منه ثم خوفه من ميل الجند اليه واجماعهم على جوده وسخاته واعتــدادهم بما يصل اليهم له دون صاحبهم وولى نعمهم . فــكان أبو الفتح ابن العميد يسرف في ركوب هـذه الاهواء ويحب أن يبلغ غاية ما يقدر عليه مما جلب عليه ذلك ضروب الحسد من ضروب السلاطين وأصحاب السيوف والاقلام فكان صاحبه ركن الدواة قد شاخ وسئم ملابسة أمور الجند وأحب الراحة والدعة ففوض اليه الامور ورآه شابا (٣٨١) قد استقبل الدنيا استقبالًا فهو محب النمب الذي قاساه ركن الدولة ثم مله ويستلذ فيسه الانصاب للاس والنهي وعااطة الجند والركوب المهالصيد ومشي خواص الديلم وكبار الجند بين يديه ثم مشاربهم ومؤانستهم والاحسان اليهم بالخلع والحملان. فاول من أنكر عليه هذا الفعل عضد الدولة ومؤيد الدولة ابنا ركن الدولة وكتابهم ثم سائر مشايخ الدولة ورأوه يركب في موكب عظيم

ويغشي الدار والديوان فاذا خرج تبعمه الجميع وخلت دار الامارة حمتى لايوجد فيها الا المستخدمون من الاتباع والحاشية فقط . ثم ترقي أمره في قيادة الجيش والتحقق بها الى أن ندب للخروج الى العراق فيجيش كثيف من الرى والاجماع مع عضد الدولة لنصرة بختيار بن معزالدولة في الخلاف الذى وقع بينمه وبين الاتراك المستعصين عليمه كما منشرحه فما بمد باذن الله . فأقام هناك ونظم أمور بختيار و القب بذى الـكفايتين من جهة الطائم لله وأخــذ الخلع وواطأ بختيار على أمور خانف فيها عضد الدولة وأوحشــه وتأدي أمره الى الهلاك . وانما ذكرنا ها هنا جلة من سوء تدبيره لنفسه ونحن نشرحها مفصلة في الامور التي حدثت فيسنة ٣٦٥ ليعتبربها المعتبرون (۲۸۰ ویجری مجري تجارب الامم التي يتكرر مثابها فيتحرز منها . فاما الآن فانا نشرع في الامور التي حدثت في هـذا الزمان الذي نحن في ذكره ونستقصي أخبار بختيار وما عمله في عوده من البصرة الى واسـط ليتصل خديثه ولا ينقطع بدخول حديث غيره فيه

> ﴿ ذَكُرُ السَّبِّ فَي تَجَاسُرُ العَامَةُ عَلَى السَّلْطَانُ وَالْفَتَنَّ ﴾ (الثائرة بهم حتى خربت بغداد)

وذاك ان الـكتب وردت عليه بأن الروم غزوا نصيبين فلـكوها وأحرقوها وتتلوا الرجال وسبوا الذرارى تم ورد خلق من ديار ربيمة وديار بكر مدينةالسلام واستنفروا المسليزفىالمساجد الجامعة والاسواق وحكوا انفتاح الطريق للروم وأنه لا مانع لهم من تورد ديارهم وهي متصلة بالمراق فلما تجمع معهم خلق من أهل بغداد صاروا الى دار المطيع للهوحاولوا الهجوم عليها وتلموا البمض من شبابيكها فاغلقت الابواب دونهم بعد انكانوا لمحاون اليه ويأتون عليمه فاسمهوه ما كره ونسبوه الى المجز عما أوجب الله على الأغة وتجاوزوا ذلك الى ما يقبح ذكره. وكان بختيار فى هذا الوقت بال كموفة مظهرا زيارة المشهد وغرضه التصيد غرج اليه وجوه أهل بمداد (۱) منكرين عليه اشتغاله عن مصالح المسلمين (۲۸۱) وانصرافه عن تدبيرهم الى محاهدة عمران وهو من أهل القبلة وامهاله الروم وهم أعداء الملة تم تشاغله بالصيد واللهو عن جميع مهات المملكة ووعدهم بالمود الى واسط ومصالحة عمران والانكفاء الى الثنور فسكنوا وانصرفوا. فلما عاد كانب أبا تغلب وهو صاحب الموصل يعلمه فيه أنه عامل على الغزو ويلزمه أن يعد له من الزاد والعلوفة ما يسمه وجنده في الطربق وأنفذ في ذلك بمضخواصه فقضى ابن حمدان حقه ورده بالانعام والمسارعة الى ما سأل وهو يعلم انه فقضى ابن حمدان حقه ورده بالانعام والمسارعة الى ما سأل وهو يعلم انه يقي يوعد ولا وعيد وانه يقول ولا يفعل.

ثم أنفذ محمد بن بقية برسالته الي سبكتكين الحاجب وهو ببغداد يستصاحه لوزيره العباس بن الحسين ويستنهضه للغزو معه ويأمره باذيستنفر من يرغب في الجهاد فتقبل سبكتكين ذلك تقبل المنافق ثم ركب ببغداد

<sup>(</sup>١) زاد صاحب تاريخ الاسلام: وفيهم الآمام أبو بكر الرازى الفقيه وأبو الحسن على ين عيسي النحوى وأبو القاسم الداركي وإن الدقاق الفقيه . وعلى بن عيسى هو الريمي المتوفى سنة ٤٢٠ عن نيف وتسمين سنة وترجمته في ارشاد الاربب ٥: ٣٨٣ وأبو بكر الرازى هو أحمد بن على تلميذ أبي الحسن الكرخى واليه رئاسة الحنفية أربد لقضاء الفضاة فامتنع توفى سنة ٣٧٠ وأبو الهاسم الداركي هو عبدالدزيز بن عبد الله بن عجد الفقيه الامام أنهي اليسه معرفة مذهب الشانعي وله وجوه فى المذهب منها أنه قال : لا يجوز السلم في الدقيق . ورعماكان بجتهد فى المسئلة والفتوي فيقال له في ذلك فيقول : ويحكم فلان عن رسول الله صلعم بكذا وكذا والاخذ بالحديث أولى من الاخذ بحول الشافعي وأبي حنيفة ا توفى سنة ٧٥٠ كذا في تاريخ الاسلام

في الجيش واستنفر المسلمين فثار من المامة عدد كثير باصناف السلاح والسيوف والرماح والقسي حتى استعظم ما شاهده منهم ولم يوفق لتربيتهم وضمهم الى رئيس يقوم بهم بل جعلهم كالعدة لنفسه فصاروا وبالاعظما وضروا على المحارمات يينهم وأظهروا ضروب العصبية وأثاروا الفتن وأقدم بمضهم على بمض بانقتل واستباحة الاموال والهجوم (٢٨٧٠)على الحرم والغروج وتفاقم الامر بينهم وبلغ كل المبلغ فى الشر وعجز السلطان عن اصلاحهم واطفاء ما أأره من نائرتهم حتى صار ذلك سببا لخراب بنـــداد وسنذكر شرح هذه الاحوال عند دخول سنة ستة بمون الله

وصالح بختيار عمران كما حكينا أمره فيما تقدم وطمع في مال الصلح واستضمفه ورجم بختيار الى بغداد وهي خراب بكثرة الفتن واستطالة العامة وحدوث الحروب فيها واغارة بعضها على بعض وكشرة رؤسائهم الناجين فيهم حتى حصل فى كل محلة عدة رؤساء من العيارين محامون على محلتهم ويجبونهم الاموال وبحاربوزمن يليهم فهم لذلك متحاقدون يغزو بعضهم بمضا نهارا وايلا ويحرق بمضهدور بمض وينيركلةوم على اخوانهم وجيرانهم. فاما الاتراك فتسحبون مقترحون مالا تمكن منه متجاوزون حدود العامة في سفك الدماء والطمع في الاموال والفروج حتى قتلوا صاحب شرطة كان لبختيار يتال خمار لشيء حقير (١) كان حقده على بمضأصاغر الاتراك فلقيهم

<sup>(</sup>١) قال صاحب التكلة : وفي شعبان قتلت العامة والاتراك خار صاحب المعونة برأس الجسرمن الجانب الشرقي وأحرقوا جسده لأنه كان قد قتل رجلا من العوام وولى مكانه الحبشي . فقتل أحدالميارين في سوق النجاسين فثارت العامة وقاتلته وأقفذ أبوالنضل الشيرازي حاجبه صافى الهاونة صاحب الشرطة وكان صافي بنفض أهل الكرخ فاحترق النحاسين الى السماكين فذهب من الاموال ما عظم قـــدره وأحرق الرحال والنساه في

رأكبا في موكبه فحملوا عليه وألجأوه الى الهرب والدخول الى دار بختكين المعروف بجمدونه وكان رئيسا معظافي الاتراك فهجموا عليه وأخرجوه وقتلوه قتسلة الكلاب خفقا بالسيوف واللتوت (٢٨٨) ثم سلموا جثته الى العامة ففصلوه آرابا حتى أخذ كبده بعض السفهاء وقلبه آخر وكل جارحة منه وجد في يد سفيه ثم أحرقوا باقي جثته بالنار. وفتحوا السجون وأطلةوا أهل الدعارة منها وتلموا أبوابها ونقضوا حيطانها وعجز بختيارعن تدبير أمرهم وخاف معرة الاتراك فاستدعى الدبلم الى داره فحضروه بالسلاح وتسكلموا فىأمر المقتول أعنى خمار وأنكروا تبسط الاتراك وتحركت الاحقاد بينهم وعمل الديلم على قصد دار سبكتكين الحاجب ومنازل الاتراك وأحسواتهم فتحرزوا واستعدوا وتعصبت العامة معهم فدكن بخنيار تلك الثورة وأغضى عن قتل صاحبه خمارتم عول على الحاجب سبكتكين في تسكين العامة لان هيبته كانت في نفوسهم أكبر وقلد سبكتكين الشرطة ببغــداد حاجباً له فسكنت الفتنة مدة أيامه الاأنه تمصَّ للطائفة المنتسبة الى السنة على الشبيعة فثار أهل التشيع وعادت الحروب والفتن كاعظم ما كانت. فكات الاموال تنتهب والقتـل بين المامة يستمر في كل يوم حتى صار لا يُسكر ولا مكن حسمه وظهر نقصان الهيبة وعجز الساطان.

الدور والحمامات وأحصى ما احترق فكان سبمة عشر الفا وثلثمائة دكان وثلاثمائة وعشرين داراً أجرة ذلك في الشهر ثلاثة وأرببون الف دينار واحترق ثلاثة وثلاثون مسجداً. وكام أبو أحمد الموسوى لابي النضل الشيرازي بكلام كرهه فصرفه عن النقابة وولى أبا محمد الحسن بن أحمد الناصر العلوي. . وركب أ و انفضل الى دار ابن حفص التي على باب البركة وأحضر التجار وطيب قاوبهم فغال له شبخ منهم : أيها الوزير أريتنا قدرتك ونحن نؤمل من الله تسالى أن برينا قدرته فيك · فامسك أبو الفضل ولم يجيه وركب الى دار. وعطف بخنيار على وزيره أبى الفضل العباس بن الحسين عطالبة الاموال واعطاء الرجال وأرضاء طبقات (٢٨١٠) الجند وكان لا ينظر في دخل ولا خرج واغما يلزم وزيره تمشية الامور من حيث لا يعينه ولا ينصره ولا يمنع أحدا من جنده شيئا يلتمسه ولا يقبض يده ولا لسانه عن كل ما يفسد حاله وشانه وبحب أن تقضى أوقاته في الصيد والا كل والشرب والسماع واللهو واللهب بالنرد وتحريش المكلاب والديكة والقباج فاذا وقفت أموره وبض على وزيره واستبدل به فلا يلبث الامر، أن يعود من الالتياث والا تحلال الى أسوأ ما كان. فلم بلغ الامر بوزيره أبى الفضل هدذا المبلغ ولم تبق له حيلة في درهم يأخذه من وجهه عدل الى طاب الاموال من الوجوه المذورة التي تقبح الاحدونة بها وتحرم ولا تحدل في شيء من الادمان.

فبمث بختيار على مطالبة المطيع لله عال يوهمه أنه من وراء ثروة ومال واله محتاج الى اخراجه في طريق الغرو وان ذلك واجب على الامام

﴿ ذَكُرُ الرَّسَائِلُ وَالْجُوابَاتِ التِي دَارِتِ بِينَ الْمُطَيِّمِ وَبِينَ ﴾ (بختيار وما آل اليه أمر أبي الفضل من الهلاك)

أجابه المطيع لله بان: الغزو ياز منى اذا كانت الدنيا فى يدى والى تدبير الاموال والرجال وأما الان وليس لى منها الا القوت القاصر عن كفائى وهي فى أيديكم وأيدي أصحاب الاطراف فها ياز منى غزو ولاحج ولاشى مما تنظر الائمة فيه وانما لكم منى هدذا الاسم الذى يخطب به (٢٦٠) على منابركم تسكنون به رعايا كم فان أحببتم أن اعتزل اعتزلت عن هذا المقدار أيضا وتركتكم والامركاه. وترددت المخاطبات فى ذلك والمراسلات حتى

خرجت الى طرف من أطراف الوعيد واضطر الى التزام أربعائة الف دره باغ بها ثيابه وبمض أنقاض داره . وشاع الخبر ببغداد بين الخاص والعام وعند من ورد من حاج خراسان وغيرهم من الواردين عن الاقطار ان الخليفة صودر وكثرت الشناعات (1)

وعول أبو الفضل الوزير فيا يحتاج اليه من مال الجند والاقامات التي تلزمه للاتباع والحاشية على مصادرات الرعية والتجار والتأويل عليهم بالمحال وابتدأ بأهل الذمة ثم ترقي الى أهل اللة فأخذ أموال الشهود ووجوه البلد من أهل الستر وبث السماة والنهازين وسماهم العمال وأجرى عايهم الارزاق وكثر الدعاء عليه في المساجد الجامعة وفي الكنائس والبيع وفي الحافل والمجالس وزادت العامة على ما ذكرت من حالها في الاغارة والاتدام على النهب والحرق وأسرفت في ذلك حتى بطلت الاسواق وانقطعت المعايش وتمذر على أكثر الناس الوصول الى ماء دجسلة حتى شربوا ماء الابار وحصاوا في شبه الحصار . ورام الوزير أبو الفضل تسكينهم فتعذر عليه وحصاوا في شبه الحصار . ورام الوزير أبو الفضل تسكينهم فتعذر عليه حتى أركب اليهم طائفه من الجيش فوافعوهم (٢١٠٠) وكسروهم ونقصت الميبة أكثر مما كانت عليه وركب أبو الفضل بنفسه لقتال الديارين وواقعهم الميبة أكثر عايهم .

وكان فى حجابه رجــل يعرف بصافي ذميم الاخــلاق دنى النفس يتعصب لاهل السنة فضرب محــلة الــكرخ وهى مجمع الشياة ومعظم التجار

<sup>(</sup>١) زاد صاحب تاربخ الاسلام: فشددوا على المطبع لله حتى باع قماشه وحمـل أربحائة الفـدرهم فانفقها ابن بويه في اغراضه وأهمل النزو وشاع فى الالسنة أن الخليفة صودركما شاع قبله ان القاهر بالله كدى يوم جمة فانظر الي تغلبات الدهر

بالنار فنظم الحريق وتلفت البضائع وصارت المضرة على الرعيمة فيما دبره سلطانها أعظم مما جناه سفهاؤها . وكان بين أبي أحمد الموسوى ( وهو الحسين ابن موسى ويتولى نقابة الطالبيين ) وبين أبي الفضل الوزير مناظرة فيما جرى على الشيعة فاظهر امتعاضا وخرج في المناظرة الى المهاترة فصرفه الوزير عن النقابة بابي محمد بن الناصر (١) وهو الحسن بن احمد العلوى وحصل أبو احمد الموسوى منأعداء أبى الفضل المكاشفين له المثربين عليه وحصل أبوالفضل فريدا لا ناصرله اما سبكتكين فيطلب عنده ثار ابي قرة وفي نفسه عليه ماكان منه في استدعاء بختكين آزاذرويه من الاهواز الى واسط ليقيم مقا.ه ويجمله ضداً له وشيء آخر كان عظما عنده قبيحا وهو أن سبكتكين كان يختص غلاما تركيا من غلمانه فغضب عليه وأمر يبيمه في السوق فنصب الوزير أبو الفضل من اشتراه له بضعف قيمته وتحظاه ونزل عنه منزلة من كان في نفسه منه عشق ثم موله وأعطاه (۲۹۲ شيئاً كشيراحتي صار أجل وأيسر من غلمان سبكنكين فلحقت سبكتكين من ذلك غيرة شديدة وفسد عليه غليانه الذين في داره عا وصل اليه هذا الفلام . فهذه اسباب عداوة سبكتكين وقد حكينا عداوة الجرجرائيله وعداوة ابي احمد الموسوى النقيب له ثم عداوة محمد بن بقية له وكان ابن بقية قدملك قيادة بختيار وكان سببء داوته له ان أبا اصر المروف بابنالسراج ( واسمه ابراهيم بن يوسف وهو من الاشرار الممروفين بالسماية ) قد جمع بالمكسب الحبيث مالا عظما وأعقد ضياعا جايلة فشمثها أبو الفضل تَشْعِيثاً يَسْيِرا أَخْرَجِهُ بِهِ الى عداوته والسمى على دمه وكان يجتمع مع المعروف عحمد بن احمد الجرجرائي كاتب شرمزن ( الذي قدمنا خبره وسبب عداوته (١) يمنى الماصر لدين الله أبوالحسين احمد بن الهادي الى الحق بحي قد تقدم ذكره ص ٢٠٩ لاني الفضل) ويداخلان محمد بن بقية ويمرضانه للمكاسب الجليلة والفوائد المظيمة ولم يزالا به حتى غيرا رأيه في الوزير أبي الفضل وأوهماه انه ساع عليه وانه لن يبعد أن يضمنه من بختيار بمال عظيم ثم تجاوزا ذلك الى أن أشارا عليه بتقلد الوزارة وان يسبته الى القبض عليه والراحة منه

## ﴿ ذَكُرُ السِّبِ فِي تَقَلَّدُ ابْنِ بَقِيَّةُ الْوَزَارَةُ ﴾

لم يكن ابن بقية يستقل ولا يكمل لحمل دواة بين يدى وزير ولا يطمع فى شيء من هذه الراتب (٢٩٣٠) ولكنه تقدم عد بختيار وقت خلافته لصاحب المطبخ فى توفير وفره وخدمة فى جلتها تمسخر وكان مستخرجا عسوفا شديد التسوة جاهلا وفيه مع ذلك سماحة وسمة صدر وهو فى هذه السديرة متشبه باهدل الشطارة والفتاك والدعار وليس بسلك طريقة أهل الكرم والرياسة ولما أشارعايه هذان بالدخول في الوزارة والقبض على أبى الفضل قبل أن يسبقه الى ذلك دهش وعلم أنه يمجز عما أشارا به عليه

# ﴿ ذَكُرُكُلام مِدِيدُ لَابِنَ مِنْهِ فَي ثَلْثُ الْحَالُ ﴾

انه أجامهما بان قال: لاصناعة لى ولا توجه فيما تدعوانى اليه ولى عند صاحبي منزلة كبيرة تحناج الوزراء الى ممها وأخاف أن أدخل فيما ليس من عملي والهجن ويقدح في منزاى واحط عنها من غمير أن أنتهم بالوزارة . فشجعاه وجسراه وضمن له محمد بن أحمد الجرجرائي أن يخفه ويكفيه العمل كاله ثم صارا الى مبكتكين الحاجب وذكراه بافعال الوزير أبي الفضل وخلاه على الشروع في صرف أبي الفضل و نكبته فقال لهما : انبي لم أزل مهنقدا لذلك واعا كان توقني عنه طلبا لمن يقوم متامه وبسد مسده اذكان

محمد ن العباس (۱) قريب العهد بالصرف ولم يكن مرضيًا في وزارته ولا (۲۱۰) ناهضا بها وقد حفظت على الامير بختيار ايمان البيعة بان لا يقلده وزارته في فغاطباه في تقليد ابن بقية وضعنا عنه أن ينهض و يغني و يكني والمهما بعضدانه ويشدان منه في الندبير والنظر في الاه ور فاستروح سبكتكين الى ذلك وجمع به التشني من أبني الفضل و فساد أمر بختيار و تجشم احتمال النضاضة في توفية محمد بن بقية حقوق الوزارة بعد ان لم يكن من يجوز أن يعده من أصاغر خده ولا يطمع في دخول داره و انميا تجرع ذلك وطابت به نفسه لحظم ما كان في قلبه من أبني الفضل فراسل بختيار في ذلك و تلد كان بختيار المناه في أبني الفضل جداً فاستجاب اليه .

وقد كان أبو سهل ديزويه العارض مرموقا بمال عظيم ولم يتمكن منه لمصاهرة كانت بينه وبين شيرزاد بن سرخاب فلما نقي شيرزاد احتيج اليه في تسكين الجند مديدة فندافعت نكينه ثم أن أبا الفضل هي هسذا الوقت بالقبض عليه فاحب ابن بقية أن يتولى أبو الفضل القبض عليه ثم يتسلمه هو ويستخرج أمواله . فجرى الامر على ذلك فقبض أبو الفضل على أبي سهل ديزويه في يوم الحميس وقبض ابن بقيه على أبي الفضل يوم الاحسد فكان دينهما ثلاثة أيام واستتم القبض على جميم (٢١٥) كتابهما ومن يتصال بهما من أسبامهما وكان ذلك في سنة ٢٩٢

وفى سنة ٣٦١ وقع الصلح بين عضد الدولة وبين أبى صالح منصور بن نوح ماحب خراسان ووقعت المصاهرة فتزوج منصور بن نوح بابنسة عضد الدولة ونفذ سيف ذلك عابد بن على مع عشرة أنفس مخادين من

<sup>(</sup>١) يعنى أبن فسأنجس الوزير

الاشراف والقضاة والشيوخ المذكورين وتكاف صاحب خراسان مؤونة عظيمة للرسسل والشيوخ وحمل همدايا كثيرة لم تحمل مثلها قط الى عضد الدولة وكتب بيم، اكتاب اتفاق بين الجهتمين وكتب فيمه شهود المراق الحاضرون وشهود خراسان خطوطهم

وفى سنة ٣٦٧ خلع المطيع لله على أبى اسحق ابراهيم بن ممز الدولة وكنّاه ولقبه عمدة الدولة (١)

وفي هذه السنة جرت وقعة بين الدمستق وبين هبة الله بن ناصر الدولة بناحية ميّا غارقين (<sup>7)</sup> وكانت عدة الدمستق عظيمة كثيفة لكنه اتفق ان لقيه في مضيق لاتجول فيه الدساكر وكان الدمستق في أول عسكره على غير أهبة تامة فانهزم الروم وأخذ الدمستق أسيرا وتمكن المسلمون منهم وأعز الله دينه وكثر القتل والاسرحتي أنفذ الى بنداد الرؤس والايدى وكانت كثيرة فشهرت وكانت (٢٦٦) هذه الوقعة في آخر يوم شهر رمضان سنة كثيرة فشهرت وكانت (٢٦٦) هذه الوقعة في آخر يوم شهر رمضان سنة الحال به الى الوت بعد انكان أحسن ضياغته واجتهد في علاجه وقد ران يبلغ الحال به الى الوت بعد انكان أحسن ضياغته واجتهد في علاجه وقد ران يبلغ

<sup>(</sup>١) زاد صاحب التكرة: خام عليه من دار الحلافة بالسيف والمنطقة ورسم بحجبة المطبع لله على رسم أخيه عز الدولة في أيام أبيه (٢) وقال أيضا: ثم وصل الحبر بان الدمستق قصد آمد فخرج اليه والبها هزارمرد مولى أبي الهيجاء ابن حمدان وانضم اليه هبة الله بن ناصر الدولة وساعدهم أعل الثغور فنصرهم الله تمالى وكثر الفتل والاسر لاصحاب الدمستق وأخذ مأسورا وذلك في ثمنى شوال . وكان أكبر السبب في خذلان الله تعالى الروم ان هبة الله تعلى متقدمهم في مضبق وقد تقدم عسكره ولم يتأهب وكانت الحال في أسره كما وصفنا . وكتب أبو تفاب كتابا الى المطبع لله يخسبره بالحال وكتب الصابي الحواب عنه وهو مذكور في رساتله ومات الدمستق من حراح به

يه من ملك الروم ما يريد

وفي هذه السنة خلع ثانى يوم قبضه على أبى الفضل وهو يوم الاثنين الساديع من ذى الحجة سنة ٢٩٦٧ على محمد بن بقية وكان الى هذا اليوم يقدم الطعام اليه ويحمل الغضائر بيده ويتشيح عناديل الغمر ويذوق الالوان عند تقديمه اياها على رسم من يخدم في المطبخ خدمته فلما وزر عاديريد الحدمة في ذلك فهاه بختيار. وتعجب الناس من وزارته فانه كان دنياً لايقع عينه الاعلى من كان فوقه ولايرى نفسه الادون كل أحد فازدادت دولة بختيار به سقوطا واخلاقا وتضاحك صغار الناس به تُربا وبعدا. واستخلف حين وزر محمد بن أحمد الجرجرائي وناط الامور به وبالمعروف بابى نصر السراج واستقصى على أبي الفضل في المطالبة بالمال حتى تقرر أمره على مائة الف دينار فايا صح أكثرها سكم الى أبى الحسن محمد بن عمر بن يحيى العلوى الدكوفي على ان يخرجه (١١٠٠) الى الكوفي على ان يخرجه (١١٠٠) الى الكوفي على ان يخرجه (١١٠٠) الى الكوفي على ان يخرجه (١١٠٠) الى الكوف و عبسه عنده فتسلمه وعاش عنده مديدة وتنف فلم يشك أحد انه مات مسموما (١١)

وقبل ذلك توفيت زينة بنت أبي محمد الهابي رحمه الله وقد كان أخوها أبوالغنائم تقدمها وأكثر أهلها وانقرضت الجماعـة ثم تتبعهم جميع من اشترك في دم

<sup>(</sup>١) ذكر صاحب النكلة اله سقى ذراريح في سكنجبين فتفرحت مثانته ومات من ذلك فال أبو حيان : قيل له في وزارته الثانية :كنت قد وعدت من نفسك ان أعاد الله يدك الى البسطة ورد حالك الى السرور والفيطة انك مجمل في المعاملات وتنسى المقابلة وتلقى وليك وعدوك بالاحسان الى هذا والكف عن هذا . فكان جوابه ما دل على هنوه لانه قال : أما سمعتم قول الله تعالى : ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه . فحا لبت بعد هذا المكلام الا قليلا حتى أورد ولم يصدر ولم ينعش بعد ان عثر . وفي تاريخ الاسلام :

أى الفضل قتلا من غير ان طال بهم الاعمار وسنذكر ذلك في موضعه ان شاء الله ﴿ ذكر ما در به ان بقيه أمره حتى عاسك مديدة ﴾

اله جدّ في مطالبة أبى الفضل وأسبابه من خلفائه وحجابه وغلمانه وكل من انتسب اليه والى ديزويه العارض حتى استصفى أموالهم واتسم بما وصل اليمه مديدة ومشت الامور بين يديه فتبجّح بذلك وادعى حسين الاثر وتوصل الى ان كناه المطيم ولقبه الناصح فخام عليمه الخام السلطانية باس بختيار واذنه . وكثر ذمه لابي الفضل والطمن عليمه وادَّعي العمدل والانصاف فلم تمض الا أيام حتى ارتكب من الظلم والغشم واثارة الفتن ماصارت أيام أني الفضل بالقياس الى أيامه جارية مجرى أيام الممر بن وكل ذلك لسوء نظر يختيار واهماله الامور وافباله علىالشهوات واستثقاله مباشرة (٢٩٨) التدبير حتى سقطت الهيبة وانبسطت العامة وأغار بعضها على بعض وظهرت الاهواء المختلفة والنيات المتعادية وفشا القتلحتي كالايعدم فيكل يوم عمدة فتلي لا يمرف قانلوهم وان عرفوا لم يتمكن منهم فانقطمت مواد الاموال وخربت النواحي المتباعدة بخراب دار المماكمة وظهر فيكل قرية رئيس منها مستول عليها وتباغوا بينهم وحصل السلطان صفر اليد والرعية هاالكمون والدور خراب والاقوات معدومة والجند متهارجون

( ذكر تدبير دره الترك وأكابر الحاشية والجند حتى سكن أمرهم مديدة ) (ثم عادت الحال كاسوأ ما كانت)

شرع ان بقية في اصلاح مابين بختيار وسبكتكين وتوسطه الوجوء والاكابر فترددت المراسلات ووجوه (١) الكتاب والقواد وأخذ لكل واحد

۱ (۱) قدسقط شي٠

منهما على صاحبه يمين مؤكدة على التصافى والتآلف فلها تم الاتفاق بينهما ركب سبكتكين الى نختيار مع جماعة من الاتراك فلقيمه وسلم عليه و انصر ف. ولم يمد اليه ولا اجتمعا الافل الوك و فلتحرز و نشأت بينهما ظنون سيئة و بلاغات منكرة و وجد الاعداء والمتسوقون (') طريقا سهلا في الشر فسلكوه فعادا الى التنافر (٢١١)

## ﴿ ذَكُرُ سِبِ قُوى فَي عُودِهُمَا الْيَ الْحَالُ الْأُولِي مِن العَدَّاوَةُ ﴾

اجتاز ديلمي من سقط الجند سكران في فنا دارسبك كين الحاجب فيما يلي دجلة وهو نائم فرى الديلمي أحد صوالجة الروشن برويبن كان ممه فاثبته فيه على سبيل العبث فظن سبكتكين اله مدسوس عليه ليرميسه فتقدم باخذه فاخذ وسئل واستقصى عليسه فلم يكن لذلك الظن أصل فاص بانفاذه الى مختيار وتعريفه ماكان منه فلم حصل محضرته أمر بقتله فقتل وتحرك الديلم وانكروه واستشنعوا فدله وشفهوا وحملوا السلاح ولزموا موضع الشغب ثلاثة أيام ثم استعطفوا فرجموا الى منازلهم والقلوب نافرة

### ﴿ ودخلت سنة ثلاث وستين وثلْمَانُهُ ﴾

وفيها خرج بختيار الى الموصل طمعاً فى تناول بعض مافى تلك الاعمال والاتساع به وحرصاً على التصيد فى طربقه

## (شرح هذه الاسباب وذكرها على التفصيل)

قد كان أبو الفضل قبل صرفه عن الوزارة الاخيرة اطمع بختيار في الموصل وقدر أن خروجه اليها يشغله عن نفسه وقصده ويدفعه عن نكبته وليتغلل عا يتناوله من تلك الاعمال غلة ومالا يستمين بها في القضيم والاقو ات (١) بعني السعاة قال أبو الملاء المعرى في الازوميات (١٠:١) \*ولا تقبلوا من كاذب متسوق مه

فلما تقلد محمد بن بقية الوزارة سلك هذه السبل في بعثه على الخروج وحرص ابن بقية على الموصل (· · ؛)

### ﴿ ذَكُرُ سَبِبِ ذَلْكُ ﴾

وردت كـتب أبى تنابعلي ابن بقية مع على بنعمروكاتب أبى تغلب ووزيره بمخاطبة دون ما كانت تكاتب به الوزراء قبل ذلك لانحطاط منزانه في نفوس الناس وأبت نفس أبي تغاب أن يوفيه جميم ذلك الحق فاغتاظ ابن بقية من ذلك وذكر على بن عمر و وصاحبه أبالغلب بالقبيح وتوعدهما بالمسير فتلاناه بالمسكاتبة المستوفاة فلم ينصرف ابن بقية عن عزيمته . وأحب بختيار الخروج الى الموصل للامور التي ذكرناها وقد كان أبو المظفر حمدان وأبو طاهر ابراهيم ابنا ناصر الدولة حصلا ببنداد وطمع أو تغلب في استصلاح أخبه ابراهيم ولم يطمع في هدان لوكيد المداوة بينهما فكاتب ابراهيم وأرغبه ليقطمه عن مضامة حمدان وصادف ذلك تقصيرا من بختيار . ونظر ابراهم فاذا أحوال اخوته الذين أقاموا مع أبي تغلب مستقيمة منتظمة وكاتبه « باني سائر اليك » واستدعى منه نفرا من الفرسان والاعراب ليصحبوه فانفذهم الى قرب بغداد على سمت البرية فهر باليهم وأخذ معه أخادالمسمى ذاالقرنين (١) وكان رهينة في يد معز الدولة ثم في يد بختيار وهرب من محبسه ليلا وخرج مع أخيه فلما كان الصبيح عرف بختيار الخبر فلم يكن له فيه حيلة وجمل ذلك سببا ظاهرا للخروج الى الموصل والباطن ما تقدم (٢٠١٠ فكره. وكان حمدان ان ناصر الدولة من أشد الناس بمثا له على الشخوص الي تلك البلاد وطمما (١) هو أبو المطاع وجيه الدولة ولى دمشق من قبل الحاكم صاحب مصر سنة ٤٠١ : كذا في تاريخ ان القلانسي ص ٩٩

في التشفي من أبي تناب فاستحلفه بختيار بنموس الايمان بعد هرب ابراهيم. على الثبات منه والنصيحة له وتمت العزيمة فخرج بختيار وسبكتكين الحاجب ومحمد بن بقية الوزير وذلك فى شهر ربيع الاول من سنة ثلث ﴿ ذَكُرُ الحَالَ فِي هَذَهُ الْخُرَجَةُ وَمَا آلَ اللَّهِ الْأُمْرِ ﴾

وقع التدبير على أن يخرج سبكتكين في الجانب الشرقي على المقدمة ويتلوه بختيار سائرا على أثره وبينهما مرحلة واحدة فاذا صاروا بازاء تكريت عـبر بختيار وسار في الجانب الغربي واستمر سبكـتكبن سائرا في الشرقي فهملا ذلك وسبق بختيار الى الموصسل وقدرحل عنها أبو تنلب الى سنجار بمسكره كله وأخلاها من كل ميرة وكل كاتب ومتصرف ثم توجه من سنجار الى مدينة السلام وهو من الجانبالغربي . وتأخر سبكنكين بالحديثة وأظهر التشاغل بمبور السفن فاتصل خبير أبي تغلب وخروجه الى بغداد ببختيار فَكُتُبِ الى سبكتِكِين يُرسم له العبور الى الجانب الغربي والمسير في أثر أبي تغلب وانفذاليه شطر عسكره وحمدان بن ناصر الدولة وجمهور العسكر وانفذ محمد ابن بقية في الطيارات والزبازب راجما الى بنداد بمد أن استخلف (١٠٠٠) عضرته محمد ن احمد الجرجرائي . فسبق أبوتفلب وانتهى الى قرية تعرف بالفارسية على سرالدجيل بينها وبين بفداد نحو ثلاثة فراسخ فمسكر بها وعامل من اجتاز به من أهل السواد بالجيل ولم يأخسذ منهم شيئا الا بالثمن الوافر وأظهر المدل والانصاف. وصارت طلائمه ترد الى بغداد وخرح اليه جماعة من عوام الناس وأوباشهم مستقبلين له مظهرين السرور بمقدمه وبرز أبوء اسحق ابن ممز الدولة وكان مخلفأخاه بختيار الىباب الشماسية وانتقل المطيم للهووالدة بختيار وجماعة الحرم والاولاد الىالقصر الذى بناه معز الدولة بباب

الشماء\_ية على طريق التحصن وعقد أبو اسحق جسرا في هذا الموضع على دجلة وعبر بطائفة من الجيش الذي كان معه واظهر أنه مريد الحرب والمدافعة ، ن غير عزيمة صحيحة وانما اراد الماسك الى أن يصل سبكنكين الحاجب. فتمجل وصول محمد بن بقية سابقا في آلات الماء فشدمن أبي اسحق وافتتن الجانب الغربي وعاد الموام الىحمل السلاح والحرب وطلب الطوائل واستتر التجار وتعطلت الاسواق وعـبر أهل النباهة من النربي الى الشرقي ونزل ـ كتكين باوانا بازاء عكبرا. فمدل أبو تغلب من موضمه راجما اليه فنزل فى قرية بينهما نحو نصف فرسيخ (٢٠٠٠) وتصاف العسكران ووقع الطراد بين سرعان الخيل وطوائف من الاعراب ثم تكافًا وجنحا الى الصلَّح

> ﴿ ذَكُرُ مَكَيْدَةً جَرَتَ فَي هَذَهُ الْحَرْبِ وَاجْتَمَاعُ مَنْ ﴾ ﴿ سَبَّكَتُّكُمْنِ وَأَنَّى تَغْلُبُ عَلَى مُخْتَيَارٌ وَحَيَّلَةً بِينْهُما ﴾ (لم يتممها سبكتكين وضيع فرصته فيها)

كانت الموافقة في السرتجري بين أبي تغلب وسبكتكين على الموادعــة واظهار الخلاف الىأن يتمكن سبكتكين من القبض على الخليفة ووالدة مختيار وحُرمه ومحمدبن بقية واظهار العصيان عند ذلك ثم يمود الى بنسداد ويعود أ و تغاب الى الموصل قاصدا مختيار وهو في عدد قليل فيتمكن منه ويقلب دواته سريماً . ففكر سبكتكين في سوءالسممة ولم يقدم على حرم مولاهُ وعلى الحليفه وخاف عاقبة ذلك . وبادر محمد من نقية من بغداد الى سبكتكين فاجتمع معه وحضرهما رسل أبى تناب وتقرر الصلح على المبلغ الاول وزيادة الفُ كُرَّ من الحنطة في كل سنة وعلى أن يطلق أبو تغاب لبختيار ثلاثة آلاف كر حنطة عوضا عن مؤونة سفره: وانكفأ أبو تغلب الى الموصل قاصداً بختيار وهو فى خف من عسكره فايقن الناس ان أبا تغلب لم يقدم على القرب من سبكتكين الاعلى ثقة من أنه لا يحاربه وان ذاك الطراد الذى وقع بين أوائل العسكرين الماكان تمويها

ودخل سبكنكين وجميع (نامنا) العسكر بغداد وأسملم بختيار وقامت القيامة على محمد بن بقية من ذلك وطالب سبكتكين عماودة المسير واللحاق بصاحبه بختيار فتثاقل عنذلك واحتج بانالرجال لا بستجيبون للمودثم فكر فىالمواقب فانـكفأ على مضض ورحل وقد ظهر للناس ما كان هم به الا أنه ما فعل وثو هم وفعل لكانت فرصة عجيبة وكان لا يمتنع عليه شيء من التدبير الذي ذكرناه . ثم جد سبكتكين وابن بقية وسائر الجند في المسير مصعدين وقد كان بختيار حين عرف خبر رجوع ابى تغلب اليه جمع اليه أطرافه وردّ قواده من النواحي التي كاذ نرقهم فيها وخاف خوفا شديدا وعبي مصافه في الموضع الممروف بالدير الاعلى من ظاهر الموصسل وقرب أبو تغلب ونزل أســفل الحصبا على حالة الاهبــة والتعبية ولم يبق بينهما في المسافة الاطول قصبة الموصل فقط وأحجم كل واحد عن صاحبــه وعن المناجزة الا أن أبا تغلب كان الاظهر لكثرة عدده وتعصب أهل الموصل له وخاض الناس بينهما في حقن الدماء وتتميم الصلح الذي تقدم ذكره فاشتط أبو تغلب في الحكم والتمس النقصان والحطيطة وطالب بنسليم زوجته بنت بختيار اليه وان يلقب لقبا سلطانيا فأجابه مختيار الى ذلك كله تفاديا من اللقاء . وجرى كلام فى مىنى حمدان وان يفرج عن ضياعه وأملا كه (١٠٠) بغلاتهــا وعن القلمـــة المفردة له المسهاة وهي قلعـة ماردن . وكانت هـذه القلمة مسهاة لحـدان

ومفردة له منذ أيام أبيه وقدرنب أخاه من أمه مع ثفات له فيها فاحتال أبو تغلب على هذا الاخ حتى رغب فى مال يتعجله وخان أخاه وسلمها. فامتنع أبو تغلب من ذلك كله ولم يدخل في شرائط الصلح شيئا منه وكان غائبا عن هذا الامر وحاصلا ببغداد مع سبكتكين الحاجب. فضمف مختيار عن الاستيفاء وكان غرضه المفالنة وان فرج له أبو تغلب فخرج الى موضع يقال له قرن الآئل على خمة فراسخ من معسكره فى عرض الموصل بعبد ان حلف كل واحد منهما لصاحبه عينا أخذها عليهما أبو أحمد الموسوى وجماعة من السفراء وانحدر مختيار الى الحديثة وأهل الموصل يتبعونه بالمامن و لدعاء عليه ويتبعون أصحابه ويتو أبون عليهم وذاك ان محمد بن أحمد الجرجرائي خليفة ابن بقية ظلمهم وعسفهم فكان انصراف بختيار عن هزيمة ظاهرة. فإما تحرك من موضعه وانحدر ذخل أبو تغلب الموصل وظفر بجاعة كانوا مالوا الى بختيار من أصحابه وأهل الموصل فسمل عيومهم، ووجد رجلا عقيليا يعرف بابن المجاّج كان استأمن من عسكره الى بختيار ولم يخرج عن البلد تمويلا على ما جرى من الصلح فضرب رقبته.

ولما وصل سبكتكين ومحمد بن بقية وحمدان والجيش واجتمعوا مع بختيار اضطرب حمدان من خروجه عن الصلح وأنف محمد بن بقية من المال التي انصرف عليها بختيار واتفقوا على ان يجعلوا ضرب رقبة هدذا المقيلي وسمل الممال (٢٠٠٠) و وثوب أهل الموصل على حاشية بختيار وانباعه عذرا في الرجوع وحجة على أبي تغلب في الفسخ فعطفت الجماعة بجميع المسكر الى الموصل . فهرب أبو تغلب عنها الى ناحية يقال لها تل اعفر ورد كاتبه المروف بابي الحسن على بن عمرو بن ميدون برسالته الى بختيار يعاتبه كاتبه المروف بابي الحسن على بن عمرو بن ميدون برسالته الى بختيار يعاتبه

فيها على النقض وينسبه الى الفدر فقبض محمد بن بقية عليه واعتقله وامتهنه واحتج عليه بما ذكرنا فجحد أن يكون ما جرى من القتل والسمل بامر أبي تغلب وأحال فيه على بعض غلمانه ثم تقرر الامر بعد خطوب جرت على اتمام الصلح وقومت النلة وردت الى الورق ووضع عنه ما استخرجه بختيار من الموصل وأعمالها ونجتم الباقي على تمجيل وتأجيل وشرط الافراج عنضياع حمدان خاصة دون قلعة ماردين ودون ما أخذ منها ومن ارتفاع الضياع وان يسلم القوم الذين قتلوا العقيلي وسملوا المهال لينفذ فيهم بختيار حكمه فانفذهم أبو تغلب اليـه على ثقـة بانه لا يسيء البهـم لعلمهم جميما أنهـم مأمورون (فمفا عنهم بخليار) وعلى ان يلقب أبو تغلب ويزف اليه زوجته وجددت الايمان والمهود على الفريقين وانصرف ختيار وتشاغل في طريقــه بالتصيد وكان وروده مدينة السلام لشر خلون من رجب من هده السنة وورد كانب أبي تغلب فانجز له بختيار المواعيــد وسأل المطيـم لله في تلقيبه فلقب عُدّة الدولة وأنفذ اليــه (٧٠٠ خلم سلطانية ونقلت اليه زوجته ووقع البدار به ليصمح المال

وفي هذه السنة هلك محمد بن أحمد الجرجرائي وتان في المصادرة ﴿ ذ كر السبب في ذلك ﴾

كان ابن بقيمة لا يبقى على أحد يتهمه أو يسبق الى قلبه منه شيء بل يعاجله قبل التأمل ويقتله من غير تثبت وكان أهلك قوما من أهل الـكفاية والسكتابة بالظن والمءة وأنهم سيصلحون لمكانه . ولما أفضت اليه الوزارة وكان المتولى للبصرة على بن الحسين الشيرازى المروف بابي القاسم المشرف وكان يماديه ويعتقد آنه ذوكفاية فاراد القبض عليه واستصفاء ماله واتلافه فتدافع ذلك الى ان عاد من الوصل فعمل على ان بنفذ محمد من أحمد الجرجرائي في ذلك طلبا لابعاده عن الحضرة ولان حاله كانت عمدت عند بختيار لتقدمه على ان بقيسة في الـكتابة ولانه عقد بينه وبين تهرمانة بختيار التي يقال لهما تحفة فكانت تحامي عليه وتتمصيب له وكان مع ذلك يتكلم بالفارســية وابن بقية لا يمرف منها شــيأ فنطاول مهذه الاشياء على ان بقيةً واستهان ببعض ما كان يأمره له ثم بلغه أنه مهد لنفسه حالا عند مختيار أيام تفرُّده بخدمته بالموصل . فلما اجتمعت عليه هذه الاشسياء أراد ابعاده عن الحضرة واخراجه في التبض على على من الحسمين والنظر فيما كان ينظر فيه فلما خاطبه في ذلك نفر منــه وأحس بتغيّر نيته له واجتهد (١٠٠٠ في ان يعفيه فلم يفعل فانحدر وقد نباكل واحد منهما عن صاحبه . ولوصبر على أن يكون عامل البصرة لمَاخرج به ابن بقية الى ماخرج ولكنه لمارآه يأبي الاالتشبث بالحضرة والنمسك عا كاذناظرا فيه دون ماسواه اتهمه وازداد شكا فيه. وكان ابن بقية قدُّم كتابهُ الى صاحب له ينوب عنه بالبصرة يقال له عبد العزيز بن محمد الكُمراعي وهو من الاوغاد الاصاغر الذين ارتفعوا بارتفاعه وأمره يمرّ فه نيته في على بن الحسين ويأمره بالقبض عليه فانحدر الجرجرائي على ان يصادره وينصب مكانه ضامنا له أوعاملا غيره ويمود فلما استقر بالبصرة وافق على بن الحسين على مال التزمه وأضافه الى أصل ضان البصرة وجدد ايقاع العهد عليه ورده الى عمله من غير استئذان لمحمد بن بقية وكتب اليه بإن الصواب أوجب ذلك عنده وآنه مصمد الى الحضرة فاغتاظ من فعله ورآه بصورة من يستهين به ويؤثر المقام بالحضرة فكتب الى عبد العزيز من محمدالكراعي بالقبض عليه وعلى على بن الحسين ففعل ذلك فاما

على بن الحسين فأنه قرر أمره على بدض المقاربة ورده الى العمل بعد خطوب جرت فيه وأما الجرجرائي فأنه أخذ خطه بمال تقيل فصح له بالبصرة شيء يسير واشترط لنفسه ان بحمل الى إنداد ليصع المال اذ كان وطنه بها وفيها نعمته وانماكان غرضه (۱٬۰۱۰) بالقهر مأنة التي كانت تعزه فسابقه محمد بن بقية اليها فاشتراه بخمسين الف درهم منها فاسلمته وخلت بينه وبينه وكتب بحمله وتقدم الى عامله بواسط وهو محمد بن أحمد المكنى أبا غالب الصريفيني بان يتسلمه حتى يصل اليه ويتولى من أمره ما الله مسائلة عنه . فتسلمه أبو عالب ومكث في بده أياما وأظهر أنه اعتل ومات وحساب الجماعة على الله الحكم العدل

وفى هذه السنة بدأت فتنة الآثراك بالاهواز ثم عمت جميع المراق ﴿ وَكُمُ السَّبِ فِي هَذِهِ الْفَتَنَةُ كَيْفَ نَشَأْتَ ﴾

قد كانت الاضافة في المال والتسحب من الرجال زاد على بختيار حتى نبت به الديار وتعمدر عليه الاستقرار فكان وزراؤه وكتّابه محتالون له فلا مجدون طريقا لمصلحة ولايتجه لهم وجه الصواب وكلما أمّلوا أملاخابوا أو قصدوا عدوا نكبوا ونكصوا لان الابنية كانت تُوضع على أصول غمير مستقرة وقواعد غمير قوية فلا يبعد ان يتقوّض فيعتاص عليهم المذاهب . فاعتقد بختيار ومحمد بن بقية عند منصرفهم من الموصل بالخيبة ان يخرجا الى الاهواز فيستقصيا على أبختكين آزاذرويه ويصرفاه عن البار ويعملا له أعمالا ويطالباه عمال ويمرا عليه النكبة ثم يفرقا الاتراك عن سبكتكيل أعمالا ويخففا عدد من يبقى منهم ببغداد (۱۰۰۰) ويحتالا عليه من البعد ليستريحا منه

<sup>(</sup>١) أمله سقط مثل « الاجياع »

ويُحصُّلا أمواله واقطاعه ونممته ويتسما بذلك . فانحــدرا الى الاهواز في شعبان سة ٣٠ فدا صارا بواسط أنفذ اليهما بختكين ثلاثمائة الف دره ثم نزلا الاهواز فحمل اليهما ما يحمل الى الاصحاب وخــدمهما وبذل من نفسه الطاءة في المحاسبة والموافقة . فلم نمض على ذلك أيام حتى ثارت فتنــة بين الاتراك والديلم في سبب صغير قد كان يجوز أن يستدرك قبل أن يستفحل ويستصمب فاغتنماه وجملاه ذريمة الى اتمام ما كانا همَّا به وأجرياه على تخليط وفساد من غير تحرز ولا احتياط

#### ﴿ وَ كُرُ الْحُطَّأُ الْفَاحَشُ وَالْتَخْلِيطُ الَّذِي اسْتَعْمَلُ ﴾ ﴿ فِي التَّدبيرِ حتى انعكس وعاد وبالا ﴾

ان بختيار خلف بيفيداد والدُّنه واخوته وأولاده وحُرْمه وخزائنه وأكثر سلاحه وقطعة من خيله في قبضه سبكتكين عدوه الذي هو في طريق الندبير عليه ومكاشفته بالمداوة تم أخذ يتطلب عورة الانراك الذين معه ويأتهز الفرصة الضعيفة فيهم ليفسدهم على نفسه وينبه سبكتكين على تدبيره عليه . فكان مبدأ هـذا الفساد ان غـلاما من الاتراك نزل بسوق الاهواز دارا تجــاور بمض الديلم وكان على بابها لَيِنْ مشرَّج فاراد ان يبنى به معنفا لدوابه واحتاج ذلك الديلمي أيضا الى شيء منه فوجه غلامه ليأخذه فمنعه غلام النركى فلم يمتنع وخرجا (١١١) الى التنازع والهاتر فخرج التركى من داره لينصر صاحبه و بنع صاحب الديامي وخرج أيضا الديامي لنصرة غلامه فأرى على التركي واستطال عليه فركب في الوقت واستنهض الاتراك فثاروا بالديلم وتبادر الديلم وحملوا السلاح واجتمعوا على باب بختيار وبالباب ساحـة واسمة ولـدَضرب، فيها وجـه من وجوه الاتراك مضاربه

وذلك لمزة المنازل فأحاطوا به وهو سكران وسمع الصياح فنهض وركب وعمال على أن يلحق برفقائه فعارضه أحد الديلم وشتمه فثنى عنانه اليه وهو بغير جبة فرماه الديلمي نقتله فاستحكمت حينتذ الفتنة وطالبت الاتراك بثار صاحبهم هــذا ور.وا الديلم بنشاب كثير حتى تتأنوا رجلا وجرحوا عــدة وبرزوا بأسرهم عن البلد الى الصحراء وتبعهم غلمامهم وأتباعهم وقعمه عنهم القواد و الاكابر في منازلهم على طريق النوتف عن النتنة والتسمك بالطاعة . واجتهد بختيار في تسكين الثائرة فلم يمكنه ذلك بعــدانهائها فاستدعى قواد الديلم وشاورهم وقدر كانوا يعرفون اعتقاده فى سبكتكين الحاجب والاتراك فقالوا: هـذا أمر قد انتشر وفي نفسك منــه ما فيهــا والصواب أن تقبض على رؤساء الاتراك المقيمين وتستولى على هذه البلاد التي كانت في يد بختكين وتنهض الى بنداد لتقام عنها (١١٠) سبكتكين وتستريح منه ومن الاتراك . وكانت عادة بختيار ان يسمع من كل مخاطب ويتحدث مع كل كاذب فتسرع الى قبول مارأوه ووجمه الى مختكين آزاذرویه وسهل بن بشرکاتبه وسیاشی الحوارزمی و بکشیجور وکان حما لسبكتكين الحاجب فأحضره من منازلهم وقبض عليهم وقيدهم وأدخل يده في انطاعات سبكتكين بالاهواز وصرف أسبابه عنهما وكتب الى البصرة بالنداء في الاتراك والايقاع بهم فنودى فيهم ونهبت منازلهم وهربوا عها.

﴿ ذَ كُرْ حَيْلَةُ احْتَالُهَا بَخْتِيَارُ فَلَمْ تَتُمْ لَهُ ﴾

كان بين بختيار وبين والدّنه اتفاق على أنْ تظهر عند بمده عن بنسداد الى الاهواز وخفة الاتراك المقيمين نحف رة سبكتكين ان بختيار قد توفى ليصير سبكتكين اليها معزيا ومشاركا فى المصيبة ووافق أخاه أبضا على مثل

ذلك فاذا حضر أوتما به وتبضاعليه فكتب اليهما ساعة قبض على رؤساء الاتراك على الاطيار بالدل على ذلك الاتفاق. فاشاعا ورود نميه وظانا أن سبكتيكين لا يتشخر عهما وكان أرزن وأرجع من أن يصير اليهما ولو صار اليهما لما حضر الاعلى نهاية الاستظهار فان غلمات داره الماليك أربعائة اليهما لم سوى أتباعهم وسوي الدلم برسمه وسوى حجابه ومن في جالهم من وكان هذا الرأى من بختيار بعيدا من الصواب خليقا بالانتقاض فاقتصر سبكتيكين على مراسلتهم بالمسئلة عن الخبر ومن أين صح وتوقف عن الركوب الى أن وردت رسل أصحابه وكتبهم بشرح ما جرى على حقيقته فجمع حينئذ الاتراك المقيمين ببضداد وأعلمهم ماعومل به رفقاؤهم وان الستر قد انخرق والمهتك وان دماءهم قد أحات وأبيحت فدوه الى أن يتأمن عليهم ليطيعوه فتوقف عن ذلك وراسل أبا اسحاق ابن معز الدوله أن يتأمن عليهم ليطيعوه فتوقف عن ذلك وراسل أبا اسحاق ابن معز الدوله أن يتأمن عليهم لنافر عنه وانه ليس يستحسن أن يعدل من طاعة مواليه وان عقوه وباينوه وانه يعقد الامر له ويجمع الاتراك على متابعة وينقل وان عقوه وباينوه وانه يعقد الامر له ويجمع الاتراك على متابعة وينقل الديلم عن بختيار اليه ويتكفل له بالامر حتى يستقرعليه

و ذكر انتقاض هذا انتدير بعد استراره حتى ثارت الفتنة العظمي كه لما قبل أبو اسحاق ابن معز الدولة هذا الرأى ودخل تحته علم أن بختيار اما أن يصير جالسا في بيته مزاح العلل فيما يحتاج اليه أو يصير الى حضرة عمه ركن الدولة فذهب الى والدته وقص عليها القصة فمنعته من هذه الحال واشفقت من أن يؤول (١) الى هلاك احد ولديها. وصاراليها

<sup>(</sup>١) لعله سقط « الامر »

من كان مقيما بمدينــة السلام من الديلم فاطمعوها فى الاســتقلال بمحاربة سبكتكين (١١٤) ومن معه من الاتراك فجمعهم الى دارها بالسلاح واصبيح سبكتكين وقد نقض عليه ابراهيم ذلك الاتفاق . فركب في يوم الجمة لثمان خلون من ذي القعدة من سنة ثلث مع جميع الاتراك قاصدا الحرب وناصبا لَمَا فَبَقَ يُومِينَ يُحارِبِهِم تباعاً فلما كان فيالثالث احرق جوانب الدار بعد أن حاصرها ونفد زاد من كان فيها واستسلم ابراهيم ووالدته وكذلك أبوطاهر ومن كان معمه وسألود أن يفرج لهم عن الطريق لينحدروا الى واسط ولا يفضح حرم مولاه واولاده فاستحيا وتذمم فاجتمعوا جميما فى حــديدى وانحدروا وتفرق الديلم هاربين فى مرتمات الى مختيار وأقامت منهم شرذمة في طاعة سيكتكين

وكان المطيع لله أعد لنفسه حديديا استظهر به عند حدوث الفتنة فانحدر مع المنحدرين فانفذ سبكتكين عدة من الزبازب حتى ردوه الى داره ووكل به فيها توكيلا جميلا . واستولى على ما كان لبختيار عدينة السلام من السلاح والدواب والآلات والمنازل فنزل الاتراك في دور الديلم وتتبعوا حرمهم وودائمهم وسائر اسبابهم . وثارت العامة من أهل السنة ناصرة لسبكتكين فقوَّد • ن رؤسائهم القواد وعرَّف العرفاء ونقب النقباء وخلع عليهم وحملهم على الدواب (١٠٠) واستصحبهم وبسطهم وصار له منهم جند

## ( ذكر خلع المطيع وتسليم الامر الى ولده )

كان المطيع لله بمقب علة من الفالج يسترها وقد ثقل لسانه وتسذرت الحركة عليه فانكشف حاله لسبكتكين فدعاه الى تسليم الامر الى ولدهالطائع لله ففمل وعهد اليه فبريء من الخلافة وخلمها واشهد على نفسه سنة ٦٣ يوم الاربعاء لثلاث عشرة خات من ذي القعدة (١)

## ﴿ ذَكُرُ اسبابُ الفَتَنَ الْمُأْجَةُ بِينَ العَامَةُ ﴾ (حتى أدت الى بوار بغداد )

لما انبسطت العامة الذين ذكرنا حالهم مع سبكتكين وهم الفرقة المعروفة بالسنة استضاء والشيعة وناصبوهم الحرب وتحزب الفريقان وكانت عدة الشيعة قليسلا فتحصنوا في أرباض الكرخ من الجانب الغربي واتصلت الحروب حتى سفكت الدماء واستبيحت المحارم وأحرق السكرخ حريقا ثانيا بعد الحريق الاول في وزارة أبي الفضل فافتقر التجار وغلبهم العيارون على أو والهم وبضائعهم وحرمهم ومنازلهم واحتاجوا أن يتخفروا منهم وأي فريق كانت الخفارة له قصد الفريق الاخر . وانتثر النظام وانخزل السلطان وصارت العصبية بين هذين الصنفين في أمر الدين والدنيا بعد أن كانت فيأمر الدين خاصة وذلك أن الشيعة ثاروا بشعار بختيار والديم وأهل السنة فيأمر الدين خاصة وذلك أن الشيعة ثاروا بشعار بختيار والديم وأهل السنة ثاروا بشعار سبكتكين والاتراك المستعدة والاتراك والدين والدين والاتراك المستعدين والاتراك والدين والاتراك والدين والدين والدين والدين والدين والدين والدين والدين والدين والاتراك والدين وا

# ﴿ شرح الحال فيما تأدى اليه أمر بختيار بالاهواز ﴾ ( وما دبر به أمره )

أدخل يده في اقطاعات جماعة الاتراك وظفر بذخيرة كانت لبختكين آزاذروبه بجند يسابور واجتمع الاتراك المشغبون بسواد الاهواز ثم صار بمضهم الى سبكتكين وتلافى بختيار بمضهم

## ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي ضَرُورَةً بَخْتَيَارُ الى اسْتَصَلَاحٍ ﴾ ( الاتراك بعد استفسادهم )

استوحش غلمان دار بختيار منه واضطربوا عليه وقصده الاتراك الذين هربوا من البصرة وعاتبود على ما ارتبكب مهم من غير ذنب وقال له الديلم: أنه لابد لنا في الحرب من فرسان وأتراك. فاضطرب بخنيار في الرأى وترجع فيه ثم قرره على ان أطلق بختيار آزا ذرويه وجمله في موضع سبكتكين وسهاه حاجب الحجاب وقد ران الاتراك يأنسون به ويعدلون عن سبكتكين اليه وكتب الى البصرة بايقاع النداء بانهم آمنون والا يمرض لهم وان يُرَد ما أخذ منهم وأطاق سباشي الخوارزي وأقر بكتيجور على حمله (۱) الاعتقال لمصاهرته سبكتكين. وبلغه خبر والدته واخوته وعياله في الحدارهم الى واسط فدار اليها.

وكت الى الحضرتين بفارس والري يشكو ما نرل به ويسئل ان يكشف عنه وتابع المكاتبات وزاد فى أكيدها محسب تزايد الفتنة وكتب الى أبى تفلب ان حمدان فسأله انجاده بنفسه وعسكره وعمل على ان يمتصم بعمران بن شاهين فانفذ اليه خلما وفرسا عركب ذهب وتوقيعا باسقاط ما يقى عليه من مال الصلح الذي كان صالحه عليه (١١٧) وخطب اليه احدى بنانه وسأله ان ينفذ اليه عكرا فى الماء يستعين به على حرب الاتراك وترسّل اليه فى ذلك حاجب له يعرف بابراهيم بن اسمعيل فلما أدى اليه الرسالة قال له: ياهذا قد جئتنا فى أمور غير متوجهة عندنا ولا لا نفة باحوالنا.

<sup>(</sup>١) لعله حالة

#### ﴿ جوابِ عمران بن شاهين عن رسالته واتباعه ﴾ ﴿ ایاه بکلام وافق قدرا فجری کما قال وقدّر ﴾

أما هـ ذا الدُّ من المتروك فالتحد، علينا به مع علمنا بأنه ساقط باطل لابحسن لكنا نقبل ذلك . وأما الوصلة فانا رجل لا أداخل أحدا من خلق الله الا از يكون الذكر من عندي والانثى من عنده وقد خطب اليَّ الطالبيون مع أنهم موال فما أجبتُ أحدا منهم الى ذلك لأن نفسى لاتسمح له وهؤلاء أُولاد أخى هم أكفاء بناتى ما واصلت أحدا منهم ولكن ان شاء ان نتصاهر على السبيل الاخرى فعاتُ . واما الخلمة والفرس فاست من يلبس الباسكم ولا أركب الخيل لان دوايي هـذه السفن لـكن أبا محمد ابني يقبل ذلك ولا يرده. رأما عسكري وانفاذه فليس تسكن رجالي الي عالطتكم لكثرة من قتلوا من رجالكم على مر السنين والوقائم. ثم قال للرسول: قل له : ينبغي أن تتوفر وتترزن ولا تستعمل هذه الخفة والنزق فقد قصدتني محاربا لى فرجعت عني منهزما وقصدت الاهواز فرجعت منهزما على هذه الحال والصورة من الفتنة (١٨١) وأنا أعلم ان أمرك سيتأدّى الي ان تجيئني و تلوذ بي وتحصل عنــدى وساذكرك هــذا وتعلم حينئذ اتى أعاملك بالجيل ومخلاف ما عاماتني له أنت وأبوك قبلك . فتمحِّ الناس من مواذنة كلام عمران هذا المقدور الكائن فأن الحال ببختيار آلت الى المصيراليه والحصول عنده مستجيراً به ومستذماً على ما سنذكره أنشاه الله

#### ﴿ جُوابِ رَكُنِ الدُولَةِ عَنِ رَسَالُتُهُ اللَّهِ ﴾

هاما ركن الدولة فأنه أجاب بجواب صدر عن نية صحيحة وشففة عليه وهو ان قال : ان الفتق الذي انتق عليمه عظيم محتماج الى رجال ومال

وسلاح وتدبير وهيبة وطاعة وآنه قد شاخ وتقلت عليمه الحركمة وآنه بازاء اشنال عائقة وأور قاطمة ولكنه قد عول في هذه الحال على ابنه عضد الدولة اذكانت تلك الادوات التي عددتها مجتمعة له وحاصلة عند. وانه سائر من فارس اليه مع جيش كثيف ويخرج الى اصرته من عنده الوزير أبو الفتح ابن أبي الفضل ابن العميد . وانما بني ركن الدولة هذه الرسالة على ما كان يكاتبه به ابنه عضد الدولة فانه كان يمرف أخبار المراق يوما يوما ويطمع ان علكها لما يرى من سوء تدبير بختار لها ولاضطراب الامور (١١٦) هناك بسوء تأتى الوزراء وســقوط الهيبة وانتشار الحيل وفساد الرعية وكان مع ذلك فاسد الرأي في بختيار مضطفنا أشياء كان تقدم (١) بينهما من مناقشـة جرت في وقت ومنافسة في مرتبة ومنع مما كان يلتمسه عضد الدولة منه خاصة من دفاتر عزيزة كـان يضن بها بخنيار وجوار صوالم محسنات كان لا يسمح بها ومن خيدل عراب كان يمنع من شرائها له ويحب ان يستبد بها من البادية وكانت هذه الاشمياء عجمعة في نفس عضد الدولة فهو يحب ان تستحكم الفتن ويستشرى البلاء حتى يزول أمن بغتيار ثم يقصد بنفسه وخبله وأمواله ويدبر أمر تلك المالك لنفسه ويضمها الى ممالكه . فراسل أماه ركن الدولة : بانك قد كبرت عن لقاء الحروب ولا مال عندك وعندى منه كيت وكيت في القسلاع والخزائن . وعظّم عليـه ما جمه ولعمرى لقاء كانت عظيمة وكمانت له مع ذلك هيبة في أصحابه وتدابير مصيبة ولـكنه أحب ان يبذلهما في خاصة نفسه لا في معاونة ابن عممه الذي يتصوره بصورة التجلف وتضييع الامور واهالها وتفويض الوزارة وتدابير الملكة

<sup>(</sup>۱) بر بد کانت تقدمت

الى من لا يُرجع منــه الى روية صادقــة ولا تدبير صائب ولا صــناعة قوية ولا ذكر بين الناس جميسل وهو (٢٠٠) مع ذلك يظهر له المنافسة وعنعه من مطالبه وبغض من اقدار أصحابه الواردين عليه في مهماته. وكان يكاتب أباه ركن الدولة بمشل ذلك الظاهر الجيل الذي يجمع الشفقة عليه والمحاماة عنه وتفديته بنفسه ورجاله في نصرة ان أخيه الذي هو ابن عمه وباطن رأبه ان ذلك الامر سيضطرب اضطرابا لاتبقى معه بقية الاباستصلاحه لنفسه دون غيره ﴿ جواب عضد الدولة عن رسالته اليه ﴾

قدد كان حبس أباه ركن الدولة عن الحركة بنفسه وأطمعه في النيابة عنه وكرفايته هذا الشغل فاجاب بختيار يشير عليه بان يقف حيث انتهى والا نزمد الامر فسادا ولا يبرح من واسلط حتى يلحقه ومدبر نواحيه وأقبل عاطله بالمسير وزحف اليه الاتراك ومن انحاز اليهم من سائر أنواع الجنسد فحوصر وبلغ منه كل جهد. والممرى لقد صبر لهم وطاولهم ولكن مصابرة من محتشمه علموه وببقى عليه وذلك أنه لما اشتد به الحصار وكان بازلا بين النغيل لامجال لخيل الآراك فيسه وأصحابه ديلم ورجاله يستندون الى الخيل ويراوغون فيه ولايخلو في خلال ذلك من مواقف يصل اليه فيها التركي المداخل المصالت فاذا علم أنه قد تمكن منه عدوه يذكره بالله وبالنعمة (٢٢١) والهصنيمته وصنيمة أبيه ومخاطبه بمارق له القلب وتستحي منه المين فينصرف عنه التركي بعد التمكن منه ويحب أن يجرى تتله على يد غيره. فلم تزل هذه حاله من الصبر على الجوع والمرى ونفاد السلاح والخوف من اقدام من لايقيله ولاتحتشمه عليه وبكاتب عمه والنعم . وعضد الدولة يتوقف ويعده بالمسير مدافعة الماطل المنتظر به الملاك وركن الدولة يضبح من ذلك ويبعث ابنه

ويستبطئه الى ان لم يجد عضد الدولة من المسير بدا فسار من فارس وسار أبوالفتح ابن المعيد من الرى وكانت عدة أبى الفتح الوزير التي استصحبها يسيرة بالاضافة الى ما استظهر به عضد الدولة كثرة وقوة ومددا وذلك انه بالنجدا ولم تبق بقية فى الاحتشاد ولم تبكن صورته فى ذلك صورة من ينصر ابن عمه على طريق المعاونة والانجاد ثم الانصراف بل صورة من يجاهد ويدافع ويقيم بمد الظفر . ولم تخف على الناس هذه الحال منه المكثرة ما استصحبه من آلات خيم المقيم التى يريد ان يستقر بها ويمسكن فى كل بلد بالالات المعدة لها من الفرش السكثير والزينة التامة التى لا يستعملها المتوجه الى معاونة المنصرف بعد الفراغ من نصرة من توجه لنصرته .

فاما جواب أبي تغلب ابن حمدان عن رسالته (٢٢٠) فانه أجاب بالمسارعة والانعام وأنفذ أخاه أبا عبد الله الحسين بن ناصر الدولة الى تكريت في جمع من جيشه فاقام بها مدة طويلة انتظاراً عا يكون من انحدار الاتراك عن بغداد الى محاربة بختيار فيردها . ولما تمادى الامر وانحدر بعد ذلك سبكتكين كما سنحكيه سار أبو تغلب بجمع جيشه الي مدينة الدلام ليوجب على بختيار الحجة فيما بذل له خطه من ابطال ما تقرر بالموصل وعمل بغداد ما سنصفه ان شاء الله

#### ﴿ ذَكُرُ الرَّائِلُ التِي تُرْدُدُتُ بَيْنُ سَبِّكَتُّكُمِنُ وَبَخْتِيارٌ ﴾

ثم أن سبكتكين راسل بختيار: بانك قد جنيت على نفسك جناية عظيمة بما ارتكبته ودبرته وان كل ما تعمله وتنصرف فيه خطأ وغلط وان الاس الآن قد خرج عن اليد فافرج لى عن واسط حتى تكون هي وبغداد في يدى بازاء أموال الاتراك التي قد حصلت على وتكون البصرة والاهواز

ونواحيها في يدك بازاء أموال الديلم واجعل أمرى وأمرك واحداً ولاندخلن بيننا أحداً ولا تفتح للحرب باباً فلست من رجالها وأنا ناصح لك مشفق عليك حافظ وصية مولاى فيك التى ما حفظت مثلما في . فعرض بختيار هذه الرسالة على الديلم فانكروها وأكبروها واستخفوا بقائلها والتحمل (١٣٢٠) لها وردوه بالخيبة والمنابذة فحد سبكتكين واستعد للحرب وقدم كتابا من الخليفة إلى بختيار ينذره فيه وأجيب عنه بما ليس هذا موضعه ووصل جواب هذا الكتاب الي الطائم للة والى سبكتكين وقد انحدرا عن بفداد وانهيا الى دير العاقول ومع وصوله توفي المطيم للة وكان انحدر مع ابنه الطائم للة وحدث بسبكتكين علة الموت فمكث فيها بدير العاقول أربعة أيام وتوفى فحمل الي مدية السلام.

وتماسك الاتراك وتبتوا واجتمعوا على الفتكين مولي معز الدولة وكان يتلو سبكتكين عند معز الدولة وله رياسة في الاتراك وحشمة قديمة (''ولقاء في المروب الإعداء فمقدوا له الرياسة عليهم وعمل على اتمام العزيمة في اللقاء وكان عبر بختيار الي جانب واسط الغربي وأخلى الشرقي وجمع السفن والزواريق اليه ولم يترك من آلات الماء شيئا في الجانب الشرقي وتقل التناء وطبقات النياس اليه وضرب مصافه في منازل واسط وعمل على مناجزة الاتراك ولقائهم بالديم اما مناجزة ان ثبتوا له واما مصابرة الي أن يأتيه الغوث من الري وشيراز وكان استبشر بما اتفق على الاتراك من موت زعيمهم وقدر انهم يضطر بون وينتشر أمره ثم عرف انتظام أمرهم فتوقف (١٢٠) عن الاصعاد. واجتمع الاتراك وزحفوا وعقدوا جسرا بسفن كانت معهم عن الاصعاد. واجتمع الاتراك وزحفوا وعقدوا جسرا بسفن كانت معهم

<sup>(</sup>١) وفي الاصل : وقديمة

من بغداد وكانت معهم أيضا زبازب كشيرة وجيش للماء وعلى مقدمتهم حدان ابن ناصر الدولة فاستأمن حمدان الى بختيار بكل من معه وعبر من الجانب الشرق الى الجانب الغربى فاكرمه بختيار ووصله

#### ﴿ ذَكُرُ السبب في تسييره حمدان مقدمة والسبب ﴾ ﴿ في استثماله الي بختيار ﴾

كان حمدان بن ناصر الدولة ببغداد عند حدوث هذه الفتنة فدعاه سبكتكين الي طاعته فاجابه وأخذ عليه العهود والمواثيق بالنصيحة والموالاة واعما سكن اليه للمداوة التي بينه وبين أبي تغلب ولان أبا تغلب حافظ على مودة بختيار وواصله ونصره وظاهره فانفذه سبكتكين على مقدمته. فلما توفي سبكتكين كتب اليه الفتكين بعرفه وفاته وانتصابه في موضه ويستدعيه اليه ليستاً نفا اتفاع التدبير ويتفقا على المسير. فاعتقد حمدان حين وقف على همذا الكتاب أن أمر الاتراك قد اختل نظامه بوفاة سبكتكين وعزم على المصير الى مختيار وكان عرف أيضا مسير عضد الدولة وخيول ركن الدولة فانفذ كتاب الفتكين الوارد عليه الى مختيار وأعلمه انه سيعود الى الفتكين فانفذ كتاب الفتكين الوارد عليه الى مختيار وأعلمه انه سيعود الى الفتكين وقد عبر الى الجانب الغربي ولما اجتمع حمدان مع الفتكين ردة (١٠٠٠) على مقدمته كما كان في أيام سبكتكين. فوافى عن معه من غلمانه وأسبابه وعبر مستأمنا الى بختيار فتلقاه وأكرمه وحمل اليه مالا كثيرا وثيابا فاخرة وعدة وافرة من الخيل والمراكب والبغال والجمال. وضعفت غوس الاتراك فتوقفوا يوما ثم زحفوا باسره ونزلوا على دون الفرسخ من واسط وعبروا وقود فوا يوما ثم زحفوا باسره ونزلوا على دون الفرسخ من واسط وعبروا

على جسره وتقدموا الى مصاف بختيار فكانوا يواقعونه بنوائب واتصل ذلك نحو خمسين بوما . وتجاسر العوام من الجانبين على استعمال المشاتمة الفاحشة والمسابة المقذعة واتفق على حمدان انه حمل على الاتراك في بعض هذه الايام فرموه ووقع بعض سهامهم فى صاخ فرسه فرى به ونهض ليركب غيره وعليه الحديد فلم يتمكن من ذلك وعرفه الاتراك فا كبواعليه بالدباييس حتى أنخنوه وكاد يتلف ثم أخذوه أسيرا لا فضل فيه فعولج وبرأ الا انه لحقه عرج ظاهر من وركه الايمن وبتى على ذلك نقيمة عمره ثم من عليه الفتكين وأطلقه وأخذ منه رهينة وأعاده الى حاله فشهد معه الحرب يوم ديالي إلى إن انهزم الاتراك وانحاز إلى عضد الدولة

ولم ترل الحرب بين الديلم والاتراك متصلة بواسط والاستظهار للاتراك (٢٠٠٠) وأشرف الديلم على الانكسار والهرب دفعات وقتل من الديلم خلق كثير لنقصان جنهم واستظهار الاتراك عليهم بالاسلحة واشتد على بختيار الحصار وأحدق به وصار في مثل كفة الحابل وأحاط به الاتراك من كل وجه وكانت صورته كما ذكرت فيا تقدم. واتصلت كتبه الى أبي تغلب بسأله الانحدار والى عضد الدولة يسأله اللحاق ويُعلمه ان مملكته قد خرجت من بده وانه أحق بها ممن غلب عليها حتى انه كتب اليه في بعض كتبه البيت الذي كتب به عنمان الى أمير المؤمنس على صلوات بعض كتبه البيت الذي كتب به عنمان الى أمير المؤمنس على صلوات بعض كتبه البيت الذي كتب به عنمان الى أمير المؤمنس على صلوات بعض كتبه البيت الذي كتب به عنمان الى أمير المؤمنس على صلوات

فان كنت مأكولا فكن خير آكل والا فادركني ولما أمزّق نأما أبو تغلب فسار بجميع عسكره بعد انكان قدّم أخاه الحسين كما

<sup>(</sup>١)راجع كتاب الامامة والسياسة ١: ٨٥

كتبنا خـبره فيما تقدم وصار الى مدينة السـلام فالفاها مفتتنة بالعيارين (١٠) فقمعهم وقتل جماعة منهم وحمل من بغداد الى الموصل أشياء كثيرة ظفر بها من آلات فاخرة وأنقاض جليلة وذخائر وودائع

وأماعضد الدولة فانه سار بعد ما ذكرته من التوقف والابطاء واجتمع مع أبي الفتح ابن العميد بالإهواز

## ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي رَجُوعِ الفُّسَكِينِ الى بغداد ﴾ ﴿ وهرب أَبِّي تَعَلَّبُ عَنْهَا الى الموصل ﴾

لما سمع الفتـكين بخبر عضـد الدولة وحصوله بالاهواز نخب تلبه

باب الشمير فاحترق أكثر هذا السوق وهلك شيء كثير واستفحل أمر العيارين ببغداد حتى ركبوا الحيـل وتلقبوا بالقواد وغلبوا على الامور وأخــذوا الحفارة من الاسواق والدروب. قال صاحب النــكملة : وذكر أبو حيان في كناب الامتاع والمؤانســـة قال : حصل ببغداد من الميارين قواد منعوا الماء أن يصل الي الكرخ وكان فيهم قائد يعرف بالاسود الرند لانه كان ياوى قنطرة الرند ويستطعم من حضر وهو عريان لا يتوارى فلما فشا الهرج رأى هذا الاسود من هو أصعف منه قد أخذ السيف فطلب الاسود سيفا ونهب وأغار وظهر منه شيطان في مسك انسان وصبح وجهه وممذب لفظه وحسسن جسمه وأطاعه وجال فصار جانبه لايرام وحريمه لايضام وظهر منحسن خاقه مع شره ولهنته وسفكه الدم وهتكه الحرى وركوبه الفواحش وتمرده على ربه القاهر ومالكه القادر أبه اشترى حارية بالف دينار فلما حصات عنده حاول منها حاجته فمنعته ففال : ماتكرهين مني . فقالت : أكرهك كما أنت . فقال : مأنحبين . قالت : أن تبيمني .قال: أو أفعمل ممك خيرامن ذلك . وحملها الى مستجد ان رغبان فاعتقها بين يدي القاضي ووهب لهـا الف دينار . نعجب الناس من نفسـه وهمته وسهاحته وصـبره على خلافها وترك مكافأتها على كراهتها . ثم صار في جانب أبي أحمد الوسوي فحماه ومسيره الى الشام فهلك بوا .

ورأى ان يحصل بنداد و يجعلها (۱۲۰) وراء ظهره و تكون حربه على ديالى . قال صاحب هذا الكتاب : كنت في جملة السائرين من الرى في صحبة أبى الفتح ابن العميد وما كان اشفاقنا ولاحذرنا كله الا من سبق الاتراك ايانا لى أسفل واسط الى الموضع المعروف بباذبين وان يجملوا النهر وراءه مع المدينة والميرة وان يتركونا حتى نقطع اليهم مفازة بنج وبنج و نلقاهم على اعياء وكلال وليس وراءنا عمارة و لا نجد ما نزل عليه فان طاولونا أياما كان الهلاك وان ناجز ونا حين ورودنا كانوا جامين مستريحين ونحن على حال تسب وضعف وكنا من كثرة المدد على ما وصفت فيما تقدم . فلم يوفق الاتراك ويعملوها وراء ظهورهم و تكون حربهم على ديالي فكانت الخيرة لنا فيه وحملوها وراء ظهورهم و تكون حربهم على ديالي فكانت الخيرة لنا فيه ودخلنا واسطا بندير مانع ، وقد كان بختيار واخواه و محمد بن بقيمة تلقوا وسار عضد الدولة في الجانب الشرق و تقدم الى بختيار ان يسير بازائه من وسار عضد الدولة في الجانب الشرق و تقدم الى بختيار ان يسير بازائه من الغربي ممتدين الى نغداد

فاما الفتكين فاله لما توسط في مسيره الي بغداد أنفذ سرية في أربعائة غلام من الاتراك لمسكبس أبى تغلب فارهقوه وشخب مع ذلك جنده عليه فهرب (مهم الفتكين بغداد فهرب مسكره . وحصل الفتكين بغداد في حصار شديد قد أحدقت به الحيول من كل وجه وذاك ان بغتيار كاتب ضبة بن محمد الاسمدي وهو رجل من أهمل عين التمركثير العشائر وقد جرت عادته بالتبسط بان يشن الغارات على أطراف بغداد و يمنع من جلب الميرة اليها ففعل و وجد الطريق الي بغيته فنهب السواد وقطع السبل ثم أنفذ

في الجانب الشرق ابن أخ لمحمد بن بقية وزيره يعرف بابي الحراء وهو لقب غلب عليمه مع طائفة من بني شيبان لينطرف يغمداد ويحاصرها من ذلك الوجه وكانت خيول عضد الدولة والري وبختيار متوجهين اليــه سائرين لحروبه وكان أبو تنك من ناحية الموصل بمنع الميرة وينفذ اليه سراياه ورجاله فاشتد الحصاريه وعزات الميرة وانحسمت موادها ولارت الرمية فنهبت الموجود في المدينية وامتنع الناس بالفتنية ان يتسوتمرا أرينميشوا وأعيت الفتكين الحيــلة في التمـاس ما يحتاج اليه وصار يتتبـع الواطن التي يظن فيها قونا أو بذرا أوعدة يتناول ذلك حتى انتهى به الامر الى انركب بنفسه الى منزل بعض الاشراف فكيسه وأخذ مافيه

وسار عضــد الدولة كما حكينا في الجانب الشرق وبختيار بازائه في الغربي فلما صار بدَّر (٢٦١) العاقول عبيٌّ عسكره تعبية اللقاء وجعل موكب خاصته في القلب وفي ميمنته أبا الفتح ابن العميد وجيش الري وفي ميسر نه أبا استحق ابراهيم بن معز الدولة ومحمد بن بقيـة وطائفة من عسكر بختيار ونزل المدائن على هذه الحالة من الترتيب . وورد خبر الفتكين بأنه برز الى دبالي ونزل عليه مستمدا للحرب وعقد عليمه جسورا ايعبر عليها واعتقد ان بلقى العساكر في فضاء بين دبالى والمدائن وظن انه يتمكن بالجولان فيه مما يريده وذلك في (١) ﴿ سنة أربع وستين وثلماية ﴾

<sup>(</sup>١) زاد صاحب التـكملة . طواب أبو محمد ابن ممروف ان يستحل بيــع دار ولد أبى الحسن محمد بن أبي عمرو الشرابي حاجب الحديقة وكان أبوه قد مات والباثيم لمــا وكيل نصبه المطيع لله فامتنع وأغلق بابه واستعنى من القضا ( وفي تاريخ الاسلام انه عزل بحكومة ابنعي فيها وجــه الله ) فقلد مكانه الفاضي أبو الحسن محمد بن صالح بن أم شيبان الهاشمى بمد ان امتنع وأجاب علىأن لايقبل رزقا ولا خلعة ولا شفاعة وان يدفع

وعبر الفتكين تلك الجسور ولم يقع في الظن أنه يعبر ديالي ولا أنه يترك التحصن به والقتال من ورائه فسار عضد الدولة على تعبية وهيئة حتى انتهى الى قرية هناك وتراءت مواكب الفتكين وقد عباها كراديس واعترض نهر صنير في هذه القرية فوقع التشاغل به الى ان عبرته العدا كر وصاروا مع تلك الـكراديس في أرض واحدة

﴿ ذَكُرُ عَجِلَةً وَقَعْتُ وَحَرْضَ ظَهْرُ مِنْ جَيْشُ ﴾ ﴿ بختيار الذين كانوا في ميسرة عضد الدولة ﴾ ( فكانوا يكسرون العسكر )

تقدم الجيش البختيارى المرتب في الميسرة مع أبي اسحق وابن بقية زحفا بنير أمر وفارق المصاف وخرج عن النظام حرصا على اظهار فضل وغناء ونشوقا الى اللقاء فراسلهم عضد (٢٠٠٠) الدولة ونهاهم فلم ينتهوا على مااعتادوه من الاستبداد حتى لحجوا واستجرهم الاتراك حتى صاروا بالبعد من العسكر فعطف الاتراك عليهم وقتاوا خلقا منهم وتابعوا الحلات عليهم وأكثروا النكاية فيهم فينتذ عرفوا الخطأ الذي ركبوه وأنفذ عضد الدولة طائفة من الرجال اليهم فلم يغنوا عنهم وحصلوا في متل حالهم فلما رأى ذلك زحف على نظامه وهيأته حتى اتصاوا بهم بعدان أشرفوا على الهلاك فلما زحف على نظامه وهيأته حتى اتصاوا بهم بعدان أشرفوا على الهلاك فلما

الى كانبه من يبت مال السلطان ثلثمائة درهم (فى كل شهر) ولحاجب مائة وخمسون درهما ولاقاضي في الفروض على بايه مائة درهم ولحازن ديوانه وأعوانه سهائة درهم وان بصل اليهم ذلك من الحزانة فأجيب وركب معه ابن بقية والوجوه وتسلم عهده بحضرة المطيع للة فتولى انشاءه أبو منصور أحمد بن عبيد الله الشيرازى صاحب ديوان الرسائل بومئذ وقرى، عهده فى جامع المدينة . وفي سنة ٦٤ أعيد ابن معروف الى قضاء القضاة وصرف ابن أم شيبان

قرب من جمرة القوم ومجتمعهم حمل عليهم فلم يثبتوا واستأمن بعضهم وحكم السيف في الباق فقتل خلق منهم وألجأتهم الهزعـة الى تلك الحسورالتي عقدوها على ديالي فازدحموا عليها وأرهقهم الاس فهلك منهم ومن العيارين الذين وازروه بالقتـل والغرق خلق كثير وركب عسكر عضـد الدولة أكتافهم وعبروا تلك الجسور على آثارهم فاستباحوا عسكرهم وسوادهم وأاتموا النار في خيمهم وخركاهاتهم وأدركهم الليـل فبات هؤلاء وهرب أو لئك لايلوي أحدهم على صاحبه .

وأنفذ عضد الدولة في ساعة الفتح بشيرا الي بختيار وذلك يوم السبت لاربع عشرة ليلة خلت من جمادى الاولى سنة ٣٦٤ وأقام على ظاهر (٢٣١) المدينة الي ان عرف خبر الاتراك ثم دخل المدينة في أحسن زيّ وعدَّة وطواه متجاوزا الى باب الشماسية وبختيار يسير بازائه ويعسكر بحياله وأقام بموضعه الى أن بعُد الاتراك وورد عليه خبرهم من تـكريت وأنهم وصلوا اليها على حال قبيحة من التقطع والتمزق واختلاف الكامة فحينئذ الثنى الى النزول فيداره. واشتغل قلبه بالطائع لله وحصوله مع الاتراك وتصرُّفه على ما يحبون والتنقل معهم فبث اليه رُساله وقد كان راسله قبل ذلك ولم يزل معه بالتلطف والرفق حتى ردّه الى دار الخلافة وموطن الائمة .

﴿ دَ كُرُ مَا جَرَى بَيْنَ بَخْتِيارَ وَبَهِنَ جَيْشُهُ وَمَا كَانَ ﴾ (من اعتزاله اياهم وما كان من انكار ركن ﴾ ﴿ الدولة لذلك وماتمٌ من الحيــلة عليه من ﴾ ﴿ انتقاضـه وعوده الي . أنزلته وحالته ﴾

لما تم مدا الفتح لعضد الدولة لم يشك أحد ممن دنا وبعُد في انه

يستولي على هذه الملكة ويضيفها الى مملكته لضعف بختيار عنها واشتغاله بضروب اللهو واللعب وتجاسر الديلم والاتراك عليه ففكر في حديث الناس وعلم أن أباه ركن الدولة لايصبر على ذلك ولا محتمله له . فاتخذ دعوة دعا اليها بختيار واخوته ومحمد بن بقية وسائر عسكر بغداد وخلع عليهم ضروب الخلم على مقدار مراتبهم وجمل ذلك كالوداع وأظهر (١٣٢٠) الرحيل الى فارس وأمر باعداد البرة في النازل . ووافق في السر رؤساء الجنـــد ان شوروا ببغنيار ويشنبوا عليمه ويطالبوه بان يطلق أموالهم وينسير أحوالهم ويحس مجازاتهم عن صبرهم عليه وثباتهم معه وبدلهم الانفس في محاربة الاتراك دونه ففعلوا ذاك وبالغوا في الشغب والاقتراحات ومختيار صفر اليد لاعلك ذخيرة ولا تصل يده مع خراب النواحي واتصال الفتن الى دره واحــد . فراسله عضد الدولة سرا وَوافقه على مقابَّتهم بالتشدد والغلظة والصدق عن الحال وأنه لايمدهم بما لايقدر عليه وأن يفصح لهم بالاستعفاء عن الرياسة وأنه قد بريء اليهم منها ووعـده أن يتوسط حينئذ بينهم ويقرره على ما يحب . فلم بجد بختيار عــدولا عن ذلك ولاعرف وجه حيلة سوي ما أشار به عليــه فبأدر اليه واستمفاهم من رياسته وأغلق أبوابه وصرف كتابه وأسبابه وراسله في الظاهر بمقاربة القوم وتدبيرهم فاجابه: باني لست أميراً عليهم ولامعاملة بيني وبينهم فلينظروا لانفسهم وليعقدوا لمن شاءوا . واتصلت هذه الرسائل ثارثة أيام والشغب يزيد الى أن اعلنوا بالقبيح وكادوا يزحفون اليه ويأنون عليه فاستعاذ بمضد الدولة وطلب منيه ماكان وعده مه (٢٣٠) من التوسط فراسلهم عضد الدولة بما سكن منهم وأمره بالتفرق ووعده بالنظر في أمرهم . ثم استدعى بختيار الى داره وقدكان خائفا مرعوبا واستدعى أخويه على طريق الاشفاق عليهم والحذر من أن ينصبوا أحدهما علما للفتنة فيفتحوا به بأباً الى الفرقة وراسلهما بختيار أيضا بمثل ذلك حتى حضرا جميما . ثم جم الرجال وجماعة الجند وأعلمهم أن استيفاء بختيار منالنظر واعتزاله اياهموافق محبسة منه للنظر في أمورهم وضمهم الى نفسه وانه يخلطهم بعسكره ويشملهم باحسانه وانه المتولي للامر وان بختيار انمـا كان خليفة له ولركن الدولة وانه الآن قد استعنی فاعنی وبریء فأبری فسکنوا وتفرقوا ووثقوا بوفائه واله من وراء ذلك . وأمر باستظهار على بختيار وأخويه ووكل بهـم ثقاله وذلك يوم الجمعــة لاربع ليــال بقين من جمادى الآخرة ســنة ٢٦٤ وجمع بينهم وبين الوالدة

فاما الخليفة الطائم لله فانه كان نافرا من بختيار للحروب التي جرت بينه وبينه ولان انتصابه في الخلافة جرى على مدغيره في غير أيامه وسكن الى عضِد الدولة وذمامه . فلما اتصل مه ما اختاره بختيار لنفسه من الخلم سكنت نفسه وهو حينئذ مع الاتراك وعند الفتكين بتكريت (١٣٠) فجرت بينه وبينهم مناظرات في الرجوع الى بغداد فسألوه الامتـداد ممهم الىالشام فلم يمكن ذلك لان القوم منهزمون وعلى حال اضطراب فوعـــدع من نفسه اذاً ثبتت أقسدامهم وكان له قوة وفيهم منعة أن يحتال لهم ويمود اليهم أو يدبر لهم في الاجتماع معهم فالفقوا على ذلك. وانكفأ الطائع لله الى داره ورحل الاتراك الى الشام (``

وتقــدم عضد الدولة بعمارة دار الخلافة وتطريتها وتجديد فرشها وآلتها وترتيب أسباب الخدمة فيها والتزم في ذلك مالا جليلا وأخرج الجيش اليه

<sup>(</sup>١) ليراجع تلويخ أبي يعلى حمزة ابن الفلانسي ص ١١

متلقين واستقبله بنفسه نوم الخيس لتمان خلون من رجب سنة ٦٤ وكان أول اجتماعهما وانحدر معه في حديدي كان أنفذه اليه ودخلا نفداد. وكان طرح لعضد الدولة بين مدمه كرسيّ وقد كان قبّل عضم الدولة الارض له وجلس على السكرسيّ وأطافت بهما الزبازب والطيارات في المياء وسار الجيش على شاطىء دجــلة ودخل الخليفة داره واستقر على سريره . وأنفذ عضد الدولة الى خزائنه مالا كثيراً وثياباً وفرشاً جليلا من جميم الاصناف وعدة من الخيل والمراكث والرقيق والآلات وقر"ر بده في ضياع الخدمة المرسومة بالخلفاء وقد كانت متشذبة قد تحيفها أسباب (٢٠٠) معز الدولة ثم أسباب بختيار فمنهم من تغاب على حدودها ومنهم من استقطع الخليفة بعضها ومنهم من ضمن منها ما لم ينصفه من نفسه فيه ولم يسهل اخراج بده عنه فرد عضد الدولةذلك كله الى حقه . فامر الطائم لله بانشاء الكنب عنه الى النواحي باستقامة أحوال السلطان وتعفى آثار الفتنة وتألف الشمل وكتبت وفرقت في المالك كليا

#### ﴿ خبر عصيان المرزبان ابن بختيار بالبصرة ﴾ ﴿ وعصيان ابن تقية بواسط ﴾

أما المرزبان فان عضد الدولة سام بختيار أن يكاتبه بالاصماد وكان متولياً البصرة ليرضى بمـا رضي به أبوه من خلوّ الذرع من تدبير الجند والرعيــة فكاتب وانفذكتابه على يد ثقة من ثقاته يعرف بملى بن محمد الجوهري وكان صحبه من شيراز ووصاه بموافقة محمد بن دربند وكان اسفهسلار جيش البصرة وهو قريب للحسين بن ابراهيم وهو متقدم في جيش عضد الدولة. ولم يقم في نفس أحد أن المرزبان يمتنع ويحدث نفسه بالعصيان اصباه وصغر سنه ولان

جيشه من الديلم وهذا المدبر الجيش الذي ذكرناه يهوى هوى عضد الدولة ويرى رأيه. فلقي على بن محمد الجوهري في طريقه صاحب دواة لمن الدولة بختيار يقال له عيسى بن الفضل العابرى قد كان اصعد عن البصرة فعرفه الصورة واستعمل في اخراج هذا الحاريث اليه غير الحزم والصواب (۱۳۱۰) فنني وجهه عائداً اليه الي البصرة وسبق الي المرزبان بالخبر فاشعره الوحشة واعلمه أن أتاه مكرهة ولقنه العصيان. فلما ورد الجوهرى على أثره البصرة بدأ بمحمد بن دربند وأوصل ماكان مه من الكتب اليه فصار به وبها الي المرزبان و عندها انه غافل فو جده مستمداً للخلاف وقبض عليها جميعاً وأظهر الملاف و كاتب ركن الدولة بالبكاء والنوح وأعلمه ما جري على أبيه بختيار المحلف و كاتب ركن الدولة بالبكاء والنوح وأعلمه ما جري على أبيه بختيار المعمد عن بختيار انما هو تمويه وان الحيلة استمرت و تمت لها على القبض على أبيه وانه امتنع ثقة بتداركه اياه ومعه وأ نفذ قاصدين عدة بكتب متوالية

وكان لهمد بن بقية خايفة بالاهواز من جنسه في الانسلاخ من صناعة السكتابة [ ومن كل فضيلة ] يقال له محمد بن عبدان الاهوازي فلما بلغه ما جرى احتوى على ما قدر عليه من المال وأثبت عدة من الرجال وصار الى البصرة داخلا في سوًا رأهل العصبية فغلب على الرزبان وشحذ بصيرته في المحيان ودخل في وزارته ووعده الكفاية . وأما محمد بن بقية فقد ذكرنا حاله في البعد من كل فضيلة وكان يتمو ما أمره في أيام مختيار فاما في دولة عضد الدولة فما كان أبعده من أن يكون عريفا من عرفاء الرجالة ببابه فضلا عن ان مختلط بوزرائه وكتابه ولكن أظهر مساعدة كثيرة (٢٠٠٠) لعضد

الدولة فيما كان يديره وخدمة فيما كان يراه وأنمـا فعل ذلك حذرا على نفسه وخوفا ان يُردُّ الى مرتبته وعلماً بان بختيار ان عادت بده في التــدبير قبض عايه وطمع فيــه وعامله بمـا عامل به وزراءه الـكفاة عنــد حاجته الى المـال وكره عضد الدولة ان مخلطه نوزرائه الـكفاة مثل نصر بن هرون وكان معه في هذه الوقعة وهو شيخ السكتاب قد سُلَّم له صناعة الحساب خاصة فينسبه الناس الي قلة المعرفة بالرجال ونقصان الرعاية لاهمل السابقة والتقمدم ف الكفاية وكره أيضا ان يصرفه صرفا قاطما فيكون قد خيِّب ظنه وأكذب تأميله فاستوزره لا بنه أبي الحسين ابن عضد الدولة وعرض عليه ما يشاء ان يتقلده من الاعمال فاختار واسطا وتسكريت وعكبرا واوانا وقاطع على هذه الاعمال ووفر على ماكان العمال يدخلون فيه زيادة عظيمة فأمر عضد الدولة ان يمقد عليه جميع ذلك . وافترح ابن بقية اقرار اللقب والتكنية السلطانية ولباس القباء عليه فأجيب الي ذلك وخلع عليه خلعا نفيسة وحمل على دواب بمراكب ذهب وأقطع خمائة ألف درهم ورسم له حضور مجالس الؤانسة والمنادمة ولم ينقصه من جميم عاداته الا اسم الوزارة لانه بالحقيةـــة لم يكن يتولاها على رسوم الوزراء فيخاطب بها فاظهر سرورا عظما وشكراكثيرا ودعاء متصلا وكل ذلك على ذحـل (١٢٨) وغل قد أضمره وانحـدر الي واسط.

وقد كان عمران صاحب البطائيج مستوحشا فاحب ان يتعلق مع تجدد ملك عضد الدولة بذمام فانف ذكاتبه يلنمس عهدا ومنشورا وعقدا وتقريرا فأجيب الى ذلك . والتمس أو تنل ابن حمدان صاحب الموصل مثل ذلك وضمن حمل المال الذي كان محمله قديما الى مختيار فاجامه عضد الدولة الى ماسأل وأعفاه من حمل الممال لمكاتبة قديمة كانت بينهما ومودة سالفة وعقدت أعمال الاهواز على سهل بن بشر النصراني وخلع عليه فشخص اليها وكان محبوسا في بد بختيار وقد جازفه وصادره . وفرقت أعمال السواد على العمال ودبر الاموركلها أبو منصور نصر بن هرون .

ولم يبق في نفس عضد الدواة شيء يتملق به نفسه الا انتزاع البصرة من يد المرزبان فلها حصل ابن بقية بواسط خلع الطاعة وأظهر الخلاف وقبض على من ضم اليه من القواد وأظهر انه امتمض لصاحب بختيار وكان هو الشير بجميع ما جرى متابعة لرأي عضد الدولة . ثم كاتب عمران بن شاهين يستدعى منه المعاضدة ويحدّره تدابير عضد الدولة وأنه ليس ممن يصبرله على محاورته الت الحال فاجابه عمران الى ما سأل . وكاتب المرزبان ان بختيار يلتمس منه ان عده بالرجال والمال والسلاح فلم بجد عنده ما محب لتهمته بالانحراف عنيه وعن أبيه 177 وعلم أنه يريد ان يقيم سوقا لنفسه واحجم ابن بقية عن الصير اليه لتقلد الاهوازى وزارته فبني أمره على انه واحجم ابن بقية عن الصير اليه لتقلد الاهوازى وزارته فبني أمره على انه وحد كان عضد الدولة عزم على انهاء وعد كان عضد الدولة عزم على انهاذ عسكر الماء لفتح الرصرة فلما عصى ابن وقد كان عضد الدولة عزم على انهاذ اليه عسكر اقويا فرج اليه في آلات الماء فيمن أمده بهم عمران من رجاله

ووردت كتب ركن الدولة على المرزبان بان يهاسك بالبصرة وشجه على مقاومة عضد الدولة ووعده بالمصير الى بغداد بنفسه لازعاجه وتمكين بختيار وكذلك فعل فى مكاتبة ابن بقية وأبي تغلب ابن حمدان فاضطربت هذه

النواحي على محضد الدولة وضاق به الامر وتجاسر عليه الاعداء من كل وجمه وانقطمت عنه مواد فارس والبيعر ولم يبق في يده الا قصمبة بغمداد وتجاسرت العامة عليه وأشرف على صورة قبيجة . فرأى ان ينف ذ أبا الفتح ان العميد الي أبيه ركن الدولة متحملا (ننا) رسالة عنه يصدقه فيها عما جرى ويُعلمه فيه بعده عن ممالـكه وتضبيعه الاموال التي أنفقها وانه قد خاطر مع ذلك بنفســه وجنده كما خاطر هو يوزيره وأكثر جنده وانه قد هذّب مملكة العراق واستعاد الخلافة الى ممالكه وان مختيار ليس ممن تستقر بنظره دولة ولا تعتدل على بده مملكة وآله أن خرج عن العراق على تلك الصورة لم يبعد ان تضطرب المالك كلما ثم لا يمكن تلافيها ويسأله المدد والامساك عن نصرة من تفسد على بده مملكته وممالكنامها وقال لابي الفتح ابنالعميد انظر فان تيقظ للامر ونجم فيه هذا القول وأشباهه فاقتصر عليه وان رأيته: مقيما على رأيه فزد في الرسآلة وقل له : انى أقاطمك على أعمال المراق وأحمل اليك عبها ثلاثين الف الف درهم وانت فقير لا مال لك ولا عدة عندك لمثل هذه الحال ان عادت اليك وأنا أعجل لك من جملتها عشرة آلاف الف درهم وأبمث بختيار وأخوته اليك لتجملهم بالخيار فان شاؤا أقاموا في أوساط ممالكك ومكنتهم من أي البلدان اختاروه وان شاءوا أن يصيروا الى فارس فيختاروا من أعمالها أي البلدان أحبوه الى ذلك ووسعت عليهم في النفقات وأرغدت عيشهم في أوساط ممالكنا . ولم تتركه في هذه الديار التي استضعفه أهلها وعرف جنده سيرته (١١١)فها وان الخلافة تخرج عن بده وأبدينا وهو يضعف عن سياسة جنده ويعتمد في التدبير على الجبابات والمصادر ات وتمكين من يرتفعله في الوقت على يده مالا يقع موقماً من حاجته ثم يضطر الى نكبته

واعتماد غيره على أن هذا الباب أيضا قد انسد ولم يبق فيه بقية بما عمله قدعا وقد عرف ذلك من نفسه ولذلك استعنى من الامر. . واز أحبيت أزتحضر ينفسك المراق لتملى التدبير وتكون سائس الخملافة وبيت الملك وولت الامر وترد بختيار الى الرسى فانصرف الى فارس كان ذلك وجها من الرأي صحيحاً . وقال لا بن العميد : وينبغي أن تتبسط في هذا المعني فانك تجد فيه مقالا واسماً فان لان لك وعرف صواب قولك والا فزد في الرسالة فصلا ثالثاً تجهه به وهو: انك أيها الوالد السيد مقبول القول والرأي والحكم ولكن لاسبيل الي اطلاق القوم بعد مكاشفتهم والقبض علبهم واظهار العداوة لهم فأنهم لايصلحون لي أبداً ولا تنقي جيومهم ولا تصح نياتهم وسيقابلوني بنابة ما تقدرون عليه فيضطرب الحبل وتنتشر كلمة أهل هذا البيت الدآ. وإن أبيت أن تقبل أحدي الخصال التي عددتما لك وخيرتك فها وحكمت بانصرافي على هـ ذه الجلة فاني سأضرب أعناق هؤلاء (١١٢) الثلاثة الاخوة ( يعني بختيار وأخوله ) وأفبض على من اتهممه من حزله وأخرج وأرك العراق شاغرة ليدىرها من الفقت له

فقال له أبو الفتح ابن العميد: هذه رسائل صعبة لاعكنني أن أتلقي ركن الدولة بها وأنا صاحبه ومدر أمره فاني أعرف نصرته لمن ينصره من الغرباء وتصميمه عليه وبلوغه غامة جهده فيه فكيف ابني أخيه! ولكن الصواب أن يتقدمني اليمه من يفرغ جميم ذلك في أذنه من جهتك ثم اتلوه شافعا له ومتما ومشيراً. فتقرر الامر على ذلك ونفذ فيه من جهة عضــدالدولة (١) ومن جهة أبي الفتح ان العميد أبو الباس الن بندار وكان الامير ركن

<sup>(</sup>١) بياض في الاصل

الدولة يأنس به قدعا فتوجهت الرسل وشخص ابن العميد على جازات عددها مائة يتلوهها . فلما بلغ الرسولان الاولان الى ركن الدولة وشرعا في تأدية الرسالة وعرف الغرض الإخمير منهما لم يمكنهما من أتمام الرسالة ووثب الى الحربة التي تلي مجلسه نتناولها وهزها وهرب الرسولان احضاراً من بين مدمه .

فلما سكن غضبه استعاده ما وقال : قولا لفلان ( يعني عضــ الدولة وسماه بغير اسمه ) خرجت الى نصرة ابن أخي أو الطمع في مملكته ? أما عرفت أني نصرت الحسن من الفديروزان وهو غريب مني مرارآ كثيرة أخرج فيها كاما عن (٢١٢) ملكي واخاطر بندي وأحارب وشمكير وصاحب خراسان حتى اذا ظفرت وتمكنت من البلاد سلمها اليه وعدت من غير أن أُقبِـل منه ما قيمته درهم فما فوقه طلباً للذكر الجميل ومحافظة على الفتوّة ? أتريد ان تمتن أنت على بدرهمين انفقتهما على وعلى أولاد أخي ثم تطمع في ممالكهم! وخرج هؤلاء الرسل لاعلكون أرواحهم اشفاقا ممأ رأوا منه ويما ظهر من غيظه وغضه .

وبلغ أن العميد الرى وهو الوزير المقرب والامين المتمكن وعند نفسه أن صورته كما كانت فحُنجب عن دار الامارة ورُدّ عنها أقبح رّدٌ وروسل : بانك خرجت من عندنا ناصراً لبختيار ومدراً عسكرنا وعسكر فناخسره حتى يستقيم أمر أولاد أخي ثم تأتيني الآن في صورة قبح تتعمل رسالة فناخسره فيما يهواه حتى يكون مكان أخي وأولاده ويطمع مني في أن ارخص له في القبض عليهم وازالة نعمهم ويتهددنى بالمصيان! أماً أنت فقـ د عرفت انك اخترته على وسو لت لك نفسك وزارة المراق ونزهة دجلة! ارجع اليه على حالك فو الله لاصلبن أمك وأهلك على باب دارك ولابيدن عشيرتك ومن يتصل بك عن وجه الارض ولاتركنك وذلك الفاعل (يبني ابنه) تجتهدان ثم لا أخرج اليكم الا بنف في ثلاثما ئة جمازة لا يصحبني الا من عليها (ننه من الرجال ثم اثبتوا لى ان شخيم . وحلف ركن الدولة محلوفة : انى اذا بلغت بعض طريقي في قصدي ايا كم لا يبقي معكم رجل واحد الا تلقاني وحصل عندي وأنه لا يتقرب بك وبعضد الدولة الا أخصأ وليائكم وأوثق عبيدكما في انفسكما وأنما أثركك الاتن وانت في يدي لتعود الى موضعك وتعيد رسالتي وكلامي وتنتظر صحة وعدى ووعيدي . وأمر من هذا الكلام ما هذا جلته وان كان اكثر من هذا وأشنع .

وكان ركن الدولة قبل هذه الحال وعند سماع حال أولاد أخيه من الاكل القبض عليهم رمى بنفسه عن سريره وأقبل يتمرغ ويزبد ويمتنع من الاكل والشرب أياما ومرض من ذلك مرضا لم يستقل منه باقى حياته وكان يقول: انى أرى أخي معزالدولة متمثلا ازائى يعض على أنامله ويقول « با أخى هكذا ضمنت لى ان تخلفنى فى أهلى وولدي ! » وكان ركن الدولة يعز أخاه عزا شد مدا فيراه بصورة الولد لانه رباه ومكنه مما تمكن منه.

وتوسط الناس بينه وبين أبى الفتح ابن العميد يشفعون له ويقولون اله لم يردفيما ظننته وانما احتال فى الخلاص من عفد الدولة بتحمل رسالته وغرضه ان يجتمع ممك لتدبير الاس بما تراه و[هو] يضمن ضمانا يدخل في تبعته انه يقرر الاس على رضاءك بعد ان تسمع كلامه وتمضي له بما يعمل به في هواك. فأذن له (مان) حينذ وجرى بينهما خطاب طويل تقرر على ان يعود ويفرج عن بختيار واخوته ويقرر الملك في أيديهم وينصرف كل

واحد من عسكر الري وعسكر فارس الى مركزه وموضعه على صورة جيلة وعلى أكثر مما يمكن ان يعمل من الحيلة في مثل هذه الحال فأذن له حينئذ ورجع الى عند عضد الدولة بخلاف ما خرج وخلا به وعرفه حقيقة الاس وانه ليس ممن يطمع في أصلاحه من جهة ركن الدولة فلما رأى عضد الدولة النخراق الامر عليه من كل وجه و نفد ما صحبه من الاموال ولم يصل اليه شيء من ممالكه اضطر الى الخروج الى فارس والافراج عن بختيار وأخويه قفمل ذلك . وتوسط ابن العميد بينه وبين بختيار وخرج من دار عضدالدولة بعد ان خلع عليه وقبل بساطه وشرط عليه ان يخلفه في تلك الاعمال ومخطب له وخلع على أبي اسحق ابن معز الدولة على ان يلي أمر الجيش وذلك الــا كان اعتقده الجند من ضعف بختيار وسوء تدبيره لهم وزوال هيبته مرة بعد أخرى عن قلوبهم فلما خرجوا من داره وأصعدوا ألى منازلهم في طيَّاره خلموا الطاعة من غمير انتظار ساعة . واجتمع الى مختيار جيشه وعوامّ البلد والميارون وأثاروا الفتنة وارتفع عياطهم وصياحهم وقدكان عضــد الدولة (حفظ) عليهم خزائنهم وجميع مآوجد (٢١٠٠) لهم من الدواب والآثاث فما شذ منها شئ حتى تسلموها كهيئتها يوم فارتوها . وبرز عضد الدولة يوم الجمسة لخس ليال خلون من شوال سنة ٣٦٤ عن مدينة السلام قاصداً أعماله بفارس· ووافق ابن العميد على المسير في أثره والايقيم ببنداد بعمده أكثر من ثلاثة أيام .

﴿ ذَكَرَ مَا جَنَاهُ أَبِوَ الْفَتَحَ ابْنَ الْعَمَيْدُ عَلَى نَفْسَهُ وَمَيْلُهُ ﴾ ( الى الهوى واللعب حتى تأدى أمره الى الهلاك ) لما خرج عضد الدولة الى فارس طابت بغداد لابى الفتح ابن العميد وأحب الخلاعة والدخول مع بختيار في أفانين لهوه ولعبه ووجد خلو ذرع من أشغاله وراحة من تدبير أمر صاحبه ركن الدولة مدة وحصلت له زبازب ودور على الشط وستارات غناء محسنات و عكن من اللذات . وعرف مختيار له ما صنع من الجميل في بابه ('' وانه خلصه من مخاليب السبع بعد أن افترسه وان سميه بين ركن الدولة وبينه هو الذي رد عليه روحه وملكه في سطه وعرض عليه وزارته و عكينه من ممالكه على رسمه والا يمارضه في شيء يدبره وبراه فلم بجبه الي ذلك وقال: لي والدة وأهل وولد ونعمة قد ربّت منذ خمسين سنة وهي كلها في يدركن الدولة ولا استطيع مفارقته ولا بحسن بي أن يتحدث عنى مخالفته ولايتم أيضا لك ذلك مع ما عاملك به من الجميل ولكني ('ن'') أعاهدك اذا قضى الله على ركن الدولة ما هو قاض على جميع خلقه أن أصير اليك مع قطعة عظيمة من عسكره فانهم لا مخالفوني وركن الدولة مع ذلك هامة اليوم أوغد وليس يتأخر أمره . واستقر بينهما وركن الدولة مع ذلك هامة اليوم أوغد وليس يتأخر أمره . واستقر بينهما ذلك سراً لا يطلع عليه الا محمد بن عمر العلوى فانه توسط بينهما وأخذ عهد ذلك سراً لا يطلع عليه الا محمد بن عمر العلوى فانه توسط بينهما وأخذ عهد دلك واحد منهما على صاحبه ولم يظهر ذلك لاحد حتى حدثني به محمد بن عمر واحد منهما على صاحبه ولم يظهر ذلك لاحد حتى حدثني به محمد بن عمر واحد منهما على صاحبه ولم يظهر ذلك لاحد حتى حدثني به محمد بن

<sup>(</sup>۱) زاد صاحب ارشاد الاربب ٥ : ٣٧٣ : لأنه كان قد جرد الفعل والقول في رد عضد الدولة عن بفسداد بعد أن نشبت فيها مخالب وتملكها وقبض على بختيار واستظهر عليه خلصه واعاد ملكه عليه وصرف عضد الدولة عن بغداد فكان يراه بختيار بصورة من خلصه من مخاليب الاسد بعد الح

وقال صاحب التكملة: ورد أَبِّ بقية بمداد في ذى القعدة ومسلاً عين أَن العميد بالهُمايا وقال فى بعض الآيام: لابد أن أخلع عليه. فلما أكل وقعدا على الشرب أخسد أن بقية بيده فرجسية ورداه فى غاية الحسن والجلالة ووافي بها الى أَن العميد وقال تصرت يا استاذ جامدارك فانظر هل ترضيني لخدمتك، فطرح الفرجية عليه فاخذ الرداه . منه ولبسه

عمر بعد هلاك أبي الفتح ابن العميد . ولسكن الغلط القبيح من أبي الفتح كان أنه أقام مدة طويلة ببغداد وطمع في أملاك افتناها هناك واقطاعات حصلها وأصول أصلها على العود اليها . ثم التمس لقبا من السلطات وخلعا وأحو الا لا تشبه ما فارقه عليه عضد الدولة ثم استخلف ببغداد بمض أولاد التناء بشيراز يعرف بابي الحسين ابن أبي شجاع الارجاني من غير اختبار له ولا خلطة قديمة تكشف له أمره فلما خرج كانت تلك الاسراز التي بينسه وبين بختيار والتراجم بينهما تدور كلها على يده ويتوسطها ويهدي الى عضد الدولة جميمها ويتقرب اليه بها . فلما عرف عضد الدولة حقيقة الامر ومخالفة أبي الفتح ابن العميد له ودخوله مع بختيار فيما دخل فيه مع اللقب السلطاني الذي حصله وهو ذو الكفايتين ولبسه الملم وركوبه ببغداد مع ابن بقية في الذي حصله وهو ذو الكفايتين ولبسه الملم وركوبه ببغداد مع ابن بقية في هذه الملم عرف مكاشفته اياه بالمداوة موضعه ان شاء الله

#### ( ذكر ما جري عليه أمر ابن بقية )

كان محمد ابن بقية مستوحثاً من بختيار لما بعرف من سوء معتقده له فتوقف بواسط وترددت بينهما كتب ورسائل على يد ابي الحسن محمد ابن عمر العلوي وأبي نصر ابن السراج غاستحلفا كل واحد منهما لصاحبه فاصعد حيئذ وامتن على بختيار بأنه انما استعصى على عضد الدولة بسببه ومن أجله فقيل منه وزاد في اكرامه وتجددت بين ابن بقية وبين أبي الفتح ابن المهيد مودة ومعاهدة.

وفي هـذه السنة لُقّب أبو الحسن على بن ركن الدولة فخر الدولة ولقب المرزبان بن مختيار اعزاز الدولة ولقب عمران بن شاهين معين الدولة ولقب

محمد بن بقية نصير الدولة مضافاً الى لتب الاول ولقب أبوالفتح ابن العميد ذا الكفايتين وخلع على منحضر من هؤلاء منجهة أمير المؤمنين وأنفذت الخلم الى من غاب .

وبني محمد بن بقية أمره علي تمكين الوحشة وتوكيد المداوة بين بختيار ويين ابن عمه عضد الدولة وأكثر من التسوق والتنفّق والبسذخ والتبجح وأطلق لسانه اطلاق من لا يترك للصلح موضه ما وثارت الفتن بين العامة وزالت السياسة التي أسسها عضد الدولة من قمع العيارين وظفر ابن بقية بالمعروف بابن [ أبى ] عقيل صاحب الشرطة الذي كان من قبل سبكتكين وكان من أهل السنة وقد قتل طائفة من أهل الشيعة فامر بقتله فقتل في وسط السكرخ بين العامة فزادت ضراوة العيارين وعاد الفساد وخاف التجار على أغسهم وأمو الهم . وأخذ ابن بقية في خدمة الطائم لله ومناصحته وعقد مصاهرة بينه وبين مختيار (١)

وتجددت لبختيار نية في الخروج الى الكوفة على أن الظاهر فيه زيارة المشهد بالغرى والباطن التصيد فشخص اليها وصحبه الحسين بن موسى النقيب ومحمد بن عمر العلوى وأقام محمد بن بقية ببغداد وقد كان تنكر لمحمد بن عمر وقبض عليه لينكبه فلم يطلق ذلك مختيار ولم يتركه في بده الاساعة من النهار حتى انتزعه منه فلما دخل الكوفة نزل على محمد بن عمر وفي ضيافته غدمه

<sup>(</sup>١) قال صاحب تاريخ الاسلام في ترجمة بختيار انه تزوج الحليفة الطائع بابقته شاه تاز على مائة الف دينار وخطب وقت المقد الفاضى أبو بكر بن قريمة وذاك ســنة ٩٤ . والفاضى هو محمد بن عبدالرحمن البغدادى ولاه الفاضى أبوالسائب قضاه السندية وغيرها من احمال بغداد وكان مختصاً بالوزير أبي محمد المهلي توفي سنة ٣٧٧

ولاطفه وجرت بينهما مؤانسات وخاوات واتصل ذلك محمد بن بقية وقيل له « قد سعي بك ووافق مختيار على نكبتك » فاستوحش ابن بقية واستعدً للانحدار الى واسط على بيل القاطعية والمخالفة وساعده على ذلك بمض الجند فشرعت والدة مختيار في اصلاح الحال وكوتب مختيار بالصورة فثني وجهه مبادراً الى بغداد وقدم أمامه كتبه ورسائله مع الحسين بن موسى الموسوى بالتلافي وانكاركل شيء بلغه عنه واخمذ المكل واحد منهما على صاحبه عينا على التصافى والتراضى فخرج حينئله محمد بن بقيلة متلقياً له عائدا الى طاعته .

واتصل (نونه) محمد بن بقيـة و مختيار أن عضد الدولة بريد العود الي العراق فخرج ابن بتية الى واسط لجم المال واعداد زاد وعتماد واستعمل ضروباً من القبيح في الكلام والمجر ومنع شــذاآت كانت هنــا ثــ من الاجتياز وواطأ عمران على منع أجازتها وغير ذلك من ضروب الجهل وذلك للحين المتاح له والشقاء المصبوب عليــه حتى تأدي أمره الى افبح صورة في الهلاك بأنواع العــذاب والمثلة كما ســنذكره في موضعه ان شاء الله . ونجددت بينه وبين مختيار وحشة أخرى بدد عوده الى بغداد واقتضت الحال القبض على سهل من بشر النصراني ضامن الاهواز ومُكبته التي تأدت الى القتل

#### ﴿ ذكر السب في دلك ﴾

كان ابن بقية لايثق ببختيار على تصرف كل حال ولا مدع التحرز منه ونصب العمون عليه وأشــد ما يكون نفوراً منه اذا حلف ووثق له فانهمك في استمالة الجنسد ومتابعة الخلم علمم والصلات لهم ونصب الموائد وعمسل الدعوات وأمر أن محمل المبال الى خزائنه . ووافق مختيار على شيء يُنقيمه له وصاركالحاجر عليه فمتى طالبه نزيادة علىذلك بعث الجند على مطالبته وأحالهم عليه . فضاق ذرع مخيار به وخاطب جماعة من حاشيته وشيوخ قواده في تدبير وقعه عليه حتى تمكن من نكبته ويستكتب سهل بن بشر وسهل بومئذ في عمله بالاهواز فاخرج اليه جماعة من كبار تواده فيهم الحسن بن أحمد بن يختيار والحسن من فيلسار وتكيدار الجيل ('°') وجماعة مثلهم وراسله على أبديهم باتقاع الحيلة عليه . فلما وصل اليه هؤلاء القواد برسائل بختيار وعلاماته تقرر الرأي على أن يفسل الجيش عنه الذن ببغداد ويظهر سمهل ومن ممه بالاهواز الشغب عليه وترك الرضاء به . وورد الخبر بذلك الى بغداد وقد ضعف بختيار عن امضاء تلك العزيمة وقداستصلح ابن بقية الجند وملك الامر فاظهر حينند ما في نفسه وعاتب بخيار ووبخه وذكره الاعمان التي لا زال يحلفهاتم يمود ناقضا لهما وتغاضبعليه وتناقل عنه فرق بختيار في يده وأنكر أن يكون ما اجرىاليه الاهوازيون بأمره وعلمه فقال : فاطلق يدي فيهم . فاجانه الى ذلك وأمضى حكمه علمهم فالزمه أن يقبض على سمهل بن بشر ويسلمه اليمه وأن ينغى القواد الذين أظهروا ما أظهروه فقمله وانفذ ابراهم ان اسماعيل الحاجب الى الاهم إز وأمره أن محتال على سهل بن بشر حتى يقبض عليمه وبادرته الى الحضرة فمضى مسرعا ووصل الى الاهواز واحتال حتى حضر سهل بن بشر في منزل أحد القواد فقبض عليه وعرفه فساد جميع الامر الذي كان خائضا فــه وحمله للوقت فسلمه الي ان بقية . وقد كان الحسن بن فيلسار سبق الى مدينة السلام فتلافي محمد بن بقية واستجلح نيته وأما الحسن بن أحمد بن مختيار وتكبدار فانه استدعاها فلما

قربا من بغداد طردا وبقيها عن <sup>(١٥٢)</sup> العسكر فعاد الحسن الى بلده ولحق تكيدار بعضد الدولة . وجد محمد من بقية في مطالبة سهل من بشر بالاموال وبسط عليه المكاره واستخرج منسه كل ما أمكنه ثم قتله بالعذاب مع جماعة من الناس سنذكرهم .

وفي أثر القبض على سهل بن بشر قلد بختيار أخاه أبا استحق أعمال الاهواز وأنفذه اليهامع طائفة من الجيش وذلك بسفارة محمد بن بقية لأنه كان استمان بابي استحاق ووالدته على مختيار فاعاناه وبلغاه ما أحب فقضي حقهما مذا التعليد

وقبض أن بقية على صاحبه أبي نصر السرَّاج وعذَّ به حتى قتله ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي ذَلَكُ ﴾

هجمت على أن بقيلة علة من حرارة فقصد منها في اليوم الثاني فما أمسى الاذاهب العقل مسجي بخور خوار الثور ولا يسيخ طعاماً ولا شراباً ولا يسمع كلاماً ولانحـير جواباً وظهرت في فمه رغوة واختلج وجهه وعلا نفسه ولحقه الفواق الشديد واجتمعت فيه أعراض الموت التي لارجاء معها. وقد كانت لاى نصر السراج نعمة فاتسعت في أيامه وعظمت بالدخول في الامور المنكرة وضروب الشر والسمايات واعداؤه كثيرون . وكان ان بقية اصطنع رجلا يقال له الحسن بن بشر الراعى وكان في الاصل نصرانيــا من رأس عين فصحب بني حمدان بالموصل فدخل في الاسسلام لشيء ظهر منه وخاف فاسلم ثم خاف خوفًا ثانيا فهر بالي بغداد وانصل بمحمد بن بقية وحظي عنده فقرب (٢٠٠٠) منه ورفعه من حال الى حال حتى قلده واسطا ثم استدعاه الى بفعداد فقلده خلافته . وتولدت بينمه وبين أبي نصر السراج منافسة ومضاغنة فلها وقع اليأس من محمد بن بقية استتر ابن الراعى وبادر أبو نصر ابن السراج الى بختيار فضمن له من جهة أسباب ابن بقية أمو الا عظيمة وكتب اسماء اقاربه وأصحابه وكتابه وسائر أسبابه فركب بختيار الي ابن بقية حتى شاهده في علته .

﴿ ذَكَرُ اتفاق ظريف في سلامة ابن بقية من علته ﴾ ﴿ ثم من قبض بختيار عليه ﴾

ان بختيار أدركته رقة شديدة له مع اجتهاده كان في هلا كه وتبر به لاستبداده بالاموال والعساكر فأشار عليه ابن السراج بالقبض على الجاعة قبل ان يستنروا فتوقف عن ذلك وألح عليه إلحاحاً شديداً فلم ينفعه ذلك وأحس عيال ابن بقيمة وأسبابه بما فعله ابن السراج فذروا منه نم تماسك محمد بن بتية في اليوم الرابع من علته بعد ان تردد اليه بختيار دفعتين في كل يوم في مدة الحذر عليه وسكنت أطرافه ورجى رجاء ضميفاً وترايد ذلك الرجاء الي أن أفاق وهو ساكت ومضت أبام يسيرة فنهض وتراجع الى عاداته . وظهر ابن الراعى صاحبه واجتمع أسبابه المتحققون به فصدقوه عني فعمل ابن السراج وضمنه ابن الراعى منه بمائة الف دينار فقبض عليه فعمح من أمواله وودائمه وأعان غلاته والمأخوذ من ("") أسبابه أكثر مما ضمنه ابن الراعى ثم بسطت عليه المكاره وأصناف العداب وحبس في صندوق ومُنم الطعام حتى مات أقبح مية .

وفي هذه السنة اضطربت كرمان على عضد الدولة

﴿ ذَكُرُ السَّبِ فَي ذَلْكُ ﴾

كان في أعمال كرمان خلق من الرجالة الجروميــة لهم بأس شديد وهم

متمسكون بالطاعة وأحد وجوههم رجل يقال له طاهر بن الصمة وكان واسع الحال والمعاملة فدخل فى ضمانات ضمنها وتمار ابتاعها فحصلت عليسه أموال طمع فيها وشره الى كسرها . وكان عضد الدولة قد سار الى العراق للايقاع بالاتراك وخرج وزيره أبو القاسم المطهر بن عبــد الله الى عمان فلم سبق فارس من العساكر الاشيء يسير فخلع طاهر بن الصمة الطاعة وجمع الى نفسه هؤلاء الرجالة بالاساحة التامة واستكثر من عددهم . واتفق أن كان في نواحي خراسان أمير وجيــه من أمراء الاتراك السامانية نقال له يوزتمَّر عظيم المنظر جبار البنية معروف بالبأس والشدة وقد استوحش من محمد بن ابراهیم بن سمجور صاحب جیشخراسان و نفر منه فکاتبه طاهر ابن الصمة وأطمعه في أعمال كرمان فسار اليه وصارا بداً واحدة في الاستيلاء الا أن الامارة ليوزتمر . فبعد مدة شغب الرجال الجرومية فاتهم طاهر أنه (١٠٠٠) بمنهم على الهييج ففسدت الحال بينهما وزاد الفساد حتى اقتتلا قنالا شديداً فظفر به بوزتم وأخذه أسيراً وقتــل خلقاً من رجاله . وانصل ذلك بعض أولاد الياس وهو الحسين بن محمد بن الياس وهو في بعض أعمال خراسان وطمع في الاستيلاء على كرمان وجمع جماً وصار اليها وانضم هؤلاء الرجال الجرومية اليه وأمثالهم من كل ضرب من الدعار . وقد كان المعاهر بلغ من إصلاح ممان ما أراد وفتح جبالها وأوقع بالشراة وانكفأ راجعاً الى ارجان عاملا على المسير الى حضرة عضد الدولة بالعراق فورد عليه الاسر بالمسير الى كرمان ليتلافى تلك الحادثة فعاد الى شيراز وبرز عنها لتسع ليال بقين من رجب سنة ٦٤ وسار لطيَّته مسير السرايا لايلوي ولا بنثني فأوقع بكل من وجد في طريقه من أهل النهمة وقتل وصلب وسمل العيون ومثل بكل مشلة وبالغ في القسوة اقامةً للهيبة وأسرع السدير حتى انقضً على يوزير فلم يعرف خبره الامع وصوله فبرز اليه وواقعه فانهزم الى البلاة وهو ببم وتحصن في قلعة وسطها حصينة فحاصره فيها مطهر الى ال أعطى بيده واستأمن وأحضر معه طاهر بن الصمة أسيراً فتسلمه المطهر ثم أمر به فشهر ونودى عليه ثم ضرب عنقه وأعناق (٢٠٠٠) جماعة يجرون عجراه وأنفذ بوزير الى بعض القلاع فاعتقله مها وكان آخر العهد به.

تم خرج الطهر في طلب الحسين بن محمد (''بن الياس وكان قد جمع عشرة آلاف رجل في أسلحة نامة مستمدين للقتال فلها أشرف عليهم استكثر عدم وهاله أمن هم ولم يجد من الحرب بدأ فناصبهم الحرب على باب جيرفت فيملوا عليه حملة ثبت لها ثم حملت ميه فأثرت فيهم وألجأ تهم الى سور المدينة واختل نظامهم فأكب العسكر عليهم بالنشاب ولم يجدوا مهرباً فقتلوا بأسره وهرب الحسين وطلب في به أسيراً ولم يعرف خبره بعمد ذلك و تطهرت كرمان منه .

#### ﴿ وَدَخَاتُ سَنَّةً خَسَ وَسَتَيْنَ وَالْمَالَةُ ﴾

قد ذكرنا مرض ركن الدولة وسبب ذلك و حكينا انصراف عضد الدولة من بنداد على الحال التي وصفناها واستيحاثه من أبيه لما كان منه فى مكاشفته ونصرة بني أخيه ورأى نجاسر الاعداء عليه واختلال هيبته فى صدور أوليائه ولم يأمن ان يموت ركن الدولة على تلك الحال فينتشر مذكه ولا يجتمع له ما يحب . فراسل أبا الفتح ابن العسيد وكان قطع مكاتبة أبيه استيحاشاً منه وتجياً عليه وسأله ان يتوسط بينه وبين أبيه حتى يعود له كما

<sup>(</sup>١) وفي الأصل : على

كان وتلطف مع ذلك في أن بجتمعاً ويعهد اليه ويشهر ذلك في ممالحكه وبين وجوه الديلم والجند . وكان أبو الفتح ان العميد متمكناً من ركن الدولة ومن الجند أيضاً فكان يحب أن ينلاف قلب عضد الدولة لما كان منه اليه وهو مع ذلك لا يأمنه وبخشي بادرته ومكايده فخاطب ركن الدوله وأعلمه ما يخشى من اضطراب الحبسل وفساد ما بين أهسل بيته باستيحاش عضد الدولة وحذَّره من ترك هذه الصورة حتى تستمر وتتمكن من النيات والقلوب ولم يزل به حتى رق ولان وعرف صلاح حال أولاده وممالكه وممالك بني أخيه فيما دعاه اليه ثم أشار عليه بأن يأذنِ له في الورود عليه حتى يجتمع معه ويراه فقد كان فارقه صبياً ويشاهده الجند بحضرته ونرول ما خامر قلبه وقلوب الناس من اعتراض الوحشة وبجعله ولى عهده اذ كان أكبر أولاده وأنجبهم وأوسمهم مملكة وأكثرهم مالا وعدة ورجالاً . فأجابه ركن الدولة بأن هذا رأى صواب ولكن ليس في خزائنه مايتسم المضد الدولة ومن يرد معه من الخيل والقواد والغلمان وأنهم يلاطف الجماعة باقامة الانزال واتخاذ الدعوات وافاضة الخلم والحملانات والمدايا على الجماعة افتضح وتهجن فقال له أبو الفتح : فتسير أنت اليمه لتجدد النظر في تلك المالك التي طال عهدك مها وتشاهد أولئك العسكر (١٠٠٠) الذين رتبتهم تديماً وحديثاً فيها ويلتزم عضد الدولة لك ولجندك وجميع حاشيتك ما أشفقت من التزامه لهم وتقيم السياسة التي لا بدّ لك من إقامتهما بين أولادك وبمالمكك فقال له: هذا يقبح في الاحدوثة وعند ملوك الاطراف وفيمن يأنى بعدنا من الامم ان يتحدث الناس ان فلاناً أوحش ابنه في أسر رأى ايماشه به وتأديبه فيمه ثم قصده يترضاه . فمكوتب عشد الدولة بجميع هذه الفصول فسكتب: ان هاهنا خلة أخرى يسلم فيها من جميع هذه الاشياء التي ينكرها وهو ان يقصد اصبهان فأنها من أعماله وأنهض أنا من فارس فاقصده لخدمته وعيادته من مرضه ويلزمني حينئذ تفقد أسبابه وحاشيته ولا يلزمه لى ولا لاحد من يصحبني شيء ولا يتحدث بأنه تصدني أو زارني . فتةرر الرأى على ذلك وتشمر أبو الفتح ابن العميد له حتى تمت المزعمة ونهض ركن الدولة مع ضعفه ومرضه وحضر اصبمان واستدعى الامير فخر الدولة وهو ابنه على وكان مؤيد الدولة في ولايه مقيماً باصبهان وهو ابنــه بويه وحضر عضد الدوله وخرج ركن الدولة في القُّبِه فلما قرب من البلد وقف على نشز من الارض حتى ترجُّل له عضد الدولة ابنه وقبّل الارض مرات ثم تقدم اليه فقبل يده (٢٠١٠) ثم تتابع القواد والامراء وكبار الحاشية بتقبيل الارض والخضوع له . فرأى لنفسه منظراً يسر مثله الاباء في أولاده ثم سار حتى نزل ونزل كل واحد حيث رسم له ونزل عضد الدولة ممه في دار الامارة في الابنية التي كان استحدثها مؤيد الدولة . ثم دعا أبو الفتح ابن العميد دعوة جم فيهــاركن الدولة وجميع أولاده ووجوه الامراء والقواد والحاشية وخاطبهم ركن الدولة بأن عضد الدولة ولى عهده وخليفته على ممالكه وان مؤيد الدولة وفخر الدولة خلفاؤه في الاعمال التي رتبهم فيها . ولزمت أبا الفتح مؤونة عظيمة وحمل الى كل واحد من ركن الدولة والامراء من أولاده وقواده وحاشيته ما يليق به وكان في جملة ما خلع على الخواص من الديلم ومن بجري مجراهم الف قباء والف كساء .

وانصرف القوم وقد تقررت الرئاسة من بين أولاد ركن الدولة على

عضد الدولة واعترف له ،ؤيد الدولة وفخر الدولة به وخدماه بالريحان على الرسم المعروف لهم وخدمه بعدهما كل أمير وقائد نمن حضروكتب بذلك. عهد قرئ وكتب فيه القوم خطوطهم

وكان بختيار سي الظن شديدالجذرما تقدم له ولجنده من مكاشفة عضدالدولة فهويحب ال يصلح أمر دممه فتتابع كتبه الى ركن الدولة ويسأله ال يمصمهمن الحال التي خافها (١٦٠٠) وأ نفذ اليــه عبسي بن الفضــل صاحب دواته ووافق ذلك هذا الوقت الذي كنا في ذكره من اجماع الجاعة باصبهان فتكلم ركن الدولة في ذلك وأظهر عضد الدولة في الحال الاغضاء عنه وشرط عليه أن يقلع عمــا يوحشه من بمد ولا يماود شيئاً بمــا ذمه منه فعلا وقولاً وكان بختيار سكن قليلا الى ذلك الا ان محمد بن بقيــة مقيم على خوفه وحذره وبحمل بختيار على مكانبـه سهلان بن مسافر وكان وجه عسكر غر الدولة وحسنويه بن الحدين البرزيكاني وكان مجاوراً لاعماله ومصاهراً له وكمله أيضاً على استهالة فخر الدولة حتى يدخل في منابذة أخيه عضد الدولة فترددت الرسل بينهم فتأكدت العهود بينهم واستعدوا جميعاً للماونة وآغقوا على التماضد والتوازر ان نابت أحداً منهم نائبة . وحضر كتاب لهم وجرت موافقة في أمور مشهورة ظهر منها تقليدكل واحدمن فخر الدولة وسهلان بن مسافر ما في أيديهما من الاعمال رئاسة من قبــل الساطان وكتب لهما المهد ولقب سهلان عصمة الدولة وكتى وأنفذت الخلع الى الجهتين ووُعد حسنويه عثل ذلك اذا سار فلما وردت عليهم هــذه الحلم أحجموا عن لبسها وتوقفوا عن اظهار المنابدة المضد الدولة فمسكثت

الخلع مع الرسل مطَّرحاً لا بلبس (' ولا يتلقب سهلان ولا يتبكنى وجرى الامر على غاية الاخلوقة والفضيحة .

وواصل محتيار وابن بقية عدة الدولة (١٠٠٠) أبا نغلب ابن حمدان ومعين الدولة عمران بن شاهين وقطعت الحطبة ببغداد وجميع منابر العراق عن اسم عضد الدولة وزعم محتيار أن الرياسة له بعد ركن الدولة . وشرع ابن بقيسة في تلقيب ثان مضاف الى لقبه الاول وأن ينشأ كتاب عن الحليفة بالزيادة في المقاطعة والمكاشفة وأشيع ذلك على المنابر وأطلق للناس المكلام القبيح وعظم مختيار وانزل مسنزل ركن الدولة بالعراق والمهالك المجاورة له وزعم أنه يندس تلك المنزلة من عضد الدولة ومن دونه و تلاه ابن بقية في هذه الرائب ووجد من جهال الجند مساعدة له ورغية في حطام يتناولونه منه ويأ كلون عده واسراراً للبراءة منه واسلامه. وكان يظن الهان بلغما محب بالند بيرالذي ديره فقد فازوان انعكس عليه كان بختيار الهالك وهو الناجي فيظن ظناخطأ لان من سلك مسلكه لم ينج ولم يخل من ورطة يقع فيها تكون سدب هلاكه (١٠٠٠)

### ﴿ ودخات سنة ست وستين والممائة ﴾

وفي هذه السنة تحرك عضد الدولة نحو المراق ورحل من فارس فجد محمد بن بقية وبختيار في مكاتبة الجماعة المذكورة . وكان حسويه بن الحسين الكردى خاصة بنر بختيار من نفسه ويطمعه في أنه سائر اليه لمعاونته بنفسه وأهل بيته ومن يطيعهمن الاكراد وكان يحب أن يشتت الالفة ويفرق

<sup>(</sup>۱) يريد مطرحة لا تلبس (۲)وقال صاحب تاريخ الاسلام : وفي رجب عمل مجلس الحسكم فى دار السلطانءز الدولة وجلس ابن معروف وحكم لان عز الدولة النمس ذلك ليشاهد مجلس حكمه كيف فيها هو

الكامة لان نظام أمره كان في انتشار أمر مؤلاء الملوك

وكان بروز بختيار وابن بقية يوم الاثنين لليلة بقيت من جمادي الاولى يريدان الزيارة والتصيد ثم الانقلاب الى واسط قاصدين الاهواز على نيسة المحاربة فانهما الى واسط فى انسلاخ جمادى الآخرة ووقعت بينهما وبين عمران بن شاهين وتزوج بختيار بابنسة عمران بن شاهين وتزوج الحسن بن عمران بابنة بحتيار

وفي هذا الوقت أهلك ابن الراعى بامر ابن بقية خلقا بمن كان يتهمهم فهمم المعروف بابن عروة وهو ابن أخت أبى قرة وكان من وجوه العمال وفيهم على بن محمد الزطّي وكان اليه شرطة بنداد ومنهم المعروف بابن العروق وكان أيضا اليه الشرطة بواسط وجماعة بجرون مجراهم وهم بقتل صاعد بن ثابت وكان قبض عليه ونكبه ولكنه سلم من القتل

وراسل بختيار من و اسط الطائع لله وراسله ابن بقية يسئلانه الانحدار البرما والمسير ممهما فامتهم من ذلك و ترددت المكاتبات في ذلك الى أن قرر عنده أنه أيما يسئل تجشم العناء للصلح والالفة فينفذ انحدر الى واسط وسارت الجماعة عنها الى الاهواز . والمكاتبات تتردد في خلال ذلك (١٢٠) بين القوم وبين حسنويه بن الحسين وهو يمد بالمسير فيينها هم كذلك اذ ورد خرب عضد الدولة في تروله ارجان في جميع عساكره فاضطربت القلوب وكتب عن الخليفة كتاب في معنى الدعاء الى السلم والسكف عن الحرب وانفذ الكتاب مع خادم من خدم بختمار على أمه من خدم الخليفة (١) وكان

 <sup>(</sup>١) زاد فيه صاحب التكملة: فقال عضد الدولة للخادم. قل لمولانا أمير المؤمنين
 لايمكنني الجواب الا اذا مثلت مجضرتك » ولم بجب على الكتاب.

الطمع في الصلح في هذا الوقت محالاً . فاستقر الرأي بعد مناظرات بين بختيار وأصحابه على أن تكون الوقعة بالاهواز والتحصن بالنهر المروف بسوراب والقتال من ورائه فبرزوا وضربوا مضاربهم على شاطىء سوراب ونف أبو اسحق ابن معز الدولة في طائفة من الجيش الى عسكر مكرم لضبطها وحفظت المعار على المسرقان وجردت العساكر من الاعراب والاكراد وغيرهم الى رامهرمز وذلك أن القيم كان بها والضامن لها وهو المسن بن وسف استأمن الى عضد الدولة . ولما رأى الطائع لله ان الحال أفضت الى الحرب امتنع من المقام وبرز متوجها الى بغداد فاجمد بختيار وابن بقية الجهد كله في أن يقيم فابى ذلك وسار الى دجلة البصرة وأصد فيها الى مدينة السلام مجتازاً في أعمال البطيحة

ثم ورد خبر نرول عضد الدواة رامهر من وهزيمة ذلك العسكر الذي نفذ اليها فزاد تلوب القوم ضعفا وانتقض (١٠٤٠) عليهم رأيهم في لزوم شاطئ بهر سوراب فرجموا منهزمين الى أفنية سوق الاهواز وقطموا قنطرة اربق وكوتب ابراهيم بن معز الدولة بالمود من عسكر مكرم فعاد واجتمع جيشهم، وانصل بيختيار أن سلار بن باعبد الله سُرخ هو مع جماعة من وجوه قواده وجماعة أخرى عاملون على أن يستأمنوا ويفضوا عسكره وأشير عليه بالقبض عليهم وتقييدهم وحملهم الى واسط فضعفت نفسه عن ذلك وخشى المبطراب باقى عسكره وضعف عن المحاربة بالاهواز وعمل على أن يرجع الى واسط موفوراً فيجعل الحرب فيها فمنعه ابن بقية وجميع القواد عليه والزموه المقام. وطالبه العسكر بالمال فظهرت خلته وفافته وابتدأ ابن بقية بمصادرة أهل وطلاد وكسر مختيار أواني الذهب والفضة من الحلى والمراكب وضربت عينا

وورقا فضمنت آمال جنده . وعقد على دجيل جسراً ضيقاً ضعيفًا في أسفل البلد وعلى طريق لا يصلح للمساكر عدّة للهرب

ووردت أخبار عضد الدولة باستظهار شديد ومال كثير وكراع وسلاح وجمال موفرة بالازوادوالآلات وعدة فيول مقاتلة وكان على ثقة من استمان جماعة من البختيارية اليه منهم سلار سرخ الذي ذكرناه وذلكأن كتبه وصلاته كانت منصلة اليهم. وقدم عضد الدولة اقامـة أبا الوفاء طاهر بن محمد بن ا براهيم وضم اليه جماعة فيهم المروف (٢٠٠٠) بالكاروي الاهوازي مع جيش من رجَّاله القفص وغميرهم فوردوا الباسيان وجموا السمن وصاروا بها الى الناحية المعروفه . . . (١) فعقدوا جسرا وورد عضد الدولة فمبر عليمه وجميع عساكره والاخبار ترد مع ذلك على مختيار وابن بقية فلا يكون فيهما فضسل للمانمة عن العبور ويثبتان ثبات التحيين ودلك أن من عجر عن رد بمض المساكر عن المبور والزحف في المواضع التي يمكن فيها المهانمة كيف يثبت لجميم العساكر في الفضاء ا

وتمسك عضــد الدولة بالمــاء فنزل على شاطىء النهر لان الوقت كان مدخل تموز فنزل من القوم على نحو الفرسخ وبكر يوم الاحد لاحدى عشرة ليلة خلت من ذي القمدة سنة ٣١٦ على تعبية ونظام وعدة واستظهار واحتياط وصافه كختيار مصافة مضطرية وجمل الفرسان أمام الرجالة ( وهذا شيء ما فعله أحد قط ولا تجهله عوام الناس حتى لعاب الشطرنج ) فاستأمن سملار سرخ والحمن بن خرامذ ونيباك بن شبرك وهو من أثبه

<sup>(</sup>١) بياض في الاصل وفي النكملة : كانت الحرب ناحية يقال لهما قشان من أعمال الساسيان .

الديلم وشجعاً بهم وعدد كثير من الخواص وكان ديس بن عفيف رئيس بادة بنى أسد في ميسرة بختيار فاستاً من وانهزم جيس بختيار وتبعيهم الاعراب والا كراد بالنهب والسلب والقتسل والاسر (۱۶۱۰) واستاً من تحت السيف خلق وانهزم الفل يطلبون الجسر الذي وصفناه فنرق أكثرهم بالمضايقة والمزاحة . وأفلت بحنيار وأخوه أبو اسحق ووزيره ابن نقية وعبروا دجيلا واختلفت بهم المذاهب فلم يمرف بعضهم خبر بعض حتى التهوأ عطارا وكان وابن نقية وجاعة من كبار أواده فانهم وردوا الحويرة نصف الليسل في نحو وابن نقية وجاعة من كبار أواده فانهم وردوا الحويرة أسف الليسل في نحو خسانة رجل وبالوا فلحق بهم عام الالف على صورة وبيحة من الاختسلال ولما أمسوا ساروا نحو نهر الامير ومن هناك الى مطارا واجتمعوا مسم بختيار . وقد كان ابن بقية عبر بصاحبه ابن الراعي مع خزانته وخزانة بختيار وعدة كانت معه الى المأمونية التي بازاء سوق الاهواز وعول في حفظه على بعض بني أسد فنه جيعه .

فانفذ عمران بن شاهين ابنه الحسن وكاتبه وقواده في عدة زواريق وآلات الى بختيار وحمل اليه والى ابن بقيسة مالا وثياباً وحمل المرزبان بن بختيار الى أبيه من الابلة وقد كان برز اليها مالا وثياباً وصارت الجماعة الى الابلة في الماء بعد أن تأثنوا وتزودوا الى واسط. وصادف بختيار وابن بقية البصرة مفتتنة بالحروب بين ربيعة ومضر (۱) فان مضر كانت (۱۲۰) داخلة في طاعة عضد الدولة بتدبيرات دبرها وأصول قدمها وأمار بيعة فاقامت على طاعة بختيار ولا لرغبة فيها ولكن مضاغنة لخصومهم من مضر فاتصلت الفتن

<sup>(</sup>١) روى الطبري (٢: ٤٥٠) ان مضركانت تكثّر ربيعة بالبصرة

ودامت الثورة واحرقت المحال وانتهبت البضائم (۱) ودخل ابن بقية الى البصرة لتسكين هـذه الفتنة فزادها اشتمالا وفساداً وأحرق بمض خطط المضريين وانصرف والشر باق واشفقت الجماعة من أن يسير عضد الدولة الى واسط فيحصل بها فيفوتهم الهرب ان أرادوه فاصعدوا في الماء واخترقوا البطائح فتلقاه عمر ان بن شاهين في عسكره وآلاته وقبل يد بختيار وتطاول بختيار له وعطف به الى دار ابنه الاكبر وهو أبو محمد الحسن فانزله فيها الوصلة بينهما ولانها كانت أحسن دار بالبطيحة وأنزل محمد بن بقية عليه فاداه واعده اضيافاً ثلاثة أيام فعجب الناس من موافقة ذلك ماكان عمران سبق اليه بالحكم كما حكيناه فيما تقدم . ثم رحلوا ورحل الحسن بن عمران معهم الي واسط .

وفى هذه الحال هرب المرزبان بن بختيار من البصرة الى واسط لاحقا بابيه في الشذاآت والزبازب والسفن بكليته وحرمه وأسبابه

#### (ذكر السبب في ذلك)

ظهرت مضر على (١٦٥) ربيمة وضعفت نفوس ربيعة بهزيمة بختيار وانخزل المرزبان وخاف أن يؤخذ فبادر الى واسط موفورا وحينئذ كتب وجوه البصريين الى عضد الدولة بالفاذ من يتسلم البصرة فالفذ أبا الوفاء طاهر بن محمد فدخلها

ولمساحصل بختيار بواسط تنكر لابن بقية وذم مشورته وندم على

<sup>(</sup>١) زاد فيه صاحب التكلة : وورد أبو كر محمد بن على بن شاهويه صاحب الغرامطة الكوفة في الف رجل منهم وأقام الدعوة بهما وبسوراً وبالجامعين والنيل لمضدالدولة

قبوله منه وقال: قدكنت عملت على الانصراف عن الاهواز قبل الحرب بجيش كثيف وأمر مستقيم وعسكر وآلة وسلاح فان تمكنت من المقام بواسط أو ببغداد ولحقتني المونات التي انتظرها من سائر الجمات والاكان أقل ما في يدى ان أنصرف عن هذه البلاد بمسكر لم يثلم رلم ينكب فلم يتمذر على أن أغلب على غيرها فابيت الا اخراجي من جميع لممتى ومملكتي وافساد ما بيني وبين أجل أهلي . فثبت ابن بقية وقال : قدُّ ينال الملوك مثل ما نالك وأعظم منه فيتماسكون وعلى أن أصلح أمورك وأبذل نفسى دولك ومساعدة الجند على ذلك . وتراجع الى بختيار كشير من الديلم والاتراك واستدعى كراعا كان له ببغداد واستجد سلاحا وخيما وخركاهات وصار اليه من كان بالبصرة وبغداد من الجنسد وأحوالهم جامة فصار في عسكر قوى . ووردت عليه كنتب حسنونه بن الحسين السكردي يغره غرورا انيا ويمتذراليه في(٢٦٠) التأخر عنه ويمده بان ينفذ اليه أولاده واحدا بمدآخر تم يصير اليه بنفسه في جميع رجاله . وعادت المسكاتبة بينه وبين فخر الدولة على بن ركن الدولة وأبي تنلب ابن حمدان ورجع ابن قية الى ذخيرة كانت له بواسط فتاثث منها وجرى على عادنه في استمالة الجند وبذل الخلم حتى مالوا اليه وآثروه على بخنيار

> ﴿ ذَكُرُ بَلُوى بَيْلِ بِهَا بَخْتِيارُ فِي اللَّكِ الْحَالُ ﴾ (حتى أسلم بقية مليكيه )

من عجائب ما انفق على بختيار فى تلك الحال آنه كان أسر له فى الوقعة بالاهواز غلام تركى يعرف ببايتكين لم يكن من قبل بميل اليه ولا تظهر منه محبة له فجن عليه جنونا وتسلى عن كل شىء خرج عن يده الاعنه وحدث له من الحزن عليه ما لم يسمع بمشله فامتنع من الطعام والشراب والقرار والسكون وانقطع الى النحيب والشهيق والعويل وأحتجب عرن الناس اخلادا الى البكاء وتضجر بالجيش وتبرآم بحضورهم وأطرح التــدبير وزعم ان فجيمته بهذا الغلام فوق فجيمته بالملكة والانسلاخ منها ومن النعمة . ثم اذا كان وصل اليه وزيره وكتابه وتواده وخواصه في المهم قطعهم عن ذلك بالشـكوى بمـاحل به والبوح بمـا فى نفسه ونقصت أوقاته ومجالسه مذا (٢٠٠٠) الخطب الجليل عنده دون ماسواه وامتنع من الجلوس فى الدست ومن استعمال التمهد بالمخاد وما أشبه ذلك فخف مهزانه عند الناس وسقط من عيونهم فلم يبال بذلك . وصار القواد مجتمعون الى ابن بقية ويقولون : دبر أنت أمورنا فانّا ممك ومظيموك . فاستمان به ابن بقية واستمجزه وجاهر بذلك بمدان كان يستره وعدل الى الاخذ بالحزم لنفسه وأما نختيار فانه أسقط التجمل في أمر هذا الغلام عند كل أحد حتى كتب الى عضد الدولة والحرب قائمة بينهما وهو يطلب ملكه ونفسه يسئله ردهذا الغلام عليه وكـتب الى جماعة خواصه الطيفين به ومخدمته يسألهم معاونته فيمارغب فيه اليه فاستنزاد بذلك فضيحةً في العساكر والامصار وعانبــه الافارب والاباعد · فما ازعوى بل تمادى وأنفذ أبا أحمد الحسين بن موسى الموسوى رسولا اليه في هذا الباب وبذل له على يده في فدية الغلام جاريتين عوادتين محسنتين كانتا عنده ولم يكن لهما نظير في الحذق والبراعة وقد كان أبو تناب ابن حمدان بذل باحديهما مائنة الف درهم فابي ان يبيمها . وقال له : ان وقف عليه الامر في هــذا الفداء فزد أبدا ولا تفــكر في شيء مما بيني وبينه فقد رضيت (٢٧١) ان آخذه وأمضى الى أقصى الارض وأسلم اليه ما في يدي .

فشخص وأدى الرسالة ومد وجد ذلك الفلام قد اختلط مع غيره من رفقائه المأسورين يوم الوقمة ولم ير له فضل ولا ميّز من بينهم وأنفذوا الى شيرزاد هدية للامير أبي الفوارس ابن عضد الدولة. فلما أديت الرسالة وعرف الملك ماعند بختيار من الفجيمة به عجب كل العجب وأمر برد الغلام الى حضرته فرُدُ ثم أعاد أبا أحمد الموسوى بجواب الرسالة وضم اليه أبا سعد بهرام بن أردشير السكاتب رسولا وأعلمه انه مجيب له الى ما سأل وأرشده مم ذلك الى بعشبه على الطاعة وحمَّــله رسائل أخر أسهما أن يؤديها الى بختيار سرا عنان بقية وعلى غير مشهد منه ولا من أحد . فلما وردا امتثلا الاس وطويا عنه ما حضرا فيــه وأدياه الى بختيار وحــده على انهراد به فاستوحش ابن بقية استيحاشا شدىدا والهم اله التمس القبض عليه وتسليمه اليه عوضا عن الغــلام وان بختيار يفعل ذلك لشــغفه به فهم بالقبض على الرسولين جميما ومكاشفة بختيار وان يظهر المصديان . وكان نازلا من واسط في الجانب الغربي ومعه المال والســــلاح والثياب والآمال متعلقة له (۲٬۰۰ و بختيار في الجانب الشرقي خال من ذلك كله وأنما كان ابن بقيــة بجري عليــه قوته ويعوله كما يدال من لا أمر له وعمل على ان يراسله باعتزال التدبير وان يصمد الى بغداد وبخلي بينه وبين الحرب فان فعل والا جاهره وطرده وكان ذاك مكنا منه لو أمضاه فعدل بختيار الى تلافيه والرفق به وأظهره على الرسالة المطوية عنــه وسكنت نفســه وطيب قلبه وأراه آنه راجع الي رأمه ومتدر بتدبيره وغير خارج عن ارادته الى أن تم له القبض عليه

هُ ذَكُر السبب في قبض بختيار على ابن بقية ﴾ كان ابراهيم بن اسمعيل صاحب بختيار عمكن منمه ووثق به صاحبه وكان نقيبا خاملا فتقدم عنده الى ان استحجبه وذلك بعد رحيل عضد الدولة الى فارس. ولما اطلع على الحال الني عليها ابن بقية من التذكر أعلم بختيار اله على خطر من وثبة بثبها عليه اشفاقا على نفسه وانتهازا لفرصته مع عملته من الجند وان يستنقذوه من الجند والمال فقال له بختيار: الى أخاف شه بسبب الجند وان يستنقذوه من بدى ويطالبوني بالا وال . فنضمن له الايجرى شيء من ذلك وان جرى كان عليه از يسكنهم ويرضيهم بما يوجد من أوال ابن بقية وأسبابه وأطمعه في كشرتها وفي ان تسفر الحال في القبض عليه فيما بينه وبين وضد الدولة ويصير ذاك طريقا الى انه الحافه وصلاح رأبه وأشار عليه الا يستوزر وزيرا بعده (٢٧٠) وان يقر الكتاب على أعمالهم ودواويتهم ويخرج أبا الملاء صاعد بن ثابت [ النصراني ] من محبسه فيرد اليه استخراج الاموال والاستيفاء على العمال مرف غير وزارة . فقبل بختيار مشورته واطلع بختكين آزاذروبه عليها فاستصوبها وكان في ضنك شديد حتى انه احتاج الى الالمج فالتمس من ابن بقيمة المجا فعمل اليه ثلاثين رطلا ووجد في خزاية شرابه يوم القبض عليه ستة آلاف رطل كان أعدها اسماط بتخذه الحدة.

فلما كان وقت المصر من ذى الحجه سنة ٣٦٦ عبر ابن بقية فى زبر به الى بختيار فوجه فى الوقت جماعة قبضوا على الحسن بن بشر [المعروف] بابن الراعي صاحب فين حصل في أبديهم أمر بالقبض على ابن بقية من غير ان يصل اليه وقبض على جميع ما وجد له من مال وكراع واستخلص أبا العلاء صاعد بن ثابت من عبسه وكان أمر ابن الراعى بقتله فى الليلة المقبلة فكفاه الاجل والمقدار . وو بحد فى حبس ابن بقية صاحبه المعروف

بالكراهي وكان صادره ولم يبق فيه بقية فاطلقه بختيار وسلم اليه ابن الراعى ليطالبه ثم أخذه من يده فاستوحش الكراعي وهرب الى البطيحة . فتحرك الجند بعد أيام يسيرة من القبض على ابن بتية وطالبوا بأموالهم وعرضوا بذكره والتأسف عليه فهم (۱۷۰۰) بختيار بقتله في الوقت فلما نفرق الجند عنه أنفذه في الليل مقيداً الى بغداد موكلا به وأخرج معه أبا العلاء صاعد بن نابت ليطالبه ولم يكن الاحتياط وقع على أقاربه لان بختيار عاجله كما حكيت شمرت على الاطيار الى مدينة السلام بتحصيلهم فسبق أحد الاطيار وحمله صاحب البرج الى أسباب ابن بقية على الرسم في خدمة الناس لهم فوقفوا عليه وأنذر بعضهم بعضاً فهرب من هرب واستتر من استتر فالتجأ أخوه وابن أخيسه المعروف بأبي الحراء مع جماعة منهم الى بني شيبان ثم الى بني عقيل وأقاموا في الباديه

﴿ تمام خبر بختيار وما عمله بواسط الى ان صاعد الى بفداد ﴾

كان قبضه على ابن بقية قبل ردّه أبا أحمد النقيب وبهرام بن أردشير الرسولين الى عضد الدولة فشهدا ذلك عياناً ثم أنفذها وأنف الجاريتين ليفتدى بهما غلامه بايتكين ووافق أبا أحمد العلوى على ان يبذل جميع ملك ان دعته الى ذلك حاجة . فجرت خطوب استقرت على ان تسلم الجاريتان ويسلم الغلام وتواثرت البشائر بحصول الغلام بالبصرة فأظهر بختيار السرور العظيم بذلك وابه جرى عنده مجرى الظفر بجميع خيرات الدنيا والآخرة واستشعر ان نعمته قد عادت اليه وهم بالعود (١٠٠٠) الى بفداد على ما شرط عليه عضد الدولة . وجاء اراهيم بن اسمعيل حاجبه وأشرف عليه في اللوم والتقريع وأشار عليه ان يقيم بواسط للمقارعة والمدافعة وجاءه عبد الرزاق

ابن حسنویه ثم أخوه أبوالنجم بدر بن حسنویه فی نحو ألف فارس ووردت كتب حسنویه بأنه سائر علی أثرها فأظهر المقام بواسط علی مباینة عضد الدولة . فانصل ذلك به وانه نقض الشرط فبادر برسله الی أی أحمد النقیب [العلوی] برسم له ان یتوقف بالبصرة مع الغلام الی أن برحل بختیار عن واسط ویتمسك بالشر ائط التی شرطت علیه فوردت كتب العلوی بذلك فاضطرب واجتهد و كاتب وراسل فلها لم ینفعه شیء من ذلك أمر بتقدیم سواده و عمل علی الاصعاد لیلا وأعلم عبد الرزاق وأبا النجم آنه قد رأی ان تكون الحرب ببغداد لان أبا تغلب ابن حمدان صائر الیه لمعاونته وسألها الاصعاد معه فقعلا ذلك علی استضعاف الرأی فیه وقد كانا اطلعا علی حدیث هذا الفیلام فی کتبا الی أبهما حسنویه یصدقانه عن الصورة فلها حصل عبد الرزاق مجرجرایا رحل منصر فا وتوقف أبو النجم بدر علی سبیل التذم عبد الرزاق مجرجرایا رحل منصر فا وتوقف أبو النجم بدر علی سبیل التذم والحیاء . و تلوم بختیار فی طریقه حتی لحقه أبو أحمد العلوی وجرام بن أردشیر (۲۰۰۰) ومعهما بایتکین فسله الیه فتم المسیر الی بغداد

وقد كان ابن بقية والمعروف بابن الراعي أظهر التبلح في المطالبة بمد مكاره عظيمة لحقتهما والتمس ابن بقية كتب الامانات لاهله الهاربين فكتنت وحضروا. وتجدد لابن بقية طمع في أن يخطب الوزارة ويبذل لبختيار ثلاثمائة ألف دينار يصححها من جهات كتابه وأسبابه وذويه ومن البقايا في النواحي وان برد الى مرتبته ليقوم بأمر الحرب ويدبر العسكر فبلغ ذلك أصحاب ختيار والقواد الذين أشاروا بالقبض عليه فاضطربوا واجتمعوا الى بختيار وأعلموه اله الما كتال عا يبذله للخلاص وان يتمكن واجتمعوا الى بختيار وأعلموه اله الما كا يبذله للخلاص وان يتمكن من الانسلال ثم يثير الفتن التي لا تتلافي

وفي هذه السنة قبض على أي الفتح ابن العميد بالزي ﴿ ذكر السبب في ذلك (١) ﴾

﴿ (١٧٧) ودخلت سنة سبع وستين والمُماثة ﴾ ﴿ ذَكُرُ السَّبِّ فِي المثلة بَابِّن بَقَّيةً وَابِّنِ الرَّاعِي ﴾ ( وسمل عيونهما )

كان جرام رسول عضد الدواة يخاطب بختيار في تسليم ابن بقية اليه ليعمله الى عضد الدولة ويعوضه عنه ،الا من خزاته وانصل ذلك سؤلاء القوم أعنى القواد فحضروا عند بختيار وأقاموا في نفسه آنه ان سلمه اليسه صحيحاً لم يؤمن أن يصطنعه ويبقى عليه فيكون قد حصل له يحضرته عدويمن قبله وكثر المشيرون بقتله والراحة منسه فتقرر الرأي على سمله وتسليمه مسمولاً . فسمل ليلة الجمعة الثلاث ليال خلون من شهر ربيم الأول سنة ٧٧ وجدٌ أبو اسحق ابن معز الدولة في إلحاق صاحبه المعروف بابن الراعي به لشيء كان في نفسه عليــه ولم يكن له شافع لمــا كان ارتكبه من مكاره (٢٧٠) الناس فسمل أيضا

ورجح الرأى بختيار بين الدخول في طاعة عضد الدولة وبين المقام على معصيته ومحاربته وكان الرسولان مع جماعة من نصحائه يشيرون عليه بطريق السلامة ويمرُّ فونه عجزه عن مقاومته وقلة عدَّله من المال والرجال

<sup>(</sup>١) يباض في الاصل وأما نكبة أبي الفتح ابن العميد ليراجع ترجمته في ارشاد الاري ه : ۲۵۲ - ۲۰۸

وكان جماعة أخرى من قواده وخواصه فيهم الحسن بن فيلسار يشيرون عليه بالثبات والمقارعة ثم تقرر الامر واختار السلامة والطاعة من طريق الضرورة فدخل فى الطاعة وحلف عليها وأعطى صفقة يمينه بها ولبس خلع عضد الدولة وعبر الى الجانب الغربي على ان يسير الى الشام ويثبت على أعلامه وراياته اسم عضد الدولة ويقيم الخطبة له فى أي بلد دخله ولما فعل ذلك انصرف عنه بدر بن حسنويه آبساً منه ولحق بأبيه . وبذل له عضد الدولة مالا جليلا على ان يقيم فى كنفه ويلقاء ثم يسير الى حيث يختار فلم يفعل ذلك ولم يسكن اليه فاشترط عليه شروطاً كثيرة كان فيها الا ينابذ أبا تغلب ولا يعرض له الا بقدر الاجتياز فى أعماله فقط لمراسلة كانت بينه وبين عضد الدولة ولمقامه على العهد القسديم وأطلق لبختيار مالا وقاد اليه جالا ودواب معونة له على نهضته (١٧٠) ووقع النداء بمدينة السلام برجوعه الى طاعة عضد الدولة وانه سلم غير محارب وخرج نحو الموصل .

فأول ما نقض من شروط عضد الدولة ان اعترض على أبي تغلب ابن حمدان وعمل على لقائه ومحاربته ودفعه عن الديار

#### ﴿ ذَكُرُ السِّبِ فِي ذَلْكُ ﴾

كان جمدان بن ناصر الدولة خرج معه وسار بمسيره فلما صار الى عكبرا ذكره أمر نفسه ووعده بأموال ابنى ناصر الدولة وما جمعه فى القسلاع وما خلفه لهم ناصر الدولة وكان بالحقيقة كثيراً جداً وزعم أنه لا يلابس مملكة هي أسهل شوكة من مملكة أبى تغلب وأنه يتولى حربه ويثق بمصير خلق من رجاله اليه وكذلك من اخوته وأسباه فعاهد حمدان على أنه يمنعه من جميع ما يمنع نفسه ذباً وحماية وحاف له بأيمان البيعة وجرت

ينهما شروط التزماها ودخلا فيها . فلها صار بتكريت صار اليه على عمرو كاتب أبى نغلب بهدايا يسيرة وانزال من قضيم وطعام وسار معه الى الحديثة وخلا به ودعاه الى القبض على حمدان وتسليمه الى أبى قغلب على ان يجتمع معه وينفق أمواله ويبذل سلاحه وآلانه وذخائره وعسكره ورجاله ويمود معه الى بغداد ويستخلص له ملكه من بد عضد الدولة . فالتوى مختيار واضطرب وذكر انه لايستجيز ذلك مع ما حصل لحدان فى عنقه (۱۸۰۰) من اليمين الغموص ومع ما عليه من عهد عضد الدولة فلم يزل يماوده ويستمين عليه بوالدته وأخيه أبى اسحق وحاجبه ابراهيم بن اسمعيل بماوده ويستمين عليه بوالدته وأخيه أبى اسحق وحاجبه ابراهيم بن اسمعيل وعجاعة من استولى عليه من أسبامه . واستولى كاتب أبى تغلب هدا أعنى مع كتابة أبى تغلب واستخلف عليه ابنه . واجتهد فى أمر حمدان واسلامه مع كتابة أبى تغلب واستخلف عليه ابنه . واجتهد فى أمر حمدان واسلامه أبى البركات .

وأقام بختيار على الامتناع الى ان صار أبو اسحق الى الموصل واجتمع مع أبى تغلب وتقرر الامر بينهما على القبض على ممدان من حيث لايدخل بختيار فى ذلك لئلا يحنث فى بمينه فرجع الى الحديثة . وعسف بختيار فى المخاطبة وأعلمه انه متى لم يفعل ذلك قصده أبو تغلب وحاربه ولم يقاومه وانه ان ساعده صافاه وواخاه وأعاده الى بنداد وأنفق أمواله وذخائره واستدعى الرجال الى ذلك من كل وجه مع ما عنده من الاستقلال بعسكره ورجاله . فضعف مختيار فى يده على رسمه فى ضعف العزيمة واين العريكة ورجاله . فضعف على حمدان وأسلم الى خصومه وحبس فى قامة وهرب ابنه المكنى

أبا السرايا الى عضد الدواة . وجمع أبو تغلب الرجال وفتح قلاعه واجتهد وبالغ واجتمع مع بختبار على ظهور الدواب فتحالفا وتعاهدا فلما فرغا من الاستنداد انحدرا من الموصل وكانت عدّة أصناف (١٨١١) الرجال معهما خمسة وعشرين ألف رجل . وبلغ عضد الدولة أخبار الجماعة ولم يكن ممن تخنى عليه أمور أعدائه وأوليائه يوماً بيوم فبرز عن مدينة السلام فىجيوشه المنصورة وقدّم مقدّمنه مع أبي القاسم سعد بن محمد الحاجب الى تكريت . وكان أوائك أنفذوا اليهاجيشاً مع ابراهيم بن اسمعيل حاجب بختيار فأوقع به أبو القاسم وقتــل كشيراً من رجاله وكاد ابراهيم يؤخذ أسيراً الا أنه نجا الى تكريت واستتر عند بعض أهلها ثم هرب مها ولحق بأصحابه. وفي هذا الوقت قتل ان بقية وصلب ببغداد

# ﴿ ذَكُرُ الْحَالُ فِي ذَلْكُ ﴾

كان حمل مسمولا على ماذكرناه الىءضد الدولة عند نزوله بالزعفرانية فتقدُّم بأن يشهر في العسكر على جمل ثم طولب بالمال فلم يذعن بشيء منه فطُرح محضرة المسكر بباب حرب الى الفيلة وأضربت عليه فقتلته شر تتلة وملك لوقته على شاطئ دجلة في رأس الجسر بالجانب الشرقي وذلك في وم الجمعة لست خلون من شوال سنة ٣٦٧ ثم نقسل الى الجانب الغربي فصلب بازاء ذلك الموضع من الشرقي وبقى فيه .

> وعاد الحديث الى تمام خبر الوقمة بين يختيار ومن جم وبين عضد الدولة بقصر الجص (٢٨٢)

أنصل بمضد الدولة أن القوم أجموا على أن يتفرقوا بمد عبور النهر المروف بالاسحاق ويأخذوا فيعدَّة وجوه الى بنداد فسار بجميع عساكره

الى قصر الجمص حتى نزل فوق الغاية التيءزموا على أن يتفرقوا منها وذلك بعد ازاستخلف وزيره أبا القاسم المطهر بن عبد الله في جيش كثيف ببغداد. والتقى القوم غداة يوم الاربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شوال واشتدّت الحرب وثبت القوم بعضهم لبعض وتصابر الفريقان من الديلم فحمل عضد الدولة حملة صادقة فانهزموا وتبعهم الجند يقتلون ويأسرون وقدكان بختيار عمل على الهزيمة فنمه أصحابه وخاف من الحصول في الاسر أو الرَّسَل فلما تحققت الهزيمة ظفر له بعض الاكراد من العسكر فأخذ سلبه وهو لايمرفه ثم عرفه غلام تركي يقال له ارسلان كورموش فضريه بلت وأراد ان يثني عليه فتمرَّف اليه باسمه واستأسر له وقال : احملني الى حضرة ان عمى وخذ جائزتك . ولحقه في الحال تركى آخر فحملاه الىالقرب واستأذناه فتوةف وكان أبو الوفاء طاهر بن ابراهيم حاضراً فأشار بالفراغ منــه فلم تطب نفس عضد الدولة به ولحقت دهشة وأراد استبقاءه فألح عليــه أبو الوفاء وقال : ما تنتظر به ان يمود ثالثاً والى متى يثير علينا هذه الفتن التي لملنا نكون من صرعاه في بعضها (١٨٣) افرغ منه ! وعلا صوته وأظهر من النصيحة في هذه الباب والمراجعة الشديدة ما لو قصَّر فيه لجاز . فرفع عضد الدولة [يده] الى عينه يمسحهًا من الدموع وقال: انتم أعلم . وكان مناك أبو القاسم سعد الحاجب حاضراً فبادر اليه مع صاحب له واحتز رأسه وكان قد جهده العطش حتى كاد يأني عليه الوت لو ترك لحظة .

وقتل فى هذه الوقسة خلق كثير من القواد والاسراء ومن واساه بنفسه وفيهم ابراهيم بن اسمعيل صاحبه وحاجبه وأسر خلق كثير سوى من قتل . ولحقت أبا تغلب ضربة فى مهزمه ولم يكن باشر الحرب بل طلب تلمة بالقرب فوتف عليها وكان دبَّر عسكره بأن يقفوا كراديس فكلما حمل منها كردوس آخر وغرَّه فكلما حمل منها كردوس آخر وغرَّه كثرة القوم وكان بختيار عبَّى خيله تعبية الديلم ليلقى بنفسه ويباشر الحرب وتلحقه المعونة من كل وجه فجرى الامر على ما ذكرت.

ومن عجيب ما جرى قبل ذلك ان أحد الامراء من عسكر بختيار يعرف بالحسن بن فيلسار أشار عليه وهو ببغداد ألا يخرج عها ولا يسلما الا محرب وابلاء كثير فأبى عليه بختيار فاعترله وشخص الى جسر الهروان مع طائفة كانوا يرون رأيه فلما اجتمعوا هناك عقدوا له الرئاسة على أنفسهم وحدّث نفسه بالمسير الى جهة شعبانا (۱۸۹۰) أو طرف من الاطراف فبلغ عفسد الدولة خبره فلما بلغ الى القرب من بغداد جرّد خلفه خيلا فلحقوه ووقف للحرب فانجلت عه أسيراً وبه ضربات فلبث يسيراً ومات وأسر كثير من أصحابه وانفض ذاك الجمع

فأما عضد الدلة فأنه لما فرغ من وقعة قصر الجص تمم المسير الى الموصل فلكما وسائر ما يتصل بها من الاعمال والديار وظن أبو تغلب انه يلبث فيها يسيراً ثم يضطر إلى العود إلى بنسداد على سيرة من كان قبله وذلك أن رسم الحمدانية أذا ضعفوا عن مقاومة من يقصدهم أن ينقلوا النلات والميرة وسائر الاموال والذخائر إلى الاعهم ويقلون الكتاب والدواوين أيضاً اليها ويخرجون في أصحابهم إلى حول الموصل متارقين في أعمالها فأذا حصل بالموصل عدوهم المتغلب عايهم لم يجد بها شياً غير ما عند الرعية فيضطرون الى العلوفات والمير ويخرج من يخرج في طلبهم وينقضون عليهم من أمكنة غريسة وطرق لايمر فها الغرباء من العساكر فيأخذون

بغالهم وجمالهم ويقتــلون ويأسرون من يمانعهم فاذا صبروا على ذلك أياماً يسيرة وجهدوا ولم بجدوا حيلة ولا مميناً من كاتب بلدى ولا غيره طلبوا الصلح وقاربوهم للضرورة التي ذكرتها وانصرفوا عنيه فيعودون الى ممالكهم . ولم يكن عضد الدولة ممن يسلك هذه السبيل بل احتاط ونقل من الميرة والعلوفة والازواد ما تمكن منه وحمل من رجال الموصل وكتابها الموجودين (١٨٠٠) ببغداد وبتكريت وسائر الاطراف من يرشد ويخدم وكذلك كتاب بغداد كان فيهم من أقام بالموصل وعرف وجوه الاعمال فصبر وأقام الى ان صار أبو تغلب الى الشام بعــد نوائب نابته وتُدتل هناك كما سنشرح أمره ان شاء الله .

وفي هــذه السنة خرج الطائع لله مع عضد الدولة لمشاهدة الحرب بينه وبين أولئك الذين قدّمنا ذكرهم أعنى بختيار وأبا تفلب وكان بروز عصد الدولة الى معسكره بباب حرب من أعلى الجانب الغربي يوم الاثنين لليلة بن خلتا من شوال سنة ٧٧ وبرز الطائم لله يوم الخيس لحنس خلون منه فلما الهزم بختيار وأبو تنلب من الوقعة بحضرة قصر الجص عاد الطائم لله الى منزله يبغداد (1) وسار عضد الدولة كما ذكرنا فيما قبل الى الموصل فنزل بظاهرها يوم الاربعاء الماشر من ذي القعدة وحخل الدار يوم الجمعة

<sup>(</sup>١) قال صاحب تاريخ الاسلام : فخلع الطائع على عضد الدولة خلع السلطنة وتوجه بتاج مجوهر وطوقه وسوره وقلده سيفآ وعقد له لواءين بيده أحدهما مفضض على رسم الامراء والآخر مذهب على رسم ولاة المهود ولم يمقد هــذا اللواء الثاني لغيره قبله ولقب تاج الملة وكتب له عهد بحضرته فقرأ بحضرته ولم تجر العادة بذلك أنما كان يدفع العهد الى الولاة بحضرة أمير المؤمنين فاذا أخذه قال أمير المؤمنين : هذا عيدي اللك فاعمل به .

الثاني عشر .

وترددت الرسل من أبي تغلب الي عضد الدولة في الماس العلم وعمل مال فامتنع عضــد الدولة وقال : أنا اذا ملــكنا ناحيــة بالسيف وبعد الحرب والمقارعة لم نصالح عليها . وتشدد في ذلك حتى صرح لرسله بأن الوصل وديار ربيعة أحب اليه من العراق وأنه ليس ببيمها أبداً . وكانت الموصل وأكثر أعمالها ملكا لابي محمد ناصر الدولة وكان رسمه أن يضايق أصحاب الماملات من التُّناء وأصحاب العقار من أهل البلد ويخاشمهم ويتأول عليهم حتى يلجئهم الى البيع ويشترى (٢٨١) أملاكهم باوكس الاتمان وطالت حياته وامتدت أيامه حتى استولى على الناحية ملكا ومُلكًا فلما صار جميع ذلك في قبض عضد الدولة لم يفرج عنها وطلب أبو تناب وأسريت اليـه السرايا فلم يمكنه المطاولة ولا أن يسير بسيرته التي حكيناها فيها تقدم فسار الى نصيبين وسير عضد الدولة خلفه أبا الوفاء طاهر بن محمد على طريق سنجار . وكان في جملة من الهزم منه الرزبان بن مختيار ووالدة مختيار وابناها أخوا بختيار ومن أُفلت من وقعـة قصر الجص فلما لحقهـم أبو الوفاء نهضوا منهزمين الى ميافارقين ثم افترقوا فاما والدة بختيار وأخواه وابنمه ومن نهض معهم من أسبابهم وبقيمة الديلم والاتراك المرسومين بهسم فأنهم ساروا الى دمشق لا تذين بالفته كمين المعزي وهو الذي حارب عضد الدواة بديالي وأمهزم من بين بديه فلما بلنه مسير أولاد مولاه وحرمه وأسبابه اليبه تلقاهم وقضي حتوقهم. وظن أنه يتكثر مهم ويزيد في عدَّنه بمكانهم ويتقوى مهم فجرى الامر بالضد وذاك أنه لما الهزم من العراق الى دمشق وتغلب عليها تماسك فيهانحو أربع سنين ودفع جيش المغرب عنها وثبت لمساكر صاحب مصر

التي جهزها اليه واستولي استيلاء تويا وها به العرب وطار اسمه هناك. فلها صار اليه هؤلاء المهزمون قصدته عساكر مصر على الرسم متضاعفة على العدة التي تقدمت فسار البها الى الرملة وممه الجهاعة نلحرب (۱۸۷۰) والمقارعة فحين توافت الفرقتان استأن الرزبان بن بختيار فظهرت المغاربة على الفتكين وكثروه بمددهم فانهزم وقت ل أبو طاهر ابن مهز الدولة واستأمن أبو استماق بن معز الدولة في آخر الاسم. ووتع الطلب على الفتكين فاحقه المفرج بن دغفل بن الجرّاح الطائي وجاء به أسيرا: وكان صاحب مصر (قد) عرف منه ومن الاتراك الدين ممه على طول المهارسة بأساً وشدة فا بقى عليهم وعليه وأحسن اليه واليهم واتخذهم عدة وصاحبه ثم اشترى منه ولاءه وصار كالمبد له وحصل أصحابه محصل الجند وأحسن اليهم (۱)

وأما أبو تغلب فانه أقام عيافارقين ومعه أخت هجيلة وكانت وحدها شريكة له في الامر والنهي وسائر اخواته الباقيات وحرمه وعباله معه فلها بلغه مسير أبي الوفاء اليه قدم الحرم والعيال والاموال والسواد الى حصن بدليس وتوجه بنفسه لاحقا باسبامه ووصل أبو الوفاء الى ميافارقين وهي مغلقة دونه ولها سور وثيق من حجارة سود لا يعمل فيها الحديد وهي من حصون الروم وأبنيتهم القديمة فطواها أبو الوفاء طالبا أبا تغلب وانتهى أبو تغلب الى أرزن ونزل على مهر يعرف بخو يبور ثم عدل من هناك الى ناحية الحسنية ووصل الى قلاعه واستنزل منها مالا على سبيل المخالسة فعاد ناحية أبو الوفاء الى ميافارتين لمنازلتها وافتتاحها. واتصل بعضد الدولة عنالفة (۱۸۸۰) أبي تغلب الى قلاعه وأخذه ما أخذ منها فنهض من الوصل

<sup>(</sup>١) ليراجع تاريخ ابن القلانسي ص ١٨ . ١ ٢١

بنفسه وهرب أبو تغلب من بين يديه وفارقه جمهور عسكره وأعيان رجاله مسسناً منين الى عضد الدولة منهم بختكين آزاذرويه وبقسايا الغلمان المعزبة والغلمان السيفية فعاد الى الموصل وقد ترك أبا تغلب مسلوب القوة والعُدّة

وسلك أبو تغاب فى هزيمه هذه طريق الجزيرة فجرد عضد الدولة فى أثره أبا حرب طنفان الحاجب وأصره باتباعه ومناجزته فتنكب أبو تغلب الطريق وتعسف الرجوع الى بدليس وظن أنه لا يتتبع فكوتب طفان باتباعه وجرد أبو سعد جرام بن أردشير فى عسكر مددا له فسار خلفه فهرب من بدليس ودخل بلاد الروم قاصدا ملك الروم المروف بورد الرومي (۱) وهذا رجل تملك على الروم ثم اختلف الجيش عليه بقسطنطينية ونصبوا أخوين من أولاد ملوكهم وافترقت كلمة الروم وطالت الحرب والمنازعات بين الفريقين وكان ورد هذا قد صاهر أبا تغلب وواصله واعتضد والمنازعات بين الفريقين وكان ورد هذا قد صاهر أبا تغلب وواصله واعتضد به على خصومه فانعكست الحال بان صار أبو تغلب هو اللاجيء اليه

واتفق لا بى تغلب ان كان مسيره فى مضايق بين جبال ولحقه عسكر عضد الدولة هناك

﴿ ذَكَرَ غَلَطَ اتَّفَقَ بَجِنَايَة جِنَامَا أَبُو سَمَدَ بَهْرَامَ عَلَى الْعَسَكُرُ ﴾ (حتى كسر وهزم بعد التمكن من أسر أبى تغلب )
( والظفر به وبمن معه (۱۸۸۱)

كان عسكر عضد الدولة على نهاية الحرص على الظفر بسواد أبى تغلب

<sup>(</sup>١) هو المدروف بالسقلاروس والملكان هما باسيل وقسطنطين أبنا رومانوس وأمهما هي ثاوفانو

واشد طمهم فيه لعلمهم عاممه من المال الصامت الذي أخرجه من القلمة والله لم يترك ذخيرة هناك من جوهر نفيس أو در عمين أو متاع أو عين يغف محمله الا وهو منه ورأوا الصناديق بعينها التي وصفت لهم انها محمولة من القلمة فحمل الاتراك وفرسان الهسكر ومن يوتى بفرسه وسلاجمه متسرعين الى غيمة تلك الا وال. فنادام أبو سمد بهرام: يا فتيان العسكر المدفوا تلك الصناديق فانها لمولانا. وكرد ذلك وتابعه فانكسر القوم ففتروا في الطلب ونظر اليهم أعداؤهم منخزاين وهم لا يعرفون السبب ففتروا في الطلب في عسكره فانهزموا ووقع بعضهم على بعض فقتل منهم خلق كثير . وضرب طفان ضربات تعطل منها كثير من أعضائه وأفلت مع أبي سعد وقد أشرفوا على الملاك بعد ان أشرفوا على الذيهة والظفر .

## ﴿ وَذَلَكَ عَنْدُ دَخُولُ سَنَّةً ثَمَانَ وَسَتَمِنَ وَثَلَمَّا ثَةً ﴾

نم ان أبا تغلب بعد كسره طفان وابا سعد أمن وصار الى حصن زياد وأقام. وكانت جيوش قدطنطينية قد سارت الى ورد ('' فشفل عنه بنفسه وأنفذ اليه ميرة كثيرة وأشار عليه بأن يلحق به ليجتمعا على حرب خصومه فاذا انهزموا واستظهر عليهم عاد فنصره. ولم تسكن نفس أبى تفلب الى أن تلقاه فأنهذ (''') اليه طائفة من عسكره على ديل النجدة والمعونة وأقام

<sup>(</sup>۱) قال يحيى بن سحيد الانطاكى في تاريخه (ونسخته موجودة فى كتبخانة باريس : ۲۹۱) أن أبا تغلب خاف على نفسه فاخد طريق الجزيرة وكتب الى بردس السقلاروس وكان السقلاروس قد واصله واعتضد به على منازعة باسيل واتفق أن كتبه وردت عليه وقد توجهت جيوش باسيل الملك مع بردس الفوقاس فشفلي السقلاروس عن أبى تغلب بنفسه وأنفذ البه الح

عصن زياد ينتظر فالتقى الجيشان من الروم وأنهزم ورد (١) واتصل ذلك بأبي تغلب فيئس منه وعاد الى بلاد الاسسلام و نزل بآمد شهرين الى أن فتحت منافارتين

## ﴿ شرح الحال في ميافارقين وفتحها ﴾

قد كنا ذكرنا تجاوز أبي الوفاء ميافارقين طالبا لابي تغلب فلما هرب الى بلاد الروم وتفرد أبو حرب طنان الحاجب بطلبه والمسير في أثره عاد اليها فبرز اليه هزارمرد على أن يواقمه فلم نكن له به طاقة فعاد الى التحصن في المدينة . فاقتضى الرأى عند أبي الوفاء أن كر الى أرزن فحاصرها ثلاثة أيام وضعف من فيها عن المقاومة فقتحرها له ودخلوا في أمانه وطاعته ولم نزل بسائر الحصـون المقارة لها حتى استغرقها وانـكممأ حينـد الى ميافارتين وناصبه من فيها الحرب ثلاثة أشهر وكسرا وهجم البردُ عليه وسقطت الثلوج فاحتمله وصبر . ونُصِب عليـه وعلى عسكره من داخل السـور منجنيقات فثبت لهما وقابلها منجنيقات مثلهما ورماه بالنار والحجارة وهو في خملال ذلك يفتح الحصون المقاربة لها ويستأمن أهابها ومن فيها من غلمان أنى تغلب المرتبين حتى قضى الله وفاة هزارمرد فكوتب أو تغلب بذلك فسكتب بأن ينصب مكانه غلام من الحمدانية كان مضموما اليه يقال له مونس . وكان بالبلد قاض جاهـل منهور ليس (٢٩١) فيـه من أدوات القضاء شيء يقال له أبو الحسين المبارك بن ميمون ويمرف بابن أبي ادريس (٢٠ فاستولى على تدبير

<sup>(</sup>١) وفيه أيضا أن ذاك يوم الاحد لثمان بقين منشعبان سنة ٣٦٨

<sup>(</sup>٢) قال ابن الازرق الفارقي صاحب تاريخ ميافارقين : كانت ميافارقين من سنة ٣٣٣ تحت حكم العاضي عهد الله برس الخليل بن المبادك بن ميمون عند غيبة سيف. الدولة

أمر مونس هــذا وجم كلمة أهل البلد ومن كان فيه من المطوّعة وحمــلة السلاح على الثبات والمدافعة فكاتبه أبو الوفاء ودعاه الى الطاءة وبذل له الرغائب فأبى الا المناد . وكان يصمد الى برج من أبراج السور فينادى العسكر ويسمى القواد وصاحب المسكر ومن يلي أمرهم ويشتمهم ويبالغ فى ذكرهم بالقبيح ويتجاوز ذلك الى مالا يحسن ذكره فعدل أبو الوفاء عنه الى مكاتبة شيخ من ميافارقين كان وجيها ومطاعا فيها يقال له أبو الحسين أحمد بن عبيد الله (١)

#### ﴿ ذَكُرُ الْحَيْلَةُ التِي تَمْتُ لَا بِي الوفاء في فتح ميافارقين ﴾

وجد أبوالوفاء لابي الحسين احمد بن عبيد الله خارج البلد غلاما كان مقيما في ضيمة له فراسله به ورفق بالفلام ووصله ثم جمله وليجة الى صاحبه ولم بزل به حتى استجاب للطاعة فأخذ العهد والميثاق علىأهل البلد سرا فنمى خبره الى القاضي الذي ذكر ناه فسمى في الفتك به وكاد يتم له ذلك لولا أن أهل البلد حاموا عليهومنموا منه ولم يزل أمرهُ يقوى وأهل البلد يجتمعون اليه وقد ماوا الحصار والضيق حتى استظهر بهم .(٢) فلما كان يوم الجمعة لليلتين خلنا من جمادي الاولى سنة ٣٦٨ ثاروا مشغبين (٢١٠) على أصحاب أبي تغلب

الى ان مات ومات بعــده القاضي وولى موضــعه أبو الحســين محمد بن على بن المبارك ابن ميمون وكان هذا البيت يمرف ببيت ابن أبي ادربس

<sup>(</sup>١) وقال أيضا : وكان أحمد هذا صهر القاضي وكان الناس يرجعون الى كلمته

<sup>(</sup>٢) وزاد صاحب تاريخ ميافارقين : ثم أنه من الغد حضر عند القاضي وكان بينهما وحشة ومصاددة ومُمه جماعـة من الناس فشكوا ما هم عليه من المضايقة والحصار فقال القاضي : وأين صبركم وجلدكم وبعد ما أ كاتم الكلاب ولا أ كاتم أولادكم ولا مات منيكم ماثة في يوم واخد .

فالتجأ مونس ومن معه الى منازلم وقبض احمد بن عبيد الله على القاضي ابن ادريس وعلى جميع من كان في حصن ميافارقين من أصحاب بختيار وحاشيته وفيهم غلام أهوج معروف بالتهور والجهل كان قد داخل بختيار على طريق المنادمة التى تليق بمثله يعرف بابن الطبرى فساعد القاضى على سيرته وجهله في ذكر الملوك وبسط اللسان فيهم ووجه الى مونس الجمدانى يلتمس مفاتيح الباب منه ويتهدده متى أخرها وساعدته الجهاعة على ذلك فانفذها والتمس الامان فكتب احمد بن عبيد الله الى أبي الوفاء يعرفه ماعمله وبلتمس الامان لمونس ومن معه من الجمدانية فآمنه واستثنى بهذا القاضى وبالمعروف بابن الطبرى وأنفذ أبا الفتح المظفر بن محمد الحاجب في قطمة وبالمعروف بابن الطبرى وأنفذ أبا الفتح المظفر بن محمد الحاجب في قطمة من الجيش فدخل الى البلد وملكه وأحسن أبو الوفاء الى أهله وفرق فيهم أمو الا وتصدق على ضعفائهم بامر عضد الدولة اياه. وحمل الى حضرته أمو الا وتصدق على البدح والذي كان يظهر منه ويسىء أدبه فيه

#### ﴿ فتح آمد ﴾

كَانَ أَبُو الوفاء أَنفَذَ اليها في أول الآمر أباعلى التميمي الحاجب لافتتاحها فتعذرت عليه لحصانتها ووثاقة سورها الذي هو أشد من سور ميافارقين فرجع عنها ثم عاد اليها أبو تغلب من بلاد الروم على ما (١٠٠٠) ذكرنا وظن انه يقيم فيها و يمتنع بها فلما فتحت ويافارقين علم أن الجيش سائر اليه وانه لا يثبت مع الحصار ومع ما استمر عليه من الجوائح فأنفذ أخواته سوى جميلة مستأمنات الى أبى الوفاء وتبين أصحابه ضعفه فالتانوا عليمه فهرب الى الرحبة ومعه أخته جميلة ومن بمسه أمره من حرمه . وقعد عنمه المعروف

بانجو تكين وهو من نجباء الاتراك الممروفين بالشدة والثبات فىالممارك وله قوة على حمل ات له ثقيل يمجز عنه غيره واذا حمل به لم يثبت له أحد وقمد ممنه جماعة من الاتراك وقصدوا حضرة عضد الدولة مستأمنين اليمنه ثم تتابع الناس الذين كانوا مع أبي تغلب من الغلمان والجند والسكتاب والولاة والأتياع . وسلك حينئذ أهل آمد بمد انصراف أبي تغلب عنها سبيل أهل ميافارتين ففتحوها سلماً وظوعاً .

واشتمل أبو الوفاء على دبار بكر بأسرها وعاد الى الموصل ومعه الاسارى بعد أن رتب في الحصون من محفظها من ثقات عضد الدولة ورتب في البلدان عمال الخراج والمعاون

## ﴿ ذَكَرُ مَا عَلَهُ أَنُو تَنْلُبُ بِمَدْ مُسْيَرُهُ مِنْ آمَدُ ﴾

لما انصرف من آمد وقصد الرحبة أنفذ من طريقه أبا عبد الله الحسين إن ناصر الدولة وسلامة البرقميدي وهو من كيار الحمدانية الى عضد الدولة برسالة تتضمن الاستعطاف ويسأله الصلح والاصطناع ووصل الى الرحبة وأقام بها على انتظار الجواب. فورد أبو عبــد الله وسلامة البرقسيدى الموصل وأدَّى أبو عبد الله ما تحمله فتلقاه عضد الدولة بالجميل وقبل منه تنصله وبذل له اقطاعاً وفضلا على ان يطأ بساطه ويدخل فى ذمامه وتبين أبو عبد الله حزم عضد الدولة وذاك آنه مع احسانه اليه وتوسعته عليه منع أحداً من الوصول إليه فلم يشاهد بمينه الإ الموكلين به فقط وعرف مر أخيه أنه لا يستجيب لما دعاه اليسه عضد الدولة فأخذ بالحزم لنفسه وتملق بمصمة باطنية اختص مها واعتقد ان نفارق أخاه وبمود الى حضرة عضد الدولة فمضى اليه مأماد الجواب عليه . فسكان الامر على ما ظنه من مخالفة أخيسه لمرسوم عضد الدولة فتوجه الى الشام لاجئاً إلى صاحب المغرب وسار مه أخوه الحسين الى بعض الطريق ثم فارقسه قبيل تذمر على غير استئذان فأنف خلفه من يتتبعه فشمت سواده ولم يلحقه فى نفسه فنجا وحصل محضرة عضد الدولة على حال جليلة

## ﴿ فتح دیار مضر ﴾

كان الوالى عليها سلامة البرقعيدى فأنفذ اليه سعد الدولة وهو ابن سيف الدولة جيشاً لينزله عنها فجرت بين الفريقين حرب . وكان سعد الدولة هذا قد كاتب عضد الدولة وعرض نفسه (١٠٠٠) وتعلق منه بعصمة فأنف عضد الدولة أبا أحمد الموسوي النقيب البها فسلمها بعد حرب ودخل أهلها في الطاعة . ولما استولى عليها سلطان عضد الدولة استصفى منها الرقمة وأعمالهما خاصة وفوض باقيها الى سعد الدولة وجرت مجرى سائر ما فى يدد من أطراف الشام .

نم فتح الرحبة فنفرغ لفتح قلاع أبى تغلب وهذه القلاع هي في جانب دجلة الشرق وهي عدّة كثيرة فنها أرد مشت ومنها الشعباني وقلمة اهرور وقلمة مليصي وقلمة برقي وكانت أرد مشت خاصة مملوءة بالامتمة الفاخرة من أصناف الثياب والفرش والجواهر والصياغات والحلي وسائر أصناف المعدد وكان أبو تغلب رتب فيها رجلا من الاكراد بينه وبينه قربي من جهة والدته فاطمة بنت أحمد الكردية يعرف بابن بادويه وضم اليه مملوكا له كان من غلمان أبيه ينق به يقال له طاشم فانفذ اليه عضد الدولة أبا العلاء عبيد الله بن المفل بن نصر النصراني لمنازلة القلمة والاحتيال في فتحها وأنفذ أبوالقاسم سعد بن محمد الحاجب الى الشعباني وأنفذ صاحبا لا بي نصر

خرشيد يزديار الخازن الى اهرور فرف أبو العسلاء حال أقارب لابن بادويه السكردى خارج القلمة فدعاهم الى خدمة عضد الدولة (١٩٦٠) ورغبهم فيها وعرفهم اضمحلال أمر أبى تغلب ووقوع اليأس منه وكاتبهم عضد الدولة بمشورة أبى العلاء فرغبوا فى الحدمة وصاروا على تقة مما وُعدوا به ثم حُملوا على مكاتبة صاحب القلمة وأشاروا عليه بالقبض على طاشتم وتسليم القلمة وذلك ان طاشتم كان شديد الطمع فى عود صاحبه وبحب أن تظرر أمانته عنده فقمل ابن بادويه ذلك وبذل للحراس وسائر من يحفظ القامة البذل السكثير وحكموا فتم القبض على طاشتم والتقييد و حصات القلمة بما فيها (١٠ وظهرت نجابة أبى العلاء واجتهاده وحسن تلطفه وكان قيمة ما فى القلمة على ما حررناه (وكنت فيمن أخرج اليها لنقل ما فيها بما يصلح الغزانة) ومع ما ياع وتبقية ما يبقى فى القلمة نحو عشرين الف الف درهم

قال صاحب هذا السكتاب : كان عضد الدولة أمرني أن أصير مع خواشاذه (۱) الى هدده القامة وأحضر احصاء ما فيها ثم تسلّم طاشتم مقيدا وأحمله على بنسل بام كاف مجردا لا وطاء عليه وممسه أصحابه الذين قيدوه وسلموا القلمة بالخلع والدواب والمراكب التي حملوا عليها وبين أيديهم البدر والثياب التي حبوا بها ثم أطوف به تحت القلاع المتنمة التي لم تفتح بعسد لينظر من فيها الى حال طاشتم فيحذروا مثلها وبروا أحوال الباتين فيطمعوا

<sup>(</sup>١) وفي طاشتم هذا ايراجع ما في كتاب الفرج بعد الشدة ١ : ١٣٦٦

<sup>(</sup>۲) وفي خواشاذه هــذا قال ياقوت في معجم البلدان (۲: ۲۰۰) قرأت في كتاب بغداد تصنيف هلال بن المحسس الصابي : حدثني خواشاذه خازن عضد الدولة قال : طفت دار الحلافة (يهني بغداد) عامرها وخرابها وحريمها وما يجاورها ويتاخها فكان مثل شيراز

فى مثلها (١٩٧٠) فقعلت ذلك وتحملت رسائل الى أصحاب تلك القبلاع. وجرت أحوال يطول شرحها الا ان جملتها ان القوم لما نظروا الى هيشة طاشم وأصحابه دخلهم الرعب من جانب وتجددت لهم الرغبة من جانب وكانوا قبل ذلك لا يصدقون الرسل بان هذه القلمة التي كان فيها طاشم فتحت فلها رأوه عيا اوخاطبوه عرفوا وهاء أمر أبى تغلب وقوة عضد الدولة وسلموا القلاع دمدة.

ورأيت أنا من طاشم هذا في طريقي حصافة واقبالا على الصلوات ودعاء كثيرا (وقد كان أومن على روحه فقط) فسألني في الطريق المهونة وحسن المحضر عند عضد الدولة فلما عدنا الى الموصل وفرغنا من استقراء القلاع على ما وصفت نُبتُ عن طاشتم هذا بحضرة عضد الدولة وعرقتهُ سداده وانه يصلح لخدمته فقال : هو كما تقول ولسكن السياسة لا توجب اصطناعه . فقلت : وكيف ? قال : لانه مانمنا ثم تقرب به الينا غيره فان وقع احسان اليه سو ينا بينه وبين من خدمنا بالقبض عليه فخبثت نيّات من الحيب والممتنع ومع ذلك فان بين أبدينا قلاعا ما فتحت بعد وان بلغ أصحابها المجيب والممتنع ومع ذلك فان بين أبدينا قلاعا ما فتحت بعد وان بلغ أصحابها ما مناه في مواضمهم المنه المناه في مواضمهم في أيدينا ان حصلوا وسلامتهم في مواضمهم ان سلموا . ثم قال : ولان لى فيه رأيا وهو ان أنفذه الى صاحبه أبى تغلب فانه سديمو مع عمل مه وبقلمته ويد عي انها في بده وفيها ذخائره وثقانه وان ماله في هداه القلاع بني يمؤونته ان أ مدّ بالرجال ولا تزال عاريقه مشتبهة وجائزة هناك الى ان يطلع عليه هذا وتقدمه الاخبار بما غاريقه مشتبهة وجائزة هناك الى ان يطلع عليه هذا وتقدمه الاخبار بما غاريقه مشتبهة وجائزة هناك الى ان يطلع عليه هذا وتقدمه الاخبار بما

جرى عليه فحينند تبطل تمويهاته وتظهر فاقته وانه طريد سيوفنا وانما أفات محشاشته وليس وراءه عُدة ولا ذخيرة ولا قلمة . فلها سممت هذا الجواب علمت انه صواب في سياسة الوقت وان ممارضته فيه خطأ فأمسكت . وبلغ طاشتم ما عزم عليه من تسبيره الى صاحبه ، قيداً بحالته تلك فقلق جداً وراسلني يسئلني المصير الى محبسه فصرت اليه تذيما فوجدته كثير البكاء لا يستةر على الارض قلقا فقلت : ما شأنك ؟ فقال . ان الملك كان آمني على نفسي وأراه الآن قد بذلني لمن لا يبقى على " وأطال هذا المهني وسألني معاودة عضد الدولة ومخاطبته في الامان الذي ممه فحملت نفسي على مماودته فلم يرجع عن رأيه الاول وقال : انما آمنته على نفسه مني والا أصيبه مماودته فلم يرجع عن رأيه الاول وقال : انما آمنته على نفسه مني والا أصيبه عمر وه وأنا له على ذلك ولست أضمن الا يصيبه صاحبه عكر وه . وتبرأ مما يجرى عليه من صاحبه وتقدم (۱۲۱۰) بالاسراع به . فلما بلغ أبا تغلب خبره من موضع قرب منه تلقّاه عن قتله والله أعلم بصحة ذلك الا أن موته شاع بعد زمان قليل .

# ﴿ ذَكُرُ مَا دَبِرَهُ عَضِدَ الدُولَةُ مِنْ أَمَرُ هَذَهُ المَالَكُ ﴾ (وعوده الى بنداد)

خلف أبا الوفاء بالموصل لتهذيب المعاملات وترتيب المهال في الاعمال وتقنين القوانين و تدوين الدواوين وعاد الى مدينة السلام يوم السبت انسلاخ ذى القعدة سنة ٣٦٨. وخرج الطائع لله فى تلقيه مع جماعة الجيش والمقيمين وسائر الجواس والعوام ودخل يوم الاحد لليلة خات من ذى الحجة واجتاز فى الجانب الغربي على تعبية من الجيش وبعد ان ضربت له القباب متصلة منتظمة بين عسكره من باب حرب وبين الموضع الذى

ينزله من آخر البلد وهو البستان المعروف بالنجمي وعبر في يوم الاننين له الى داره فاستقر " فيها .

## ﴿ [ ذكر ] ما أكرم به عضد الدولة من جهة الطائع لله ﴾

خرج أمر الطائم لله الى خلفائه على الصلاة في جوامع مدينة السلام بان يقيموا لحضد الدولة الدعوة تاليـة لاقامتها له على منابرها ونفـذت به السكتب اليهم ورسم أن يضرب على بأبه بالدبادب في أوقات الصلوات. وهذان الامران من الامور التي بانها عضد الدولة واختص بها دون من مضى من الملوك على (\*\*\*) قديم الايام وحديثها (1)

#### ﴿ وَدَخَلَتُ سَنَّةً تُسَمِّ وَسَتَيْنَ وَثَلَّمَانَةً ﴾

وفى هذه السنة ورد الحضرة أخ اسقلاروس الرومي المروف بورد وتمه ذكرنا خبر هزءتــه عن جيوش تســطنطينية وكان صار الى ديار بكر وأنفذ أخاه هــذا الى عضد الدولة مستنصرا ومستنجدا وبإذلا من نفســه الطاعة والمعاهدة (٢٠ ولمـ اكان الملكان الاخوان اللذان بقسطنطينية عرفا

<sup>(</sup>١) قال صاحب ناربخ الاسلام: وقد كان معز الدُّولة آحب أن يضرب له الدبادب بمدينة السلام وسأل المطيع لله ذلك فلم يأذن له قات : وماذاك الا لضمف أمر الحلافة . قال يحيى بن سعيد الانطاكيٰ : وأما السقلاروس فانه بعد هزيمته أخد معه أَخَاه قسطنطين وولده رومانوس وصار الى ديار بكر وأنفسذ أخاه قسطنطين أني عضمه الدولة يلتمس منه النجدة والممونة وبذل له الطاعــة والموالاة وتطاول مقامه وأتمى ألى الملك بإسيل حاله فانفذ الى عضد الدولة كانها له وجبها يسمى نففور ويعرف بالاورانوس (وهو الذي باخره ماجسطرس ووالى انطاكية ) مترسلا عنه فيما بفسد على السقلاروس ما شرع فيه مع عضم الدولة ومالا واسعا بستعين به على قصده ورسم له بأن يرغب عضد الدُّولة بما بنذله له فيه وبعده اخراج كل أسير في بلد الروم وان يتلعاف باحضاير

ما فعله أنفذا رسولا وجيها الى عضد الدولة لنقض ماشرع فيه ورد واجتمع هدان الرسولان على بساطه خاضمين يتنافسان فيه ويتزايدان فى التقرب اليه ويستبقان الى اللماس الذمام منه ولم ينصر فا الى ان انسلخت سنة تسع وذلك مالم يكن مثله قط وهو من مآثر عضد الدولة

وفيها توفى عمران بن شاهين صاحب البطيحة فأة يوم الخيس لئات مشرة ليلة بقيت من الحرم وكان ركب فى غداة هدذا اليوم للتنزه على عادة كانت له فلما عاد الى داره تشكى دون ساعة وفاظت نفسه بعد ان نصبت له الارصاد أربعين سنة وأ تفقت على حروبه الحرائب وبعد ان أذل الجبابرة وأرباب الدول وطواهم أولا أولا وقدمهم أمامه على غصص يتجرعونها

السقلاروس اليه ولو بابتياعه وابتياع من معه من الروم ويضمن له أنه يؤمنهم ولا يسيء الى أحد منهم . وأوعزعه دالدولة الى صاحبه المقم بميافارفين سرا بان يقبض على بردس السقلاروس فاظهر عضد الدولة الانكار المحال والغضب على صاحبه لما فعله وكاتب بان مجمله الى بغداد وحمل معه ولده رومانوس وسائر أصحابه وكان عددهم تفديرا تلاعائة نفس . ولما وصل السقلاروس أزله عضد الدولة دارا خليت له ووسع عليه الجراية مديدة واعتقله واحتاط عليه ووعده باطلاقه وتجريد عسكر معه . وارسل عضد الدولة الى باسيل الملك صاحبا لهيجرف بابن شهرام فى معني السقلاروس وقصده وما يبذله من الموالاة فانه قد شرط على نفسه أذا ظفر يسلم اليه حصونا بما افتنحه الروم وانزعوه من أيدي المسلمين ويستدعى منه أن يسلم اليه تلك الحصون والا هو يمد السقلاروس بالهساكر ويعضده على ما النهسه منه فأعلمه باسيل الملك قلة عنايته به وان خلك مما ينزعج منه . ووقي الي عضد الدولة أن نقفور رسول باسيل الملك الوارد في طلب الدقلاروس مجتهدا عند أياسه من أن يسمه وبميته أيكني صاحبه أمره فوكل به أيضاً واعتقل فقبض على جميع ما ورد معه من المال والمتاع . واعتل عضد الدولة وشغل عنه وعن غيره بنفسه ومات وبقى جماعهم معتقلون ببغداد مدة عان سنين الى ان صدر أيام ولده صحام الدولة وانهي امرهم الى ما سنشرحه مسناً نفاً .

وذحول يتحملونهما وهو ممنوع الحريم محصّن الساحمة محمى من غوائلهم ومكايده فلما أطرّقهُ (''') الله لم يكن له مستقدم ولا مستأخر

وفيها جرّ د عضه الدولة جيشا مع صاحبه وثقته أبي القاسم على بن جعفر الواذاري وضم اليه أبا الهلاء النصراني لطلب بني شيبان

#### ﴿ ذَكُرُ السَّبِ فِي ذَلْكُ ﴾

كانت هدده القبيلة أعنى بنى شيبات مستمصين قدد تمودوا النهب والغارة والتلصص وأعيت الحيداة في طلبهم وذاك ان لهم خيولا جيادا يمولون عليها في الهرب اذا طلبوا فكانت سراياهم تبلغ في الليلة الواحدة ثلاثين فرسخا ورعا زادوا على ذلك فيمسون بموضع ويصبحون على هدد المسافة البعيدة وكذلك يصبحون في مكان ويمسون منه على مشل ذلك ولا يصح للسلطان خبرهم ولا يتأتى له طلبهم . وكان لهم رئيس يعرف وكانوا مع ذلك قد عقدوا بنهم وبين أكراد شهرزور المتغلبين عليها مصاهرات وأذمة وشهرزور هذه لم نرل ممتنعة على السلطان لا يذعن أهالها أن يبدأ بشهرزور ليقطع بين اعراب بنى شيبان وأكرادها فاتفق شخوص أن يبدأ بشهرزور ليقطع بين اعراب بنى شيبان وأكرادها فاتفق شخوص أن يبدأ بشهرزور ليقطع بين اعراب بنى شيبان وأكرادها فاتفق شخوص أن القاسم الواذارى وهو عقيب علة طالت علية ولحقته نكسة في طريقه فأت وورد خبره على عضد الدوله وكانب أبا المدلاء وأقامه مقامه وأمره فات وورد خبره على عضد الدوله وكانب أبا المدلاء وأقامه مقامه وأمره باستكمال الخدمة فهاتو خاه . فقمل ووفي وظهرت نجابته المروفة منه ومهض بهوضا كفي المهم به وشفى الصدور ولما وصل الى شهرزور وعسكر على باستكمال الخدمة فهاتوخاه . فقمل ووفي وظهرت نجابته المروفة منه ومهض بهوضا كفي المهم به وشفى الصدور ولما وصل الى شهرزور وعسكر على المهم به وشفى الصدور ولما وصل الى شهرزور وعسكر على المهم به وشفى الصدور ولما وصل الى شهرزور وعسكر على المهم به وشفى المه فدخلها في عدة يسيرة على موادعة لاهلها وقبول

٩١٥ بياض بالاصل

الظاعة منهم ولم يكن القصد الاول اليهم ولا المراد بلده . فهرب بنو شيبان في البر مصمدين الي نواحي الزوابي على رسمهم في الاجفال اذا طلبوا .

﴿ ذَكُرُ مَا دَبُّرِهُ أَبُو العَلاءَ مِنَ أَمْرُهُمْ حَتَّى ظَفْرَ بَهُمْ ﴾

سار أبو العلاء الى دقوقا وأقام بها أربعة أشهر وكسرا يعمل ضروبا من الحيل والمسكايد والمسكاتبات المتصلة بضروب من الاستهالة والرفق والاطاع حتى سكنوا اليه وأنسوا به ولم يعجل مع ذلك حتى قربوا باحياتهم منه فأسرى حينئذ اليهم وأوقع بهم وومة عظيمة أتت على نفوسهم وأموالهم وذراريهم وأعزتهم وغم غنيمة عظيمة وقتل من مقاتلتهم خلقا كثيرا وانصرف عائمي رأس من رؤوس القتلي وعاعائة رجل من الاسرى فيهم جماعة من وجوههم ورؤسائهم. فدخل بغداد يوم الخيس ألمان خلون من رجب وشهر همؤلاء الاسارى على الجهال بالبرانس الطوال والثياب الملونة لاربع عشرة ليلة خلت منه وأودعوا الحبوس والمطابق وتفرق أوائسك الذين نجوا منهم في الاطراف البعيدة وطفئت جرتهم وزالت عن أعمال بغداد والسواد مضرتهم .

وفيها قبض على أبي أحمد الموسوي نقيب الطالبيين وعلى أخيمه أبي عبد الله وعلى قاضى القضاة أبي محمد عبيد الله بن أحمد بن معروف وأنفدوا الى فارس وقلد قضاء القضاة أبو سعد بشر بن الحسين وهو شيخ كبير مقيم بفارس (۱) واستخلف له ببقداد أربع خلفاء على أرباع بفداد وهم أبو بكر

<sup>(</sup>١) قال صاحب الريخ الاسلام: هو قاضى قضاة شيراز اوفى في ر.ضان سنة ٣٨٠ وكان اماما في مذهب داود ( يعني من أهـل الظاهر ) فصرف عن القضاء في سنة ٣٧٧ هوت عضـد الدولة . واما خليفته ابن صبر قال أيضا إنه حنفى ولي القضاء بعسكر المهدى

محمد بن عبد الله ("") المعروف بابن صبر وكان خليفته على الجانب الشرق من حد المخرّم والى الطرف الاعلى منه وأبو الحسسن عبد العزيز بن أحمد الحرزى وصبير خليفته على ما بقى من الجانب الشرق من حدّ المحرّم الى الطرف الاستفل وأبو محمد عبد الله بن محمد المعروف بابن الاكفاني (" خليفته على مدينة أبى جعفر المنصور وما يتصل بها من الجانب الغربي الى طرفه الاعلى وأبو محمد عبسد الرحمن بن محمد العماني خليفته على المدينة التى

ومات سنة ٣٨٠ وكان معيزليا مشهورا به رأسا في علم السكلام سمى أبو بكر الخطيب أباه عبد الرحمن واعدا هو محمد بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن الحسين بن فهم المعروف بابن صبر وكان بصيرا بكلام أبي هاشم الجباى خبيرا بالتفسير وله كتاب فى الرد على البهود وكتاب عمدة الادلة وكتاب التفسير وما أتمه . وأما الحرزى وهو شهيخ أهدل الظاهر أخذ عن قاضى القضاة بشر بن الحسين وقدم من شيراز في صحبة السلطان عضد الدولة وتوفى عنة ١٩٨١

وقال أيضا ان أبا هاشم الجباى هو عبد السلام بن عبد الوهاب بن أبى على البصرى كان هو وأبوه من رؤس الممتزلة وكتب الكلام مشحونة بمذاهبهما . قال ابن درستويه النحوى : اجتمعت مع أبى هاشم فالتي على أعمانين مسالة من غريب النحو ما كنت أحفظ لهما جوابا . ولابى هاشم تصانيف وتلا، ذة وكان يصرح بخلق القران كأبيه ويقول بخلود الفاسق في النار وان التوبة لاتصح مع الاصرار عليها وكذا لاتصح مع العجز عن العقل نقال : من كذب ثم خرس أو من زنا ثم جب ذكره ثم تابا لم تصمح توبيهما ، وأنسكر كرامات الاولياء نوفي في نامن عشر شعبان سنة ٣٢١ هو وابن دريد في يوم واحد ودفنا بمقبرة الخيزران ، وليراجع ما قال فيه أبو سعد السمعاني في كتاب الانساب : ص ١٢١ وابن دريد ترجمة في ارشاد الارب ٣ : ٣٨٤

(١) قال فيه صاحب تاريخ الاسلام رواية عن التنوخي : قال لى أبو اسحق الطبري : من قال ان أحداً أنفق على أهل الملم مائة الف دينار فقد كذب غير أبي محمد الاكفاني . وانه جمع له في سنة ٣٩٧ جميع قضاة بغداد وتوفي سنة ٢٠٥٠

تعرف بالشرقية وهي على غربي دجلة الى طرفه الاســفل وقسمت نواحي السواد على هذه الحصص بينهم

وفي هذه السنة ورد الخبر بقتل أبي تغلب فضل الله بن ناصر الدولة · بالرملة ﴿ ذَكُرُ شُرْحُ الْحَالُ فِي تَتَلَّهُ وَحَرَّتُهُ ﴾

كـنا قد ذكرنا خبره في توجهه من الرحبة الى دمشـــق وكان بلغه ان عضد الدولة كاتب سعد الدولة بن سيف الدولة وجميم البوادي هناك من بني كلاب وغيرهم بممارضته في مسيره وأخذه وحمله الى حضرته فاستوحش وعدل عن نهج الطريق وأوغل في البرية فنالنه مشقة عظيمة ووصل الى دمشق من وراثها فوجد فيها من اهم ارجلا يقال له قسام (١) قد تحصن مها وغلب عليها وخالف صاحب المغرب فلم يتمكن من دخولهما فنزل في ظاهرها وأنفذ كاتبه على من عمرو الى مصر يستدعى من صاحب المغرب النجدة. ووقعت بين أصحابه وبين أصحاب (٥٠٠) قسام هذا نُورَة فرحل الى موضع يقال له نُوى وفارقه من هبنا ان عمه أبو النطريف مستأمنا الى عضد الدولة وعيَّدعيد الفطر بنوي وورد عليه كتاب من كاتبه من مصر بان صاحب المغرب تقبله ووعدهُ بكل ما أحبه وآنه النمس منه أن يسير اليه زائرًا فامتنم أبو تنلب من ذلك وترددت المراسلات والمسكاتبات بيسهما . فرحــل عن أُوى الى منزل يقال له كفر عاقب على بحيرة طبرية وفارقه من هناك أخوه أبو طاهر ان ناصر الدولة على انفاق واستئذان مستأمنا الى عضد الدولة . وكان صاحب المغرب أنف ذوجها من وجوه غلمانه يقال له الفضل الى د.شـق ليحتال على قسام ويفتتح البلاد فصار الى طبرية وقر ُب

<sup>(</sup>١) ليراجع فه تاريخ أبن القلانسي ص ٧٢ - ٢١

من أبي تغلب وتراسسلا في الاجماع فسار الفضــل اليه وتلقَّاه أبو تغلب وتفاوضًا في الموكب ووعده عن صاحب المغرب بكل ما أحب وبذل له أبو تناب المسير معه الى دمشق لفتحها . فسكره ذلك للنفرة التي كانت جرت بينه وبين قسام لئلا يوحشه وكان يسلك في أمره اللطف والحيلة لا طريق الخوف والمقارعة فافترقا وعادكل واحدمنهما الى موضمه ثم رحل القضل الى دمشت فلم يتم له ما قد ره فيها . وكان بالرملة دغفيل بن المفر ج بن الجرَّاح الطائي وهو رجـل يدوى استولى على هذه الناحية وأظهر طاعة صاحب المنرب من غير ان يتصرف على أحكامها واستفحل أمره وكثرت البوادي ممسه فسار الى احياء عُقيل المقيمة بالشام ليواقعها (\*\*\*) وبخرجها عن تلك البسلاد فلجأت الى أبي تناب وسألته نصرتها ومثَّت اليــه بالرحم النزارية وكتب ابن الجراح اليه يسأله الآيفمل ذلك ومت اليــه بالحلف الذي وتم قديمًا في الجاهلية بين ربيعة واليمن فتوسيط بين الجهتين على التكاف الى أن يرجم الى صاحب المغرب وعنثل ما يرد منه في الامر الذي شجر بينهما . ورحــل فنزل في جوارءتيل على آنه مانع لما المسير والابتداء بالشر فاوحش ذلك ابن الجراح والفضل صاحب صاحب المفرب وخافاه وظنا ان اجتماعه مع ني عقيسل لتدبير على أعمالهم فسار الفضسل عن باب دمشق على طريق الساحل الى الرملة . وضجر أبو تنلب من طول مقيل واتصال كشُ كاتبه اليه بالتسويف والناليل فسار الى الرملة مع احياء عقاتي وذلك في المحرم سنة ٣٦٨ فهرب ابن الجراح والفضل من بين يديه حمها ابعد وكتب الفضل يستنجد وبجمع الى نفسمه جيوش السواحل وولامه وجمع أيضا ابن الجراح الرجال واحتشمه فتوافت اليهما طوائف كشيرة واستأمن الى أبي تغلب بمن كان معهما اسختكين التركي المغربي وغسيره من الاتراك وقطعة من الرجال الاخشسيدية والمفارية وعطف اليه الفغسل وابن الجراح فيمن جما فوقمت الوقعة على باب الرولة يوم الانسين لليلة خلت من صفر (٥٠٦) سنة ٣٦٩ فاما عاينت عقيسل كثرة الناس الهرمت فضمف (١) أمر أبي تغلب وفارقه اسختكين المغربي طالبا المراق ومستأمنا الى عضد الدولة وعاد باقى المستأمنة من المضريّين الى الفضل والى ان الجرَّاح ولم يبق مم أبي تغلب الانحو سبعانة رجـل وم غلماء الحمدانية فأنهزم وأنهزموا ولحقهم الطلب فثنوا وجوههم بحامون عن تفوسهم بالمكافحة والحجالدة فضرب بعض الصماليك أبا تنلب على رأسه وعرقب آخر فرسه فسقط الي الارض وبادر اليه ابن عم لابن الجراح يقال له مشيع الطائي وقتل بعض غلمانه وأسر أكثر أصحابه وحصل أو تغلب في عشية تلك [ الليلة ] في يد ان الجرام فبكُّر مرتحلا باحياته وعسكره وسيَّره بين يديه على ناقة وقد شدٌّ رجايه بسلسلة الى بطنها واعتقد ان يأتي عليه ولا يبق فبلغ ذلك الفضيل فبكر ليأخذه من يدابن الجراح فالفاه ودسار فانبعه فلما قرب خاف ابن الجراح ان يتسالمه منه وبصير به الى مصر فيجرى معه عجرى الفتكين في اصطناع صاحب المفرّب له واستصحابه ايا. وقد وبرهُ بالحرب والاسر وأباخ الناقة وضربه بيده ضربتين بالسيف فسيقط قنيلا وأخذ رأسه وقطع بعض الشيوخ من العرب يديه ورجليه لانه كان ضرب يد ابن له عزيد ممانعته عن نفسيه فأطنَّها . ولحق الفضل وقد قضى الامر فأخذ رأسه وأنفذه الى مصر ثم صلب جثته ثم أحرقت.

<sup>(</sup>١) في الاصل « فضعفت »

وقد كان خلف أخته ُ جميلة وزوجته وهي بنت سيف الدولة (٥٠٠٠ في احياء بنيءقيل فلما تُتل حملوها (''مم سائر عياله الى حلب فأخذ سمد الدولة أخته اليه وأنفذجيلة اليالرقة وحدرها منها الى عانة وعدل مها من عانة الىالموصل وسلمت الي أبن الوفاء فكانت في يده الى ان انحدر الى بنداد فعدرها ممه وحصلت ممتقلة في الدار في بمض حجرها مع جواري عضد الدولة

﴿ ذَكُرُ تَلافي بنداد بالعمارة بعد الخراب ﴾ و أسأتَّه .

وفي هذه السنة أمر عضد الدولة بعمارة منازل بغداد وأسواقها وكانت مختلة قدأحرق بمضها وخُر ب البمض فهي تل وابتــدأ بالمساجد الجامعة وكانت أيضافى نهاية الخراب فانفق عليها مالا عظيما وهدم ما كان مستهدما من بنيانها وأعادها على أحكام وشـيدها وأعلاها وفرشها وكساها وتقدم با درار ارزاق تُوَّامها ومؤذ نيها والاثمة والقرَّاء فيها واقامة الجرايات لمن

<sup>(</sup>١) الصواب « حلوها » ( ٢ ) قال صاحب تاريخ الاسلام في ترجمة سنة ٣٦٦ ان فيها حجت حميلة بنث اصر الدولة بن حمدان ومعها أخواها ايراهيم وهبــة الله نضرب بحجها المنسل فاتها استصحبت أربعمائة جمل وكان معها عدة محامل لم يعلم في أمها كانت وكسب المجادرين ونثرت على الكعبة لما رأتها عشرة آلاف دينار وسنةت جيع أهـل الموسم السويق بالسكر والثلج (كذا قال أبو منصور النمالي فمن أبن لهــا المج ﴾ ) وقبل أخوها الواحد فىالطريق وأعتفت ثلبائة عبد وماثتي جاربة وأغنت الجاورين بالاموال . قال أبو منصور الثمالي : خامت على طبقات الناس خمسين الف ثوب وكان بها أربعمائة عمارية لا يدرى في أيَّها كانت ثم ضرب الدهر ضرباته واستولى عضد الدولة على أمواله ا وحصونها وممالك أهــل بيتها افضت بها الحال الى كل قلة وذلة وتسكشفت عن فقر مدقع وقد كانءضد الدولة خطبها فامتنعت ترفعا عليه فحقد علما وما زال يعنف بهـا حتى عرَّاها وهنكها ثم أازمها ان نخلف الى دار القحاب فتنكسب ما تؤديه في إصادرة فلما ضاق بها الامر غرقت نفسها في دجلة ,

يأوى اليها من الغرباء والضعفاء وكان ذلك كله مهملا لا يُفكر فيه . ثم أمر بعمارة ما خرب من مساجد الارباض المختلة وأعاد وقوفها وعول في هذه المصالح على عمّال ثقات أشرف عليها نقيب العآويتين ثم الزم أرباب العقارات التي احترقت و دثرت في أيام الفتنة ان يعيدوها الى افضل احوالها في العمارة وفي الحسن والزينة فمن قصرت بده عن ذلك اقترض من بيت ماله ليرتجع منه عند الميسرة ومن لم بوثق منه بذلك أو كان غائبا أقيم عنه وكيل وأطلق له ما يحتاج اليه فعمرت بعداد (منه وعادت كا حسن ما كانت .

تم وقع التتبع على الدور والمساكن التي على جانبي دجلة فبايت مسئاتها وجددت رواشنها بعد ان كان الخراب شاملا لهما وتقدم الى من سميت له دار على الشط من كبار الاولياء والحاشية ان يجهد في عمارتها وتحسينها . وكان السبب في خراب هده الدور والقصور على الشط ان بختيار كان نقض دار أبي الفضل العباس بن الحسين الشيرازي التي كانت على الصراة ودجلة حين قبضها عنه ولم يكن لها نظير ببغداد في الانساع والحسن وكان الخذ فيها بستانا نحو سبعة أجربة مملوأ بالنخل والاشجار والرياحين والانوار وطرائف الغروس الغريسة وأنشأ فيها المجالس البهبة والمساكن الفسيحة فارتفع له من أعمان النقض جملة استكثرها واستطاب بعد ذلك بيع الانقاض فهدم المنازل الجليلة التي لا يمكن أو يصعب اعادتها . فأمر عضد الدوله برف فهدم المنازل الجليلة التي لا يمكن أو يصعب اعادتها . فأمر عضد الدوله برف المحسين وكذلك عمارة البدتان بالزاهر المتوسط الشرقي من بنداد فقمل الحسين وكذلك عمارة البدتان بالزاهر والخضرة والعارة بعد ان كانت مأوى ذلك فامتلأت هذه الخرابات بالزهر والخضرة والعارة بعد ان كانت مأوى

الكلاب ومطارح الجيف والاقـذار وجلبت اليهـا الغروس من فارس وسائر الإلاد.

وكان ببنداد أنهار كثيرة مثل نهر العبازة ونهر مسجد الانباريين ونهر البرَّ ازن ويهر الدجاج ويهر القلابين ويهر طابق وميزامها الى دجــلة (٠٠٠) والصراة ونهر عيسي ونهر بناحية الحربية بأخذ من الدجيل وكان منها مرافق للناس لسقى البساتين واشرب الشفة في الاطراف البعيدة من دجلة فاندفنت مجارتها وعفت رسومها ونشأ قرن بعد قرن من الناس لا يعرفونها واضطر الضعفاء الى أن يشربوا مياه الآبار الثقيلة أو يتكانموا حمل الماء من دجلة في المسافة الطويلة فأمر بحفر عمدانها ورواضعها وقدكانت على عمدانها الكبار المعروفة بهر عيسي والصراة والخندق قناطر قد تهدمت وأهمل أمرها وقل الفكر فيها فرعا انقطعت بها السبل أصلا ورعا عمرتها الرعية عمارة ضعيفة على حسب أحوالهم وعلى حسب الاقتصاد والترجبة فلم تسكن تخلو من أن تجتاز عليها البهائم والنساء والاطفال والضعفاء فيسقطون فبنيت كاما جديدة وثيقة وعمات عملا محكما . وكذلك جرى أمر الجسر ببغداد فاله كان لا يجتاز عليه الا المخاطر بنفسه لا سيما الراك لشدة ضيقه وضعفه وتزاحم الناس عليه فاختيرت له السفن الكبار المتقنة وعرض حتى ماركاشوارعالفسيحة وحُصَّن بالدرابزينات ووكل به الحفظة والحراس. فأما مصالح السواد فانها قلدت الامناء ووقع الابتداء بذلك في السنة المتقدمة لمدنه الني نحن في ذكرها فغلبت الزيادات وجمعت العدد مرف القصب والتراب وأصناف الآلكات (١٠٠٠) وأعيد كمثير من قناطر أفواه الانهار والمنابض والآجر والنورة والجص وطواب الرعية بالعارة مطالبة

رفيقة واحتيط عليهم بالتتبع والاشراف وبلغ فى الحياية الى أقصى حد ونهاية وأخر افتتاح الخراج الى النيروز المعتضدي (١) وكان يؤخـــذ سافًا قبسل ادراك النلات وأمضيت للرعية الرسوم الصحيحية وحذفت عنهما الزيادات والتأويلات ووقف على مظالم المتظلمين وحملوا على التمسديل ورفت الجباية عن توافل الحجيج وزال ما كان يجرى عليهـم من القبائح وضروب العسف وأقيمت لهم السواني في ما له الطريق وأحفرت الآبار واستفيضت الينابع . وحملت الى الـكمبة الكـوة المستمملة الـكثيرة وأطلقت الصلات لاهل الشرف والمقيمين بالمدينة وغميرهم من ذوى الفاقة وأدِرَّت لهم الاقوات من البر والبحر وكذلك فعل بالمشهدين بالنري والحائر على ساكنهما السلام وبمقار قريش فاشترك الناس في الزيارات والمصليات بمد عداوات كانت تنشؤ بينهم الى أن يتلاعنوا وتواثقوا

<sup>(</sup>١) قال صاحب كتاب العيون آنه في سنة ٢٧٩ أحدث المعتضـــد النوروز الذي يقم في اليوم الحادي والعشرين من حزيران

وفى تأخر الخراج قال أبو هلال المسكرى في كتاب الاواثل ِ ( والنسخة موجودة في كتبخانة بارس ٩٨٦٥ ص ١٣٨ ) ان أول من أخرالنيروز المتوكُّل فانه كان يرى مَا أُضرُّ بالناس افتتاح الحراج والزرع أخضر وهمبقرضون ويستلفون وأحضر ابراهم بن العباس الصولى فوقع العزم على تأخـير النيروز الى سـبعة وعشرين يوما من حزيران فـكـتب ( وردت الغصة في أرشاد الاريب ٢ . ١٢٨ ) وأنه قتل المنوكل فبل دخول السنة الحديدة وولى المنتصر فاحتاج الى المال فطولب به الناس على الرسم الاول وانتقض ما رسم المتوكل فلم يعمل به حتى ولى المتصد . فوقع حسابه في اليوم الحادي عشر من حزيران غاحكم أمر. على ذلك وأثبت في الدواون . وأنمــا احتدى المعتضد بالله ما فعله المنوكل. الا أنه قد قصره في احدى عشر يوما من حزيران

وخرست الالسن التى كانت تجر الجرائر وتشب النوائر بما أظلما من السلطان القامع والتدبير الجامع . وبسطت رسوم للفقراء والفتهاء والفسرين والمتكامين والمحدثين والنسابين والشعراء والنحويين والعروضيين والاطباء والمنجمين والحساب والمهندسين وأفرد في دار عضد الدولة لاهل الحصوص والحكاء من القلاسفة موضع يقرب من مجلسه وهو الحجرة التي يختص بها الحجاب فكانوا (۱۱۰) مجتمعون فيها للمفاوضة آمنين من السفهاء ورعاع العامة وأقيمت لهم رسوم تصل اليهم وكرامات تتصل من السفهاء ورعاع العامة وأقيمت لهم رسوم تصل اليهم وكرامات تتصل ورغب الاحداث في التأدب والشيوخ في التأديب وانبعت القرائح ورغب الاحداث في التأدب والشيوخ في التأديب وانبعت القرائح صرفت في هذه الابواب وفي غيرها من الصدقات على ذوى العاجات صرفت في هذه الابواب وفي غيرها من الصدقات على ذوى العاجات عارة البيم والديرة واطلاق الاموال الفقرائهم .

وكنا بدرض الزيادة من هذه البركات الى أن أتى أمر الله الذي

<sup>(</sup>١) ويشبه هذا حكاية أوردها جمفر بن قدامة في كتاب الحراج: أخبرني سنان ابن ثابت بن قرة ان المعتضد بالله ( وكفى به من الملوك فضلا وحزما ) أنه لما أراد بناه قصره في أعلى بغداد على الموضع المعروف بالشهاسية استزاد في الذرع بعد ان فرغ لهما من تقدير جميع ما أراده للقصر فسئل عما يريد ذلك له فذكر أنه يريده ليبني فيه دورا ومساكن ومقاصير ترتب في كل موضع منها رؤساه كل صناعة ومذهب من فيه دورا ومساكن ومقاصير ترتب في كل موضع منها رؤساه كل صناعة ومذهب من مذاهب العلوم النظرية والعلمية ومجري عليها الارزاق السنية ليقصد كل من اختار علما أو صناعة رئيس ما يختاره فيأخذ عنه ولو مد له في العمر حتى يقعل هذا لظهر فضل هذه الامة على جميع الامم

لا يدفع وأنما شرحناها لينظر فيها من يأتى بعدنا ويقرأها الملوك أو تقرأ بين أيديهم فيعملون بمثل ذلك ويسيرون بها لينتشر ذكرهم بالجميل ويطلع الله عز وجل على نياتهم فيمكن لهم ويحسن معونتهم فلو لا خلال كانت في عضد الدولة يسيرة لا استحسن ذكرهامع كثرة فضائله لبلغ من الدنيا مناه ورجوت له من الآخرة رضاه والله ينفعه بما قدمه من العمل الصالح ويغفر له ما وراء ذلك .

وفى هذه السنة شخص المطهر بن عبد الله عن مدينة السلام الى أسافل واسط لطلب الحدن بن عمر ان فاقام على منازلته والناث عليه أمره فقتل نفسه .

#### ﴿ ذَكُرُ شُرِحِ الْحَالَ فَى قَتْلَ الْمَطْهُو نَفْسُهُ ﴾

لما توفى عمران بن شاهين وفرغ عصد الدولة (١٠٠٠) من الاعداء السكبار وقتل بخيار وأبو تغاب وملك ديارهم ورجالهم وحصل بمدينة السلام وكانت نفسه تنازع الى مصر خاصة والى ديار السكفر بعد ذلك من الروم وما والاهاكره أن يجاوره النبط مستمصية ويطاوله صغار أصحاب الاطراف ومن يلوذ بالقصب والغياض والآجام ولا يستأصله فعرض في مجلسه بذكر الحسن بن عمران والبطيحة وطالب من يكفيه هدذا الخطب فانتدب له أبو الوفاء والمطهر وأظهر كل واحد منهما كفاية فيسه . وتقرر الرأى على انفاذ المطهر نجر دممه عسكرا فيه أصناف من الرجال وأزاح علته في السلاح والا والعدد والآلات وضم السه أبا الحسن محمد بن عمر العلوى المكوفي وكان في هدذا الوقت بها فانقلب منها الى واسطحتي اجتمع معمه بها فخام على المطهر وأ كرم وساريوم السبت للنصف من صفر واستخلف بها فخام على المطهر وأ كرم وساريوم السبت للنصف من صفر واستخلف بها فخام على المطهر وأ كرم وساريوم السبت للنصف من صفر واستخلف

له عضد الدولة على الوزارة وتدبير الاعمال وجمع الاموال أبا الريان حمد بن محمد الاصبهاني وذلك لدربته لالصناءتيه ولانه عرف بطول المارسة موارد الامور ومصادرها وكان واسبطة بين عضمه الدولة ووزرائه وكان كالشريك لهم فيما ينمذونه ويمضونه من أوامره . فلما استقر المطهر بالبريوني من أعال الجامدة شاور الناس ومحض الرأى فتقرر الامر على تدبير فاسد تعدكان جربه من درج قبــله .رارا فلم ينتفع به وهو ايقاع الســدود على أفواه الانهار لتنشف البطيعة التي يلجأ اليها (١٠٠٠) عسكر النبط وأنشأ مسناة يسلك عليها بالاقدام الى نفس معاتلهم فأطلقت فى ذلك أموال ضاعت وانقطمت المسالك في دجلة وبطل ارتفاع الكمار ولزمت مؤن الحصار واثبات الرجال وجاءت المدود فحمات على السدود. وتوصيل الحسن من عمران الى بدض ثلك السدود فبثقها فامتلات البطائح بالمياء وكان المطهر اذا ســــةً جانبا انثلمت عليـــه جوانب واذا حفظ وجها أتاه الخلل من وجوم واتفق مع ذلك أن جرت بينه وبين الحسن بن عمر أن وقمة في الماء فلم يتم له ما قدره من اصطلامه . وكان المطهر قد ألفُ فيما كان باشره من الحروب المناجزة واعتاد المفاصلة ولم يدفع الى مصابرة قط ولا مطاولة فشق ذلك عليه وبلغ منه وكان يتهم أبا الحسن محمد بن عمر العلوي عراسلة تجرى بينه وبين صاحب البطيحة وهداما وملاطفات في السر منه وأنه يطلمه على أسرار التدبير عليه ويهديه الى مصالحه . وكانت أخلاق المطهر ممروفة بالشراسمة والخشـنة وكانت أفكاره سيئة فأوجس في انســه خيفة واستشعر وحشــة وتوهم أن استصماب ما استصمب عليه من هذا الامر عائد عليمه بانخفاض منزلة وانحطاط عن رتبة الوزارة وان أبا الوفاء بجد مساغا للطعن عليه واظهار

معايبه لماكان بينهما من العداوة والمنافسة في المرتبـة واختار الموت على تسلط الاعداء عليه وتمكنهم منه . فلما كان يوم الثاثاء لاحـــدى عشرة ليلة خات من شعبان جلس في مجلسه من عسكره و دخل اليه الكتاب والقواد وطينات الناس (١٠١٠) مسامين عليه فتقدم اليهـم بالتخفيف والانصراف ونهض الى خيمة كان يخلو فيها واستدعى طبيبه وأمره بان يفصده وظن أنه اذا انصرف الطبيب حلَّ شــداد الفصد واستنزف دمه الى أن يتلف وكان قريب العهد باخراج الدم وشرب الادوية المسهلة من أجــل علة نالته قبل حركته من الحضرة فاعلمه الطبيب أنه غمير محتاج الى الفصد فزجره وطرده ثم صرف من كان واقفا بين يدله من غلمانه حتى خلا بنفسه وأخذ سكين دوانه فقطع بها شرايين ذراعيسه جميما وأدخلها الى باطن ثيابه فخرج نفسه في مقاتله ودخل اليه فراش كان مختص له فرأى دستَهُ الذي كال جالسا فيه مملوا دما فصاح وتوافي اليسه الناس فادركوه ومه رمق وظنوا أن انسانا أوقع عليه ثم تـكلم عا بان لهم (١) انه تولى ذلكمن نفسه وحفظت عليه الفاظ يسيرة منها ان محمد من عمر العلوي حمله على ما ارتسكبه من تفسه وكليات يسميرة في هذا المني وغميره ومات من ساءتــــم وحمل الى بلده بكارزين من أعال فارس فدفن هناك . وكانت هــذه الحادثة من عجائب الزمان اذ فتك هــذا الرجل بنفســه خوفا من تغير صاحبــه له ونسئل الله التوفيق والعصمة والستر الجميل برحمته .

وأنفذ عضد الدولة عبيد الله بن الفضل الى مسكر المطهر لحفظ أسبابه وتقرير أمر صاحب البطيحة على أمر فى العاجل من حمل مال

<sup>(</sup>١) لعله سقط «منه»

وموادعة له الى أن ينظر في أمره وكان ذلك عقيب عوده من الايقاع بيني شيبان (٥١٠) فانحدر ووفى عا أمر وحمل مالا من قبل الحسن بن عمران وتسلم منه رهينة وانكفأ بجميع ذلك ودخــل الحضرة يوم الاربعاء للنصف من ذي القمدة

وفيها أنفرد نصر بن هرون بالوزارة لان أصل الوزارة كانت له ثم شورك بينه وبين المطهر فلما مضي المطهر لسبيله وتفرد نصر بن هرون بوزارته وكان مقما بفارس يدبر أعالها استخلف له عضــد الدولة أبا الريان حمد بن محمد .

وفيها وردرسول لصاحب المنرب برسائل أدَّاها وكان دخوله في شعبان وانصرافه في. ذي القمدة ورد ممه القاضيُّ أبو محمِد العاني لنأدية الجواب.

وفيها توفي حسنونه ن الحسين في قلعته المعروفة يسرماج.

وفيها قبض عني محمد بن عمر العلوي بالبطيحة وأنفذ الى فارس وكان السبب نيه ما حفظ من كلام المطهر قبل وفاته فيه (١) وانفذ أبوالوفاء طاهر ابن محمد الى الـكوفة لقبض أمواله وأملاكه فوصـل الى شيء عظيم يستكثر من المـــال والســـلاح وضروب الذخائر التي لا يظن عتـــله انه مجمعها ودخات اليد في ضياعه وكانت كشيرة تشتمل على جل سقى الفرات بل قد تجاوز ذلك الى غيره من أعال السواد واصطنع أخوه أبو الفتاح احمد ابين عمر وقلد الحج بالناس و اقطع اقطاعا سـنيا .

<sup>(</sup>١) قال أبن الصابي أنه سمع منه كلام يفهم منه الشكاية من الشريف فقبض عليه عضد الدولة ونقله الى فارس ودخلت اليدفي أملاكه وأسيايه : كذا في عمدة الطالب طيع عن ١٣١٨ ص ٢٨٤

وفى هذه السنة أخذ عبد العزيز بن محمد المعروف بالكراعي أسيرا وشهر بالبصرة وبمدينة السلام ثم قتل وصلب الى جانب صاحبه . (١٦٠) (شرح الحال في الحيلة التي تمت عليه حتى أسر وقُـتل )

كان هذا الرجل وضيما ساقطا طبقته عن كل رتبة واستخدم في وتت في تفرقة تضيم السكراع ولذلك عُرف بالسكراعي ثم وصل بمحمد بن بقية وجمعتهما عاهة النقص ومناسسبة السـقوط فارتفع معه حتى قاءه خـلافته بالبصرة وجمله مستوفيا على العمال فأثرى وتموَّل وكان منه في أمام عصيات ابن بقية تواسط سوء أدب كثير وذكر الملوك بمما لا يليق بالملوك بمضهم في بمض . ثم تنكَّر له ابن بقية نقبض عليه و نكبه فلما قيض بختار على ابن بقية استخدمه ولمناعزم مختيار على الهرب منهزما هرب منسه وصار الى البطائح وكان هناك يجرى على سوء عادته في سوء الادب. فدير عضد الدولة تدبيراتم شطّره عليه ولو قبل جميمه لتم أيضا على صاحب البطيحة ما يُستننى ممه عن محاربة ومكافحة وذلك أنه ووتف جماعة من أهل البصرة ووجوهها ان مخدموا عضد الدولة في مكاتبة يُو قِمونها الى هذا الكراعي ويوهمونه أنهم يوالونهُ ويضافرونهُ فاذا قربوا منه أثاروا الفتنة بمواطأة من سلطان البصرة ثم سلموا اليه البصرة حتى اذا اغتر استدعى الحسن بن عمران ليتقوّى به فاذا صار في دجلة حيل بينه وبين الرجوع الى البطيحة وحاشته وعجل فغرج وأخرج معه الحسن بن عمران وسائر عسكره وقال: لي بالبصرة أولياء والخوان قد كاتبوني والبصرة في أيدينا. فاغترّ به الحسـن ابن عمران (١٧٠) وخرج مع عسكره فيا صاروا عطارا الريسم من كان فيها

من الرجال وقاتلوهم . وأخطاوا لان تمام التدبير كان في ان يتركوهم حتى يُوغلوا الى البصرة فاقام القوم يقاتلونهم ثم ظفر بالسكراعي وانهزم الحسين ابن عمران بعد ان مُلـكت عليه قطعة وافرة من سفنه ورجاله . وحمل الــُكراعي الى البصرة فشهُر وعوالب وطواب بالمال ثم أنفــذ الى بغداد فشهر منصوبا على نقنق في سفينة وعلى رأسه برنس وذلك يوم الخيس لمشر ليال بقين من شــمبان فلما كان يوم الجمعة لليلتين خلتا من ذي الحجة طُرح الى الفيلة فخطته وصلب الى جانب ابن بقية .

وفي هــذه السـنة نفذ عسكر الى عين التمر في طلب ضبة بن مجمد، الاسدى (وقد منّ ذكرُه وانه بمن يسلك سبيل الدعار ويسفك الدما ويُخيف السبل وينهب القرى ويبيح الاموال والفروج) والبهك حرمة المشهد بالحائر فلما أظل عليه العسكر المجرّد هرب بحشاشته الى البادية وأسلم أهله وحرمهُ فحصل أكثرهم في الاسر ومُلـكت عين التمر

وفيها دبّر عضــد الدولة ان يقع بينه وبين الطائع لله وصــلة بابنته المكبرى ففعل ذلك وعقد العقد بحضرة الطائم لله وبمشهد من أعيان الدولة والقضاة على صداق مائة الف دينار (١) وبني الامر فيه على أن يرزق ولدآ ذكرا منها فيولَّى العهد وتصيير الخلافة في بيت بني بويه ويصيير الملك والخلافة مشتملين على الدولة الديلمية (١٠١٠)

وفي هذه السنة سار عضد الدولة الى الجبل وأعمالها ودوَّخ همذان

<sup>(</sup>١) زاد فيــه صاحب تاريخ الاســـلام : وكان الوكيل عن عضد الدولة أبو على ( الحسن بن أحمد بن عبد الغفار) العارسي النحوي والذي خطب القاضي أبو على المحسن أبن على التفوخي .

والدينور ونهاوند لافتتاح قلاع حسنويه بن الحسين السكردي وتدبير فخر الدولة فى قصده ومقابلته على ما كان منه في مكاشفته والاجتهاد فى تشتيت شمل الدولة وتفريق السكلمة ومعاضدة بختيار وابن بقية وقد كان أظهر مباينة مؤيد الدولة وكاتب قابوس بن وشمكير.

ولما هلك حسنويه بن الحسين أمّل عضد الدولة ان يكون الشيطان الذي نزغ بينه وبين الحوته قد زال وأنفذ آبا نصر خرشيد برديار الخازن رسائل الى مؤيد الدولة والى فخر الدولة والى قابوس بن وشمكير اما الى مؤيد الدولة فبإ هاده على طاعته التى ما غيّرها ولا كدّرها واما الى فغر الدولة فبالماتية والمداراة والزيادة فى الاخذ بالحجة واما الى قابوس بن وشمكير فبالمشورة عليه بحفظ الذمة التى تعلق بها وحفظ نعمته وترك التعرّض لما يُورطه ويُهلكه . فأما مؤيد الدولة فانه أجاب جوابا سديدا وانه واقف على حدود طاعته وتاديم له فى رضاه وغضبه . واما فحر الدولة فاجاب جواب النظير الذى لا يرى لرتبة الملك وزيّة ولا يسكبر السن وعهد الاب فضيلة ولا في المعاودة الى جميل الطاعة نيّة . وأما قابوس فاجاب جواب التهيّب المحجم المراقب المحجم المراقب

وافترق أولاد حسنويه فرقا واختلفت بهم المذاهب وهم أو العلاء وعبد الرزاق وأبو النجم بدر وعاصم وأبو عدنان وبختيار (۱۱۰) وعبد الملك فطائفة منهم انحازت الى فخر الدولة مُظهرة لمشاقة عضد الدولة وطائفة وردت . حضرته فاما بختيار من بينهم فأنه بافر اخوته وكان مقيما في تلعة سرماج ومنه الاموال والذخائر فابتدأ عكاتبة عضد الدولة وبذل تسلم ذلك اليه وذكر رغبته في الاعتصام به والدخول في كنفه ثم تلوّن ولم

ف . فتشوَّف عضد الدولة للمسير الى الجبل وتهذيب أعمالها فابتدأ فقدَّم عماكره يتماو يعضمها بعضا فجرد أبا الفتح المظفّر بن محمد الحماجب وأبا نصر خواشاذه وأبا الوفاء طاهر بن محمد وبرزعن داره الى المسكر بالمصلى من الجانب الشرق بعد ان أقر أبا الريان بالمضرة على جملته من خلافة الوزارة ولـكن زاد فى منزلته وناط به جميع أمور المملكة وطال مقامه بالمسكر الذي برز اليه الى ان أوغلت تلك الجيوش السائرة على مقدمته. وقد كان أبو نصر خواشاذه وطأ الامور عند خروجه لتأدية الرسائل فواقف القواد والوجوء أن يخدموا عضد الدولة بنياتهم فاذا سار استأمنوا اليه وضمن لهم الانطاعات السنية وحمل الى بعضهم الها.ايا والالطاف في السر فلم سار تلقته في طريقه البشائر بدخول جيشه همذان واستبان العسدد الكثير من قو اد <sup>(۲۰)</sup> فخر الدولة ورجال حسنويه وتلقيهم رايته منحازين اليها وتلقاه أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن حمدونه وزبر فخر الدولة ومعه جماهم برحاشيته وبقية تواده وغلمانه فانحل أمر فخر الدولة واحتاج الى مفارقة موضعه واللحاق ببلدالديلم فمضى ونزل دارا كان بناها معز الدولة بهوسم ولجأ الى الداعي العلوى المستولى على ذلك الصقم وعرج عضد الدولة ألي بهاوند وافتتم قلمة سرماج واحتوى على مافيها وملك غيرها من قلاع تلك البلاد وألقت اليه الحصون مقاليدها وأخرجت الارض أثفالها .

ولحقته في هذه السفرة علة عاودته مرارا وكانت شبيها بالصرع وتبعه مرض فى الدماغ يعرف بليترغس وهو النسيان الا أنه أخنى ذلك ويقال ان مبدأ ذلك به كان بالموصل الا أنه لم يظهر أوره لاحد (')

<sup>(</sup>١) قال صاحب تاريخ الاسلام في ترجمة سنة ٣٦٩ ; وسأل عقد الدولة الطائع

﴿ وهذا آخر ما عمله الاستاذ أبو على أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه رضى الله عنه ﴾

والحمد لله وصلواته على محمد النبي وآله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل

فرغ من انتساخه محمد بن على بن محمد أبو طاهر البلخي في منتصف شهر ربيع الاول سـنة ست وخمسائة

نقله وقابله على بن حنظلة سنة عشر بن وخمسائة

فرغ من نقله الحسن بن منصور في مستهل المحرم سنة ثمان وثلاثين حامدا لله ومصليا على نبيه

فرغ ابنه محمد بن الحسن في ربيع الاول سنة أخين وخمسين وخمسائة

ان يزيد في لقبه « تاج الملة » ويجدد الخلع عان ويابسه الناج فاجابه و جلس الطائع على السرير و حوله مائة بالسيوف والزينة وبين يديه مصحف عبان وعلى كتفه البردة وبيده القضيب وهو متقلد سيف الذي صلى الله عليه وسلم وضربت ستارة بعثها عضد الدولة وسأل ان تكون حجابا للطائع حتى لا تقع عليه عين أحد من الجند قبله و دخل الاتراك والديم وليس مع أحد منهم حديد ووقف الاشراف وأسحاب المراتب من الجانيين ثم أذن لعضد الدولة فدخل ثم رفعت الستارة فقبل عضد الدولة الارض . فارتاع زياد القائد لذلك وقال بالفارسية : ما هذا أيها الملك أهذا هو الله عز وجل افاتفت الي عبد العزيز بن يوسف وقال له : فهمه فقل له « هذا خليفة الله في الارض "ثم استمر عشى ويقبل الارض سبع مرات فالتفت الطائع الى خالص الخادم فقال : استمنى ويقبل الارض سبع مرات فالتفت الطائع الى أدن الى أدن الى . فدنا وقبل وجله وثني الطائع يمينه عليه وأمره فيجلس على كرسى بعد ان كرر عليمه « اجلس » وجله وثني الطائع يمينه عليه وأمره فيجلس على كرسى بعد ان كرر عليمه « اجلس » وهو يستعنى فقال له : ما كان أشوقنا وهو يستعنى فقال له : ما كان أشوقنا اليك وأشوقنا الي مفاوضتك . فقال : عندى معلوم . فقال : فينك موثوق بها وعقيدتك اليك وأشوقنا الي مفاوضتك . فقال : عندى معلوم . فقال : فينك موثوق بها وعقيدتك

مسكون اليها . فأوماً برأسه ثم قال له الطائع : قد رأيت أن أفوض اليك ما وكل الله الى من أمور الرعية في شرق الارض وغربها وتدبيرها في جميع جهاتها سوي خاصى وأسبابي فتول ذلك مستخيراً بالله . قال : يعينى الله على طاعة مولانا وخدمته وأريد وجوه الغواد أن يسمعوا لفظ أمير المؤمنيين فقال الطائع : هاتوا الحسين بن وسى ومحمد بن عمرو بن معروف وابن أم شيبان والزيني . فقدموا فاعاد الطائع لله القول بالنفويض . ثم التفت الى طريف الحادم فقال : ياطريف نفاض عليه الحلم وبتوج . فهض الى الرواق وألبس الحلم وخرج فأوماً ليقبل الارض فلم يعلق لكثرة ما عليه فقال له الطائع : حسبك حسبك . وأمره بالحلوس . ثم استدعى الطائع تقديم ألوبته فقدم لوائين واستخار الله وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعقدها ثم قال : يقرأ كتابه . فقرىء فقال له الطائع : خار الله لك ولنا وللمسلمين آمرك بما أمرك الله يقرأ كتابه . فقرىء فقال له الطائع : خار الله لك ولنا في الله عليه وسم الحدة وخرج به وأنهاك كان بين المخدين فقلده به مضاف الى السيف الذى قلده مع الحله - ثم أخذ الطائع سيفا كان بين المخدين فقلده به مضاف الى السيف الذى قلده مع الحله - ثم أخذ باب الحائمة وسار في البلد .

وأما عضد الدولة وعلمته فليراجع في ذلك حكاية أوردها ابن جمدون في التذكرة وهي : حدث الفاضي أبو على المحسن بن على التنوخي قال : حدثني عضد الدولة أبو شيجاع فناخسرة بغداد وذلك في سينة ٣٧٠ قال : حدثني أمي رحما الله أنها ولدت للامير ركن الدولة ولدا قبل كناه أبا دلف وعاش قليلا ومضى لسبيله (قالت) فحزنت عليه حزناً شديدا اسفا على فقده واشفاقا من أن ينقطع ما يبني وبين الامير بعده فسلاً في مولاي وسكنني وأقبل على وقربى ومضت الايام وتطاول المهد وسلوت ثم حملت بك باصفهان فخفت أن أجيء ببات فلا أرى مولاى ولا يراني لما أعرفه من كراهته للبنات وضيق صدره بهن وطول أعراضه عنهن ولم أزل على جملة الفلق والجزع الى أن دخات في شهرى وقرب ما أبرقبه من أمرى وأقبلت على البكاء والدعاء ومداومة الصلاة والادعية الى الله في أن يجمله ولدا ذكرا سوبا محظوظا (أو كما قال عضد الدولة) ثم حضرت أيامي وانفق ان غلبني النوم فنمت في مخادي ورأيت في منامي رجلا شيخا نظيف البرة ربعة كم اللحية أعين عربض الم كتاف وقد دخل على وعندى اله مولاي ركن الدولة فلما تبينت صورته ارتمت منه وقلت : يا جواري من هذا الهاجم علينا فتساعين اليه . فزبرهن وقال : أنا ارتمت منه وادع اللة في أن بكشفه ويهب لىذكرا سويا محظوظا . فقال : إفلانة مولاي ما أنا فيه فادع اللة في أن بكشفه ويهب لىذكرا سويا محظوظا . فقال : إفلانة ولاي ما أنا فيه فادع اللة في أن بكشفه ويهب لىذكرا سويا محظوظا . فقال : إفلانة وله فادع اللة في أن بكشفه ويهب لىذكرا سويا محظوظا . فقال : إفلانة وله فادع اللة في أن بكشفه ويهب لىذكرا سويا محظوظا . فقال : يا فلانة ولما المنا في فادع اللة في أن بكشفه ويهب لىذكرا سويا محظوظا . فقال : يا فلانة ولم المنا في فادع اللة في أن بكشفه ويهب لىذكرا سويا محظوظا . فقال : يا فلانة ولم المنا في فادع الله في أن بكشفه ويهب لماذكرا سويا محظوظا . فقال : في فلانة في المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والنه المنافقة والمنافقة والمنافقة

(وسهاني باسمى وكذاكني الملك عضد الدولة عن الاسم) قد فرغ الله مما ذكرت وستلدين ذكرا سويا نحيبا ذكيا عاقلا فاضلا جليسل القدر سائر الذكر عظيم الصولة شديد السطوة يملك بلاد فارس وكرمان والبحر وعمان والعراق والجزيرة الى حلب ويسوس الناس كافة ويقودهم الى طاعته بالرغبة والرهبة ويجمع الاموال الكثيرة ويقهر الاعداء . ويقول بجميع ما أنا فيسه ( يقول الملك ذاك ) ويميش كذا وكذا سنة لعمر طوبل أرجو بلوغه ( ولم تبين للملك قدره ) ويملك ولده من بعده فيكون من حالهم كذا وكذا لشيء طويل هذه حكاية لفظه قال الملك عضد الدولة : وكلما ذكرت هدذا المنام وتأملت أمرى وجدته موافنا له حرفا بحرف ومضت على ذلك السنون ودعاني عمى عماد الدولة الى فارس واستخلفي عليها وصرت رجلا ومات أمى

وحدث أبو الحسين الصوفى يقول الملك هذا ( وأبو الحسين حاضر يسمع حديثه) واعتللت علة صحبة أيست فيها من نفسي وأيس الطبيب مني وكانت سنتي المتحوَّلة فيها ســنة ردية الدلائل موحشة الشواهد وبلغت الى حــد أمرت فيها بان يحجب الباس عني حتىالطبيب لضحوى بهم وتبرمي بامورهم وما احتاج الى شرحه لهم ولايصل الي الا حاجب النوبة وبدًا أنا على ذلك وقد مضت فيه ثلاثة أيام أو أربعــة ولا شغل لى الا البكاء على نفسي والحسرة من مفارقة الحياة اذ دخل حاجب النوبة فقال : أبو الحسين الصوفي في الدار منذ الند يسأل الوصول وقــد اجتهدت به في الاز براف فايي الا الفعود ورك القبول ً ولن يقول « لا بد لي من اما. مولانا فان عندي بشارة ولا يجوز أن يتأخر وقوفه عليها وسهاعه اياها » فلم أحب أن أجد به في المنح والصرف الا بعــد المطالمة وخروج الامر . فقلت له على مضضُ غالب و إصــوت خافَّت : قل له كاني بك وأنت تقول « قــد بلغ الـكوكب الفلاني الى الموضع الفلاني » وتهذي على في هــذا المعني هذيانا لا يتسم له صدري ولايحتمله قلبي وجسمي وما أقدر على سماع ما عندك فانصرف . فخرج الحاجب وعاد متعجباً وقال: آما ان يكون أبو الحسين قد آختـــل واما ان يكون عنده أمر عظيم فانني أعدت عليه ما قاله مولانا فقال : ارجع وقل له « والله لو أمرت بضرب رقبتي لما انصرفت أو أراك ومتى أوردت عليـك في معنى النجوم حرفا فحـكمك ماض في ً. واذا سممت ما أحدثك به عوفيت في الوقت وزال ما تجده » فمجبت من هــذا القول عجبا شديدا مع علمي بعتمل أبى الحسمين وشدة تحقيقه وقلة تحريفه وتطلمت نفسى الى ما عنده ففلت : هانه . فلما دخل قبل الارض وبكى وقال : أنت والله يا مولانا في عافية " ولا خوف عليك اليوم تبل وتستقل ومعى دلالة على ذلك . قلت : وما هي . ولم أكن

حدثته من قبل بحديث المنام الذي رأنه أمي ولا سمعه أحد مني فقال: رأيت البارحــة فى منامى أمير المؤمنين على بن أبي طالب عم والناس يهرعون اليــه ويجتمعون عليــه ويفاوضونه أمورهم ويسألونه حوا بحبهم وكانى قد تقدمت اليه وقلت له : يا أمير المؤمنين أنا رجل في هذا البلد غريب تركت نعمتي وتجارتي بالري وتعلقت بخدمة هذا الامير الذي أنا ممه وقد بلغ في علنه ألى حد آيس فيه من عافيته وأخاف أن أهلك بهلاكه فادع الله له بالسلامة . قال : تعنى فنا خسره بن الحسن بن بويه . فقلت : نع يا أمير المؤمنين . فقال امض اليه غدا وقل له « أنسيت ما أخبرتك به أمك عني في المنام الذي وأنه وهي حامل بك ألم أخبرها مدة عمرك وانك ســتمتل اذا بلغت كذا وكذا سنة علة يأيس فيهــا منك أهلك وطيك ثم تبرأ منها وفي غد يبتدى. رؤك ويتزامد الى أن تركب وتعود الى عادتك. كلها في كذا وكذا بوما ولا قاطع على أجلك الى الوقت الذي أخبرتك به أمك عني » قال الله عضد الدولة : وقد كنت أنسيت أن أمي ذكرت ذلك في المنام وأبي اذا بانت هذه السنة من عمرى اعتلات هذه العلة التي ذكرها فذكرت ذلك عند قول أبي الحسين ما قاله فحين سمعت ما سمعته حدثت لي في الحال قوة نفس لم تكن من قبـــل وقلت : اقمدوني . فجاء الغامان وأجلسوني فاما استقلات على الفراش قلت لايي الحسين : اجلس وأعد الحديث. فجلس وأعاد وتولدت بي شهوة الطعام واستدعيت الطب فاشاروا بتناول غداء عمل فيالوقت وأكلته ولم ينصرم الوقت حتى أحسست بالصلاح الكثير وتدرجت المافية فركت وعاودت عاداً في الموم الذي قاله أبو الحسين .

وكان الملك يشرح هذا الشرح وأبو الحسين حاضر يقول: كذا والله قلت لمولانا وأعيده بالله فحا أحسن حفظه وذكره منم قال لى: بقى في نفسى من هذا المنام شى قلت : يبلغ الله مولانا آماله ويزيله من كل ما يهوله ويصرم عنه كلما يخشاه . ولم أنجاوز الدعاء لعلمي بان سؤاله عن ذلك سوء أدب فعلم ما فى نفسى وقال : وقوفه على أننى أمالك حاب ولوكان عنده أننى أتجاوزها لقال حتى أنه لما ورد الخبر باقامة أبن شيخ الدعوة لى بها ذكرت المنام فتنفص على امرها أشفاقا من أن تمكون آخر حدود مملكتي من ذلك الصقع . فدعوت من ذلك الصقع . فدعوت



### TAJÄRUB AL - UMAM

BY

# AHMAD IBN MUHAMMAD, KNOWN AS MISKAWAYH

( DIED 421 A. H. )

EDITED,

BY

H. F. AMEDROZ,

BARRISTER ATLAW,

Volume II

DEALING WITH THE EVENTS OF 40 YEARS:

329 - 369 A. H.









| Converted by Tiff Combin | ne - (no stamps are applied by rec | istered version) |
|--------------------------|------------------------------------|------------------|
|                          |                                    |                  |
|                          |                                    |                  |
|                          |                                    |                  |
|                          |                                    |                  |
|                          |                                    |                  |
|                          |                                    |                  |
|                          |                                    |                  |
|                          |                                    |                  |
|                          |                                    |                  |
|                          |                                    |                  |
|                          |                                    |                  |
|                          |                                    |                  |
|                          |                                    |                  |
|                          |                                    |                  |
|                          |                                    |                  |
|                          |                                    |                  |
|                          |                                    |                  |
|                          |                                    |                  |
|                          |                                    |                  |
|                          |                                    |                  |
|                          |                                    |                  |
|                          |                                    |                  |
|                          |                                    |                  |
|                          |                                    |                  |
|                          |                                    |                  |
|                          |                                    |                  |
|                          |                                    |                  |
|                          |                                    |                  |

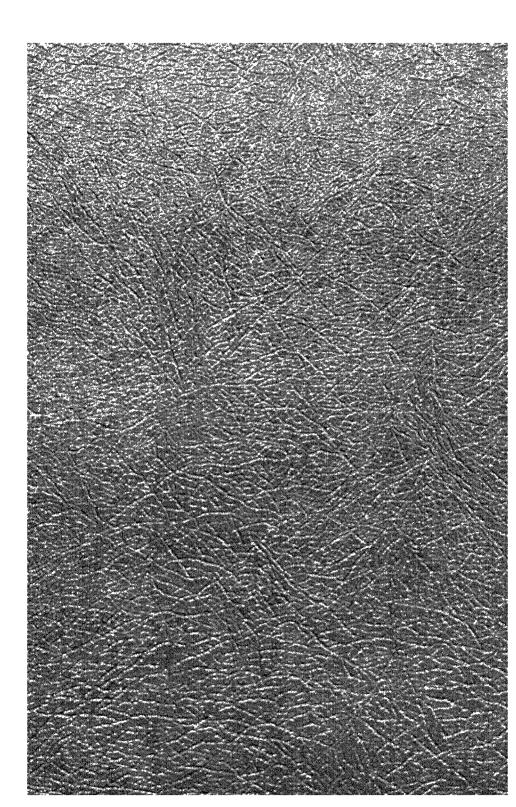